



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



## Anonyme Arabische Chronik

Band XI

vermuthlich das Buch der

### Verwandtschaft und Geschichte der Adligen

von

Abulhasan ahmed ben jahjā ben gābir ben dāwud elbelādorī elbagdādī.

Aus

der arabischen Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin

Petermann II 633

autographirt und herausgegeben

von

W. Ahlwardt.

Greifswald, 1883.

Selbstverlag.



# Anonyme Arabische Chronik

Band XI

vermuthlich das Buch der

## Verwandtschaft und Geschichte der Adligen

von

Abulhasan ahmed ben jahjā ben gābir ben dāwūd elbelādorī elbagdādī.

Aus

der arabischen Handschrift der Königl. Bibliothek zu Berlin

Petermann II 633

autographirt und herausgegeben

von

W. Ahlwardt.

208495 27

Greifswald, 1883.

Selbstverlag.

YHARE,

Mr 56

### Vorwort.

Als ich vor mehreren Jahren, bei Catalogisirung der Arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, No. 633 der zweiten Petermann'schen Sammlung genauer prüfte, erkannte ich in der kopflosen und namenlosen Handschrift einen Band eines alten interessanten Geschichtswerkes über einen Theil der Regierungszeit des Khalifen 'Abdelmelik. Schon damals würde ich mich an die Herausgabe der für die behandelte Zeit wichtigen und als ein altes Litteraturwerk merkwürdigen Handschrift gemacht haben, wenn die Beendigung der Katalog-Arbeit mir nicht eine dringendere Pflicht gewesen wäre. Nachdem ich dieselbe zu Ende geführt hatte, fühlte ich aber auch gründlich das Bedürfniss nach Erholung und fand diese in der Beschäftigung mit jenem Werke. Ausser dem Inhalte, der mich fesselte, zog mich namentlich die Frage an. wer der Verfasser gewesen und welches dessen Titel sei; und nach verschiedenen Versuchen, dieselbe zu lösen, glaube ich jetzt im Stande zu sein, Aufschluss darüber zu geben.

Ob der Beweis, den ich zu führen versuchen werde, dass Elbelädori der Verfasser sei, für gelungen erachtet werden wird, steht dahin; aber damit die Fachgelehrten selbt prüfen und auch berichtigen können, und weil das Werk als Geschichtsquelle von Werth und als Litteratur-Denkmal alter Zeit von dauerndem Interesse ist, habe ich die Herausgabe unternommen. Weil mir

die Zeit fehlt, mich Jahr und Tag und noch länger mit dem Druck und der Correctur abzugeben, und weil mit Rücksicht auf das vielleicht bald in Aussicht stehende Erscheinen der denselben Zeitraum behandelnden Abschnitte von Ettaberi's Chronik das baldige Veröffentlichen dieses Werkes gerathen schien, habe ich dasselbe so gut ich konnte autographirt und glaube mit der Schrift billigen Anforderungen in Betreff der Deutlichkeit und auch Gleichmässigkeit genügt zu haben.

Die Handschrift ist Quartformat, 24½ cm hoch, 17 breit; der Spiegel ist 17 cm hoch, fast 11 cm breit. Sie enthält 188 Blätter. Auf der Seite stehen 17 Zeilen. Der Einband ist Pappband mit Lederrücken. Das Papier ist vortrefflich: stark, glatt, gelb. Der Zustand ist im Ganzen ziemlich gut; doch fehlen weder Wasserflecke am Rande, noch Wurmstiche, welche den Text aber nicht beschädigt haben. Die etwas abgegriffenen Ecken weisen auf ziemlich häufige Benutzung. Die Schrift ist schönes Neskhī: gross und kräftig, gleichmässig, ziemlich stark vokalisirt; die Ueberschriften sind hervorstechend gross. Die verwendete Dinte ist eine Art Tuschdinte, welche an manchen Stellen durch Berühren mit nassen Fingern etwas übergewischt ist.

Die Zeit der Abschrift ist nicht angegeben, wird aber ins 7. Jhdt. d. H. fallen.

Der Titel der Handschrift fehlt, wie überhaupt die ersten 9 Blätter derselben vermisst werden. Auch in der Unterschrift ist derselbe nicht bemerkt. Mit dem Titel fehlt auch die Angabe des Verfassers; auch im Verlaufe des Werkes nennt er sich nicht. Auf der oberen Ecke zu Anfang jeder Papierlage (von 10 Blättern) ist ausser der Zahl der Papierlage auch die Bandzahl

angegeben, zu welcher dieselbe gehört, z. B. Fol. 2a: ثنية حيث عشر. Es liegt hier also der 11. Band eines Werkes vor; was durch die Unterschrift bestätigt wird, welche lautet:

تم الجزو الحادي عشر يتلوه ان شاء الله تعالى خبر يوم دير الجماحم 'Es folgt demnach auf diesen 11. Band noch ein zwölfter; ob noch mehrere, lässt sich aus der Angabe nicht ersehen. --

Das Werk, dem dieser vereinzelte Band angehört, enthielt also mindestens 12 starke Bände. Ebenso wie der Verfasser sich auf früher Behandeltes bezieht, verweist er auch auf Späteres. Er hat behandelt, nach S. M., 8, die Familiengeschichten des Abūtālib; nach MA, 7 die Geschichte des Ibn elhanafijje; nach MA, 3 die Tödtung des Khalifen Otmān. Er will darstellen, nach S. MA, 4 den Tod des Qaṭarī; nach MA, 13 den des Abū fudeik; nach MA, 11 Erlebnisse des Maslama ben 'abdelmelik. —

Dass wir es hier mit einem alten Geschichtswerke zu thun haben, zeigt die ganze Anlage. Die Gewährsmänner für die einzelnen Vorgänge werden gewissenhaft angeführt; der Verfasser selbst tritt mit seiner Ansicht über Personen und Sachen ganz zurück; er gibt nur eine Zusammenstellung von Berichten Anderer, möglichst vielseitig und unparteisch darstellend. Nur wo verschiedene Berichte mitgetheilt werden über denselben Vorfall oder dieselbe Person, erklärt er bisweilen, das oder das sei das Zuverlässigste. Wo es angeht, wird zur Beleuchtung des Falles ein Gedichtstück beigebracht, in Scherz und Ernst, zu Ehren oder zum Spott. Der Ausdruck ist kurz und bündig, von Uebertreibung und rhetorischem Schmuck frei. Die Erzählung ist noch nicht nach Jahren geordnet; dies Verfahren der Anordnung, zu dessen Gunsten sich ja auch Einiges anführen lässt, hat wol erst das grosse Beispiel und der

Einfluss des Ettaberī zur Geltung für die Nachfolger gebracht. Und auch nicht für alle; Elmas'ūdī z. B., in seinen Goldwiesen, befolgt es nicht. Unser Verfasser richtet sich nach seinen Vorgängern: er behandelt in besonderen Abschnitten die einzelnen Ereignisse und stellt dieselben, auch wenn sie sich über eine Reihe von Jahren ausdehnen, in ihrem Verlaufe dar, indem er sie an die darin leitenden Persönlichkeiten anknüpft. In dieser Weise behandelt er hier die Jahre 65—86 d. H., aber nicht vollständig, sondern nur einen Theil derselben, indem er das Uebrige in diese Zeit des Khalifen 'Abdelmelik Gehörige entweder schon in dem vorhergehenden Bande dargestellt oder für den folgenden Band bestimmt hat.

Zur genaueren Ermittelung der Zeit des Verfassers dienen die Gewährsmänner, die er anführt. Dahin gehören

۳۳, 14: تحمد بن الاعرابي الراوية † 231; er recitirte mir folgende Verse, heisst es da.

۸۴, 12 بي خيشه † 234; gleichfalls.

المربع أبو تحمد عبد الله التوزى النحوى 4 238; ebenfalls.

امم, 7 خمد بن حبيب الياشمي † 245; ebenso.

اب بكر الأعين 17 † 240; ebenso.

اله بن عمار 40, 14 فشام بن عمار 45; ebenso.

كر بن شبّه † 263 (oder 262); ebenso.

Dies sind seine unmittelbaren Quellen, ausser denen er aber noch eine grosse Menge früherer, علي بن محمد الدايني, على, على النابية بن عدى u. a. anführt. Wir sehen also aus den so eben citirten Namen, dass unser Verf. nach d. J. 263 lebt, dass aber seine Quellenforschung schon in die Jahre 230 bis wenigstens 263

fällt. Er muss also etwa um 200 d. H. geboren sein. Unter den Historikern, welche zu seiner Zeit lebten, kommen folgende in Betracht.

- 1) عنبل بن اسحاق بن حنبل ابو على الواعظ † 273. In Wetzstein II 1856 s. v. (u. 348) steht bloss, er habe mehrere bekannte Werke verfasst [صحب التصنيف], während Eddahabī IX 85 ihm eine "gute Chronik" beilegt. Das Kitāb elfihrist erwähnt ihn nicht.
- 276. عبد الله بن مسلم أبن قتيبة الدّينَوري (2

Sein Werk عيرن الأخبر, an das man denken könnte, ist völlig von unserer Chronik verschieden.

- 3) بيعقوب بن يوسف بن جوان الفسوي ابو يوسف + 277 (nach We. 348). Es hat eine Chronik von ihm gegeben.
  - 4) تحمد بن عيسى الترمذي ابو عيسى 4

Im Kitāb elfihrist I 233 wird seine Chronik genannt, dagegen in We. II 348 bloss sein Traditionswerk.

In Wetzst. II 1856 wird seine "bekannte Chronik" erwähnt; bei H. Kh. II 2069 wird sie ein "grosses Werk" genannt.

Abūlmahāsin II 90 gibt ohne Weiteres 279 als sein Todesjahr an. Das Kitāb elfihrist I 113 nennt sein Werk

H. Kh. I 620 الاستقصاء في الانستاب والاخبيار in 40 Bdn, unvollendet; I 1346 النساب الاشرافي 20 Bde, unvollendet. Wetzstein II 348 s. v. البلانري sagt: zu seinen Werken gehört التنريخ في انسب الاشراق واخبرهم. Elmas'ūdī I 14 führt sein تريخ auch als seine Quelle an und lobt es. – Aus diesen Angaben scheint hervorzugehen, dass er ein sehr umfangreiches Geschichtswerk unternommen hat, in welcher er die Thaten der vornehmsten Personen ebenso wie ihre verwandtschaftlichen Verhältnisse beschrieben hat, damit aber nicht weiter als etwa bis zum 20. Bde in der Reinschrift gekommen ist.

- 7) جعفر بن ابى كمه بن الأزهر بن عيسي الاخباري Geb. 200, † 279. Im Kitāb elfihrist I 113 wird seine Chronik ein ausgezeichnetes Werk genannt.
  - 8) عمرة بن وثيمة الفارسي أبو رفعة (8

H. Kh. II 2120 führt seine Chronik an, Elfihrist erwähnt ihn nicht. Jener fügt hinzu, dass sein Werk nach der Jahresfolge abgefasst sei.

9) أحمد بن داود الدّينَوري أبو حنيفة (9

Elfihrist I 78 nennt sein Geschichtswerk بنب الخبر النوال . H. Kh. II 2117 führt seine Chronik auf und meint damit dasselbe Werk.

10) خمد بن عثمن بن محمد ابن ابي شيبة † 297.

H. Kh. II 2069 führt ein Gechichtswerk von ihm an; dies scheint jedoch ein Irrthum zu sein. Im Elfihrist wird ein solches nicht ihm, sondern seinem Vaterbruder, dem

عبد الله بن تحمد بن ابراهيم ابن ابي شيبة † 235. beigelegt und Wetzstein II 348 scheint dies zu bestätigen.

ابو النباس عبد الله بن اسحاق بن سلام المكاوني. Kitāb elfihrist I 114 gibt sein Todesjahr nicht an. führt aber als sein Werk مناب الخبار والانساب وانسير auf. H. Kh. erwähnt den Verfasser und sein Werk nicht: auch sonst habe ich nichts über ihn gefunden.

Es wäre leicht, noch eine Anzahl Namen von Männern aufzuzählen, welche in derselben Zeit gelebt haben und als Verfasser geschichtlicher Werke genannt werden. Allein theils wissen wir, dass diese entweder von geringerem Umfang waren oder dass sie nur einzelne Partien behandelten, theils dass ihre Verfasser überhaupt über die Zeit, um die es sich hier allein handeln kann, hinausreichten.

Nach meinem Dafürhalten haben wir unseren Verfasser nur unter den angeführten 11 Schriftstellern zu suchen. Unter denselben scheiden No. 10 u. 8 aus; der Verf. in No. 10 gehört einer früheren Zeit an und die Geschichtsbehandlung in No. 8 ist nicht diejenige unseres Werkes. Desgleichen ist von No. 2 abzusehen.

Was No. 9 betrifft, so ist der Name des Verfassers ausführlicher احمد بن داود بن وَنَنَد ابوحنيفة الدَينُورِيّ. So wird derselbe ausdrücklich in Cod. Par. Suppl. 683 s. v. محمد المعدد المعدد

Als Todesjahr giebt Essojūtī (im Suppl. 683) 281, 282, auch 290 an; dagegen Wetzst. 11 d. J. 260. Er war ein vielseitiger Gelehrter und seine Hauptstärke scheint mehr auf anderen Gebieten gelegen zu haben als auf dem der Geschichte. Sein oben genanntes Werk ist von Hrn Baron Victor Rosen in seinem Werke Les manuscrits arabes de l'Institut des langues orientales, St.-Pétersbourg 1877, ziemlich ausführlich beschrieben, S. 14 ff. Es unterliegt danach keinem Zweifel, dass das ungleichmässig ausgeführte Werk von dem unsrigen völlig verschieden ist; nach den weiteren umfangreichen Mittheilungen daraus, welche der Verf. mir zugehen zu lassen die Güte gehabt hat, kann erst recht kein Zweifel daran

sein Schon der verhältnissmässig kleine Umfang des Werkes (210 Blätter) würde die Möglichkeit abweisen. —

Von No. 11 müssen wir, wie ich glaube, deshalb absehen, weil der Verfasser, im Elfihrist hinter Abū khalīfe elgumahī † 305 aufgeführt, doch wohl etwas später als dieser gelebt hat, mithin in einer für die Abfassung unseres Werkes zu späten Zeit. Über ihn so wenig wie über den in No. 7 angeführten Schriftsteller (den H. Kh. und Wetzst. II 348 nicht einmal erwähnen), habe ich irgend weitere Nachricht; selbst Elmas'ūdī, der Bd. I. S. 10 ff. eine lange Liste seiner Vorgänger auf geschichtlichem Gebiete gibt, schweigt von ihnen: und doch hätte er, wenn das Werk des Ibn elazhar so ausgezeichnet gewesen wäre, wie Elfihrist angibt, oder wenn es bedeutenden, den ganzen Zeitraum der islāmischen Geschichte bis auf die Zeit des Verf. behandelnden Umfang gehabt hätte, dasselbe schwerlich mit Stillschweigen übergangen.

waren es wol mehr biographische, auf Mohammed und seine Zeit und die mit der Traditionsverbreitung beschäftigten Personen bezügliche Werke als eigentliche Geschichtswerke. Hat es aber solche von ihnen gegeben, so weist uns nichts auf deren besonders grossen Umfang hin, und darauf kommt es hier doch hauptsächlich an.

Somit bleibt nur, so weit meine Einsicht und Kenntniss reicht, übrig, das Werk dem unter No. 6 genannten Elbelädori zuzuschreiben. Zur Unterstützung dieser Ansicht möchte ich Folgendes anführen.

Elmas'üdī, der ihn nach seiner eigenen Angabe benutzt hat, entlehnt viele Stellen entweder ganz oder fast wörtlich, allerdings ohne ihn in solchen Fällen zu nennen; bisweilen auch kürzt er ab oder macht Zusätze.

Der Eintritt des Elhaggag in das feindliche Elkūfa und seine Rede daselbst, S. 267 ff., wird in Elmas'ūdī V 292 ff. ganz ähnlich erzählt; auch die Geschichte des 'Omeir ben ḍābī ist, dem Inhalt nach, dieselbe. Die Verse ror stehen V 301. Aus der Geschichte Elgadbān's rav u. rax finden sich Stellen ebenso in V 341 ff. Das letzte Vermächtniss 'Abdelmelik's an seine Söhne rar V 369 ff.

Der Versuch 'Abdelmelik's, den Ibrāhīm ben elashtar zu gewinnen, 4 u. V 242. 243.

Îsā ben muc'ab weigert sich zu fliehen, " u. V 247.

Der Bericht über den Untergang des Muç'ab f ff. entspricht der Darstellung V 248 ff. – 'Abdallah ben ezzobeir's Predigt nach dem Tode seines Bruders Muç'ab 198-112 und V 258, 2 bis 259, 6 (meistens wörtlich übereinstimmend, an einigen Stellen bei Elmaç'ūdī kürzer). — Seine Unterredung mit seiner Mutter, bes. 5., 11-13 und V, 262, 5-10; ihre Unterredung mit Elhag-

gāg 41, 4—6 und V 265, 9. 10. 266, 1. — Eigenschaften 'Abdelmelik's 147, 12—16 u. V 271, 8—10. — Seine Zurechtweisung eines ungetreuen Statthalters 143, 13—19., 7 u. V 272, 5—273, 3 und Anderes.

Viel stärker scheint Ibn elatir ihn in seiner Chronik benutzt zu haben. Er nennt ihn jedoch, glaube ich, nirgends; unter den hervorragenden Gelehrten, die um d. J. 279 herum gestorben sind, führt er ihn nicht auf und auch in der Vorrede zu seinem Werke hat er nicht eine Silbe über ihn. Ich will nun eine Anzahl Stellen, die mir für diese Benutzung zu sprechen scheinen, hersetzen.

| Text , 5—9 bei Ibn elatīr IV | 266, 12—14.     |
|------------------------------|-----------------|
| ۹, 3—10                      | 265, 14-20      |
| 4, 17—v 2                    | 266, 18—19      |
| ۳, 5—11                      | 267, 5—10       |
| ۳ <b>, 11—1</b> 2            | 267, 13—14      |
| ۳, 14—۴, 15                  | 267, 14268, 1   |
| o, 3—17                      | 268, 2-12       |
| ۲۹, 13۳., 15                 | 269, 4—16       |
| ۳i, 1—9                      | 269, 16— ultim. |
| ₩, 10—16                     | 270, 2-10       |
| ₩, 17—₩, 1. 5—6. 10          | 270, 14—17      |
| ۳۲, 11—15                    | 270, 20—23      |
|                              |                 |

Die Geschichte der Bewirthung 'Abdelmelik's bei 'Amr ben horeit v., 14 ff. ist in IV 270, 23 bis 271, 9 abgekürzt.

| 10, 5—11      | IV | 271, | 10-14   |   |
|---------------|----|------|---------|---|
| ro, 12—rr, 4  |    | 271, | 15 - 22 |   |
| 10, 17—14, 11 |    | 271, | 23-272, | 7 |
| i., 9—ii, 10  |    | 272, | 7-21    |   |

| A. 9—17                  | IV 272, 22—273, 3        |
|--------------------------|--------------------------|
| 19, 8—11, 1              | 273, 19—274, 10          |
| ۳۴, 5—9. 12—۳۸, 9        | 283, 9-284, 24           |
| ft, 1—10                 | 284, 24-285, 5           |
| fr, 7—ff, 3              | 285, 13—22               |
| fn, 16—f9, 4             | 285, 22-286, 1           |
| f4, 12. 13 fa, 4-8       | 286, 4—6                 |
| ff, 5—10                 | 286, 7—11                |
| fg, 1. 2. 5—11           | 286, 12—16               |
| ν٣, 15—νf, 3             | 286, 18—21               |
| 0., 4-6                  | 286, 22—24               |
| 0., 11—14                | 287, 8—10                |
| of, 4. 5                 | 287, 23. 24              |
| o4, 9—11                 | 288, 14—16               |
| or, 13—or, 2             | 289, 3—9                 |
| of, 13—16                | 289, 9—11                |
| ov, 1—5                  | 289, 11—15               |
| U. s. w.                 |                          |
| r.f. 2−15                | 314, 22—315, 6 (sehr ab- |
|                          | gekürzt)                 |
| rt, 9—16                 | 363, 3-9                 |
| mr, 10—12                | 363, 15—16               |
| mrf, 12 -mro, 5. 9-mm, 6 | 371, 12—372, 9           |
| 147v, 2-6                | 372, 9—12.               |

Ich könnte die Reihen solcher Stellen vermehren, aber die angeführten genügen dem Zwecke und ein Mehr derselben würde die Beweiskraft nicht erhöhen. Die Uebereinstimmung des Ibn elatir mit unserem Texte ist sehr oft eine ganz wörtliche; oft auch

lässt er Unerhebliches aus, was den Zusammenhang weiter nicht beeinflusst und fährt mit den Worten unseres Textes fort. Wäre die arabische Geschichtschreibung selbständiger als sie ist, so würde die Entlehnung solcher Stellen die Abhängigkeit des späteren Schriftstellers ohne Zweifel beweisen; abhängig aber, wie dieselbe von den alten und anerkannten Gewährsmännern ist, darf man allerdings Bedenken tragen, ob das, was z. B. hier im Text stellt, grade diesem entnommen ist oder einem anderen Verfasser, der dieselben Gewährsmänner benutzt hat. Sicher also ist es keineswegs, dass Ibn elatir die bezeichneten Textstellen unserem Werke entlehnt hat; er kann auch den Ettaberi oder einen Anderen ausgeschrieben haben; mit grösserer Sicherheit werden wir darüber urtheilen können, wenn der betreffende Text des Ettaberi gedruckt vorliegt und den Worten nach genauer stimmt.

Ich wende mich jetzt zu einem Beweismittel von grösserer Kraft: es sind dies die unmittelbaren Gewährsmänner, nach deren Mittheilungen hier meistens erzählt wird. Ich habe deren schon oben eine Anzahl genannt und könnte deren noch Viele anführen, wie oben eine Anzahl genannt und könnte deren noch Viele anführen, wie بن عمر العمري الحسين بن على بن السود , روح بن عبد المومن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي , عمر بن بكير , على بن الغيرة u. A. Nach eben diesen Gewährsmännern erzählt Elbelädori in seinem Kitäb elfotüh auch, was nicht ausschliesst, dass er daselbst auch noch andere Quellen benutzt, die ihm für sein geographisches Werk Notizen gegeben hatten. Hier in dem geschichtlichen Werke begegnen wir nur 5 Gewährsmännern, die in jenem nicht vorkommen; und zwar kommen 4 davon nur je 1 mal vor, und nur Einer ist 6 mal benutzt. Dieser ist الحرص بن النين ابي شيئ . العرب عبد الله بن شعمد التوزي , ابن ابي شيئ .

Diese Paar Fälle können kaum ins Gewicht fallen. Ich meine, wenn in 2 Werken grösseren Umfanges, aus verwandten Gebieten wie Geschichte und Geographie, die hauptsächlich benutzten Gewährsmänner dieselben sind, so spricht dies dafür, dass ein und derselbe Verfasser beide geschrieben hat. Wir kennen z. B. die Autoritäten, denen 'Alī elicbahānī in seinem Kitāb elagānī folgt; ich bin überzeugt, dass wir darauf hin eines seiner zahlreichen Werke wieder erkennen würden, wenn es uns ohne Namen des Verfassers vorgelegt würde.

Sollte auch dieser Grund nicht ausreichend erscheinen, so führe ich als noch triftigeren den an, dass in bei den Werken einige Stellen als ganz oder fast ganz gleichlautend vorkommen. Gehören sie das eine Mal dem Elbelādorī an, so können wir sie das andere Mal demselben füglich nicht abstreiten. Es sind dies die folgenden.

#### Elfotûh.

I) وارسل انتجاب اعين صحب ٢٨٢, ١٤. ١٥ حمام اعين نسب الي 281, 11-13 اعین مولی سعد بن ابی الى عبد الله بن الجارود. . . . المجاج بن يوسف الي عبد الله بن . . . فقال له حين ادّى . . . . الرسالة لولا انك رسول لقتلتك

فسار حتى قوب من كابل .6 . 5. االله إ فسار حتى نول 20 . 399, الله

وانتهى الى شعب فاخذه عليه العدو

#### Text.

حمّام اعيبن وهو . . . . . . مونيي سعد بن ابني وقاص 16. 17 وقاص واعين عذا هو الذي ارسلة . . . فقال ابن الجنرود لاعين 8.9. منه الجارود العبدي من رستقابان . . . والله . . لولا انك رسول لصوبت عنقكي

. . . وانتهى بهم الى شعب . 8 . 7 بالقرب من كابل فاخذ عليهم الترك ولحقه رتبيل ... وبعث الي رتبيل يطلب منه 17-13 ولحقهم رتبيل فمن لحهم عبيد الله

#### Elfotûh.

الصلح على إن يعظيه خمس مئة الف على أن يعشوه خمس مئة الف درهم .... وثلثة من ولك يدونون عنده درهم ويبعث اليه بثلثة من ولده وان لا يغزوهم ما فان واليه ' ودن نهار والحجاج وابي بكرة رعناء ويلاتب الثلثة من ولد. نبسر والمجمم وابو لهم كتابا أن لا يغزوهم ما كان واليد بدرة .... فقال له شريح اتق 1.2. ١٣١٣ فقال له شريح بن هانيء الحارثي الله عنر وجل وقاتل هاولاء القوم اتقى الله وقاتل هاولاء القوم فانك ان ولا تشتر الكفر . . . وتدفع قوما .4 فعلت ما تريد ان تفعله اوهنت الاسلام من الدسامين الى المشركين ... هربا .ة بهذا الثغر وكنت قد فرت من من الموت الذي انت صائر اليه ٠٠٠ الموت الذي اليه مصيرك فاقتتلوا ثم قاتل وقاتلت معم جماعة . . . . 9. وحمل شويم فقُتل وقتل الندس . . . فقتل وقتل معم . . . جماعة . . . . 10. وسلاما مفازة بست فهلك كثير من فلم يصلوا الى بست الا وهم 11 ,٣١٣, الناس عششا وجوع ومات عبيد الله بي ابی بکرة كمدا خبسة الني . . . . .

III) وقبة الخصراء بها وكانت واسك ارض قصب فسميت واست القصب

المدايني 12-14 , الأا وحد ثني على بن تحمد 11-35 . . . . عن العباس بن عامر عن عمد قال اتى عبد الملك بن مروان يويد بن معوية فقال يا امير المومنين ان امير المومنين معوية لأن ابتاء من

بعض اليهود ارضا بوادي القرى واحيد

Text.

فابتني به مسجدا 10-12 اربن مسجده وقصره 290, 2-وقال عذا مكان واست فسميت واسط القصب

فيت ابي ابي بدرة دمدا ٢٠٠٠ فيت

[= على بن تحمد المنا وغيرد قالما دخل عبد الملك على يزيد بن معوية فقال با اميد المومنين ان لک ارضا بوادی القبی لیست لها عُلَّمَ فأن رايت

IV)

#### Elfotûh.

ان تامر لي بها فقال يزيد انا 5-1, ١٩٣ اليها ارضا وليست لك بذلك المال لا تخدع عن صغير ولا نبخل عناية فقد ضاع وقلَّت غلته فاقطعنيه يكييم قال فان فيها كذا وكذا الفائد لاخطر له فقال يزيد أنا لا نبخل قال هي لک قال فلما ولمي قال المبير ولا تخدع عن صغير فقال يا امير يزيد عذا الذي يقال انه يلي المومنين غلته كذا قال هو لك فلما بعدنا فإن كان ذلك باطلا فقد الله ولم قال يزيد عذا الذي يقال انه وصلناه وان كان حقا فقد صانعناه اللي بعدنا فان يكن ذلك حقا فقد صانعناه وان يكي باطلا فقد وصلناه

#### Text.

Weitere Gründe von besonderem Gewichte habe ich nicht anzuführen. Wer sich durch das Vorgebrachte nicht zu meiner Ansicht bekennen mag, dass Elbelädori der Verfasser dieses Bandes sei, den wird weder die Wahrnehmung, dass der Stil in beiden Werken derselbe klare, knappe, einfache, von aller Ueberschwenglichkeit freie, noch die Bemerkung, dass die Art der Eintheilung darin die gleiche sei, für dieselbe gewinnen. Mit dem letzteren meine ich dies, dass der Verf, diejenigen Stoffe, die er als zu einander gehörig in einem Abschnitt behandelt, unter der Bezeichnung: Sache des und des . . ( ), rubricirt. Seine Erfindung ist das zwar nicht, Andere vor ihm haben das auch schon gethan, aber nicht, wie es scheint, mit solcher Vorliebe; bei ihm ist es Manier geworden. Im Kitāb elfotūh bringt er diese Ueberschrift, so oft es geht, an; in unserem Werke fast für jeden Abschnitt.

Die Absicht des Verfassers war es ohne Zweifel, in diesem ausführlichen Geschichtswerke alle Nachrichten, deren er habhaft werden konnte und deren Überlieferer ihm glaubwürdig schienen, über die von ihm behandelten Zeiträume zu verarbeiten; und es

bisst sich nicht bestreiten, dass es reichhaltig an Stoff ist und dass die Darstellung durch die beigebrachten Charakterzüge, Reden und eingestreuten Verse des Interesses nicht ermangelt. Wenn es aber auch zugleich sein Wunsch war, dass das mühsame Werk, welches ihn über ein Menschenalter hinaus beschäftigt hat, sich verbreite und viel gelesen werde und für die Kenntniss der Geschichte der Khalifen bis auf seine Zeit Nutzen bringen möge, so ist dieser Wunsch nur zu geringem Theile in Erfüllung gegangen. Der Grund dafür liegt einerseits in dem zu grossen Umfang des Werkes. das in seiner Vollendung noch einmal so stark wie das Kitāb elagānī gewesen sein würde; ein sehr grosses Geschichtswerk, dessen einzelne Bände nicht ein gleiches Interesse für alle Leser haben können, zersplittert sich gar zu leicht und die einzelnen Theile verlieren im Laufe der Zeit gegen neuere, dem Geschmack und dem Stil mehr zusagende und vielleicht auch inhaltsreichere Werke an Interesse. Dazu kommt, dass es dem Verfasser nicht vergömt war, sein grosses Werk zu vollenden, wenigstens nicht in der Reinschrift; mochte immerhin die stattliche Reihe von 12 oder gar 20 Bänden fertig sein, es war immer nur ein grosses Bruchstück, dem die letzte ausbessernde Hand des Verf, am Ende doch gefehlt hatte. Ferner, war er vielleicht ein Schiffte? Überall, wo in diesem Bande von 'Ali und dessen Angehörigen die Rede ist, spricht er rücksichtsvoll und mit Hinzufügung der Segensformel von ihm; mehr kann man, nach dem vorliegenden Bande, allerdings nicht sagen. - Der Hauptgrund aber, weshalb sein Werk in den Hintergrund gedrängt wurde, war das Erscheinen der grossen Chronik des Ettaberi schon kurze Zeit nach seinem Ableben. Dieses Werk umfasste das ganze Gebiet der Geschichte von ihren ersten sagenhaften Anfängen bis zum Beginn des 4. Jahrh. der Higra; es war so vollständig in Aufzählung der jedes Mal benutzten Quellen, so reichhaltig in den Einzelnheiten der Begebenheiten, so gewissenhaft und so erschöpfend in Darstellung der grossen und kleinen Ereignisse, so bequem und übersichtlich in der Einordnung aller Vorfälle in die einzelnen Jahre der Higra, so anziehend auch durch die oft eingeflochtenen Bruchstücke von Gedichten, dass es sich die Achtung und Gunst der Gelehrten und Geschichtsfreunde sofort erwarb, als ein Grundwerk des Fleisses und der Gelehrsamkeit galt und die Werke der Vorgänger in den Schatten stellte, wenn nicht gar verdrängte. Und trotzdem blieb auch ihm das Schicksal nicht erspart, im Laufe der Zeit zersplittert zu werden, so dass ein vollständiges Exemplar aller Bände sich kaum irgendwo finden wird und die einzelnen Bände sogar zu den Seltenheiten gehören. —

Um wie viel mehr musste dies der Fall mit einem Werke sein, das an Werth des Inhalts, an Reichhaltigkeit und Genauigkeit jenem nachstand und ausserdem in seinem Nichtvollendetsein den Anlass zur Vernachlässigung oder Nichtbeachtung bot? In der That ist unsere Chronik selbst von Literarhistorikern wenig genannt, ihr Verfasser als solcher selten erwähnt; und wenn mir in den Arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin der Name Elbelädori begegnet ist — was übrigens nur selten geschehen ist —, so bezog sich derselbe auf sein geographisches Werk, nicht auf sein geschichtliches. Ob wir durch dasselbe in der Kenntniss der Zeit, über die es handelt, gefördert werden oder ob die Chronik des Ettaberi es als geschichtliche Quelle völlig überflüssig macht, wird sich ja ausweisen, sobald der betreffende Theil des Ettaberi

vorliegt: aber, selbst wenn es der Fall wäre, als Litteraturwerk des dritten Jahrhunderts, als ein früher Versuch, die Geschichte im Grossen nach ihren Hauptepochen und Hauptepisoden darzustellen, wird es auch für uns von besonderem Werthe bleiben und ein dauerndes Interesse behaupten.

Dass übrigens unser Geschichtswerk (oder doch einzelne Theile desselben) auch noch nach Jahrhunderten seit der Abfassung gelesen worden ist, zeigt unser Exemplar; es scheint im 7. Jahrhundert d. H. abgeschrieben zu sein und hat sich in den Händen eines gelehrten Lesers befunden, der an 2 Steilen (S. 63.16 und 256,13) etwas längere Zusätze zum Text gemacht hat. Ich halte wenigstens dafür, dass dieselben nicht ursprünglich sind, theils weil in diesem Falle an ersterer Stelle der Satz durch die eingeschobene Notiz eine ungehörige Form erhalten hätte und an der anderen Stelle die ausführlichere Verwandtschaftsangabe überflüssig gewesen wäre, theils weil alsdann der Zusatz zu gestanden haben würde.

Der Text der Handschrift ist gut und von kundiger Hand abgeschrieben, aber nach einem Exemplar, das durch Alter oder aus sonst welchem Grunde Schaden genommen hatte, besonders in der ersten Hälfte. Daher sind in mehreren Versen Wörter ausgelassen: S. 13, 40, 41, 99, 6: 154, 2, 3, 278, 320, 351. Es sind ferner bei einer sehr grossen Menge von Wörtern, besonders von selteneren Eigennamen, die diacritischen Punkte und auch Vocale weggelassen, wahrscheinlich nur deshalb, weil dieselben in dem benutzten Exemplare überhaupt fehlten oder verwischt waren. (S. Seite 360-371). Es sind ferner an mehreren Textstellen Lücken, die als solche aber nicht bezeichnet sind: sie mögen zum Theil als Versehen des Abschreibers anzusehen sein, zum Theil

aber mag dieser sie in dem ihm vorliegenden Exemplar vorgefunden haben. Zu jenen möchte ich S. 32, 1. 2. 38, 8. 47, 9. 302, 8. 338, 1 rechnen; zu diesen 60, 15. 16. 154, 12. 162, 8.

Diese Lücken im Text zu beseitigen und die in den Versen ausgelassenen Wörter herzustellen habe ich mir Mühe gegeben; das Hinzugefügte habe ich meistens eingeklammert; es ist dies aber unterblieben S. 351. 9 bei dem Worte بالكة: 182, 11 bei كانة: 191, 12 bei بالكة 193, 3 bei بالكة يوم دير العبس بن الله 216, 4 bei بالكة المواجعة (S. 13. 41. 278) und im Text S. 162, s habe ich die Ergänzung nicht gewagt; dieselben sind dort durch kleine Striche angedeutet. Zu diesen Ergänzungen gehört auch die Ueberschrift S. 1. desgleichen die 2 ersten Worte zu Anfang des Textes. die ich hinzugefügt habe, um denselben mit einem vollständigen Satze beginnen zu lassen.

Die richtige Lesung der unpunctirten Wörter, von denen vorhin die Rede war, und auch einiger offenbar unrichtiger, bot zum Theil sehr erhebliche Schwierigkeiten: ob dieselben überall glücklich überwunden seien, wird die Prüfung ergeben. Um einige Beispiele anzuführen, habe ich die Textlesart geändert S. 81, 3 in بالحصوم; 82, 13 in الله بالتقال با

An einigen andern Stellen waren Aenderungen nöthig, über deren Richtigkeit ich aber nicht ganz ohne Zweifel bin. Dahin gehören: S. 101, 5 متكلة; 126, 10 der eingeklammerte Zusatz;

بغيناهن 157, 15 إحين استنول 154, 11 وولاتنا يجوزونه 9 172, 13. 14 إنت فووة حوار علي امن لا يدرك الجلباب اللوم والجور 142, 13. 14 وكور 145, 307, 15 إوترو خير من حب 14, 297, 14 نسطور 307, 15 إمن بابسير 327, 17 إوليسا تشاغلتا بقتال 312, 8 إلى النعار ويتج 327, 18 إولينا لنا 341, 11 إشجر النوي 333, 13 إلى النعار ويتج سمسارا 351, 10 النبيع وكن يتبع سمسارا 351, 10

Besondere Schwierigkeiten bieten unpunctirte oder nicht ausreichend punctirte oder vocalisirte Eigennamen; ob اب. حرابة 334, 15 oder ابو حوالية 135, 16 oder noch anders zu lesen sei, kann ich nicht feststellen. Dass زدانفروخ بن تمزى 343, 3; 352, 12 richtig sei, kann ich nicht behaupten; dass die Lesung des Wortes تمزى zweifelhaft sei, erhellt daraus, dass der Herausgeber des Kitāb elfotüh an der einen Stelle 300, 11 (5,552, an der anderen 393, 15 liest. Fraglich sind mir insbesondere noch die Formen zweier Namen. Erstens عن المجمع المعالمة المع sei, wie in der Handschrift einmal vorkommt (an der Stelle 87, 9), geht aus der Versstelle 90, 7 hervor; ferner dass der letzte Buchstabe ein  $\smile$  sei, scheint daraus hervorzugehen, dass in der Handschrift 3 mal ein solches gesetzt ist, an den Stellen S. 87, 7, 94, 2, 110, 7. Auch im Kitāb elfotūh kommt der Name einige Male vor; wie aus den Noten ersichtlich, überall in der Handschrift mit 🔾 (S. 106, Not. b.; 382, Not. g.; 395, Not. h.; 396, Not. a.). Dagegen ist der Anfangsconsonant unpunctirt, wenigstens in unserer Handschrift: so dass ebensogut oder دب oder دب ما als دب möglich wäre. Weshalb der Herausgeber des Kitāb elfotūh 23 liest, weiss ich nicht. -- Das 2te Wort. dessen Form bedenklich erscheint, ist der öfters vorkommende Name

Unsere Handschrift bietet ihn an allen Stellen in dieser Form, also mit \_ und mit \_, und ich habe deshalb dieselbe in den Text aufgenommen. In Handschriften anderer Werke kommt vor. ابن المنحور oder vielleicht auch ابن المنحور vor. Elmadāinī gibt S. 109, 14. 15 eine Erklärung des Wortes; in der Handschrift aber, deren Worte ich Seite 363 genau angegeben habe, muss ein Fehler sein, insofern danach das Wort von 😅 in der Bedeutung durchprügeln abzuleiten und demnach ابن اندخور zu schreiben wäre: denn dieser Sinn liegt in zi nicht, wohl aber in Demzufolge habe ich den Text so umgeändert, wie er S. 109 steht, und halte für gewiss, dass Elmadāinī إن gelesen hat, was ja auch als Spottname zu Jezid, dem Grossvater des 'Obeidallah und des Ezzobeir, dem Durchprügeler, recht gut passt. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass diese Erklärung richtig sein müsse; es könnte das Wort — sei es in der Form محرين oder — doch auch ein aufgenommenes und arabisirtes Fremdwort sein und es scheint der Vers Seite 120, 6, worin ربن محون vorkommt, nicht dafür zu sprechen, dass ein arabischer Name sei.

Was die Vocalisation des Textes in der Handschrift betrifft. so ist dieselbe zwar an sich vortrefflich, aber doch nur mässig angewandt. Statt in dieser Hinsicht der Handschrift zu folgen, habe ich mir die Ausfüllung der Vocallücken, d. h. die Vocalisirung des ganzen Textes zum Gesetz gemacht. Es ist das ein zeitraubendes Geschäft und dazu in den Augen Mancher etwas Überflüssiges. Aber da ich lieber einen ganz vocallosen Text mag als einen hin und wieder vocalisirten, der übrigens auch die äussere Gleichmässigkeit der Schrift stört, habe ich es vorgezogen, das Über-

flüssige zu thun und das Opfer an Zeit zu bringen, zum Theil in der Hoffnung, wenigstens Einigen damit zu nützen.

Dabei sind aber, was ich leider gestehen muss. Schreibfehler vorgekommen, in unliebsamer Anzahl; und ich füge offen hinzu, dass nicht bloss in Betreff der Vocale, sondern auch der Consonanten, Versehen vorgekommen sind. Diejenigen, welche nicht besondere Lust haben, diese Fehler auf meine Unwissenheit zu schieben, möchte ich bitten, folgende Umstände als Gründe zur Nachsicht in geneigten Betracht zu ziehen.

Das Autographiren eines Werkes hat für den, der nicht daran gewöhnt ist, seine besonderen Schwierigkeiten; die eigenthümliche Dinte, bald zu blass und dünn, bald zu dick, fliesst nicht leicht aus der Feder; die Spitze derselben (und zwar eines Türkischen Schreibrohres) nutzt sich dabei schnell ab und muss sehr oft beschnitten werden, was bisweilen nicht recht gelingen will. Ferner darf die autographische Schrift nicht Tage lang liegen, sondern muss möglichst an dem Tage, an welchem sie geschrieben ist, oder doch am nächstfolgenden, auf den dazu präparirten Stein übertragen werden. Aus diesem Grunde und weil ich nur verhältnissmässig wenige Wochen dem Abschreiben widmen konnte, war Eile geboten; ich hatte mich verpflichtet, täglich 8 Seiten in fertigem Zustande zu liefern und hatte oft Mühe genug, dies Pensum zu schaffen. Ich habe daher in der Regel nicht Zeit gehabt, das Geschriebene durchzulesen und bin erst hinterdrein gewahr geworden. dass angestrengte Aufmerksamkeit und Sorgfalt mich doch nicht vor mancherlei Fehlern bewahrt haben und dass in der Hast ein a Strich gesetzt ist, wo ein u beabsichtigt war und dgl. umgekehrt. Dass auch bei Druckwerken, trotz mehrfacher Correctur, oft genug Druckfehler vorkommen, ist ein schlechter Trost.

Dennoch, ein eigenes Verzeichniss meiner Schreibfehler zu liefern, habe ich mich nicht entschliessen können; ich glaube auch. dass die Berichtigung der meisten dem Leser selbst mühelos einfallen wird. So habe ich an mehreren Stellen den diacritischen Punkt bei einem Buchstaben vergessen, z.B. تنب (87, 3), عمس (139, 15), (337, 4) المصرة (142, 14) سمب (223, 2) حكماء تدر (288, 11) بالحدي Unangenehmer ist das Fortbleiben eines Vocales, wie bei فروة 156, 11 oder sämmtlicher Vocale eines Wortes wie bei جزرة 4, 15 (was übrigens nur ein paar Mal vorkommt); oder auch des Lesezeichens wie bei التمار 145. 4 für بنره ; التمار 214, 15 für Aber am unangenehmsten ist mir die Wahrnehmung, dass ganz gegen meine Absicht hie und da falsche Vocale hingerathen sind: so مَمْن 92, 5 für مَبْيَصَة ; مِنْن 155, 3 für مَبْيَعَة ; مَنْن 61,11 : الْمُوجِّه لا 163, 9 für يُعَدُّونَ بِي 163, 8 statt لا يُعَدُّونَ : عُرُودَ 177, 3 für منجي : اتيت 220, 10 für بمنجي ; اتيت 177, 3 für اتيت ين . — Dagegen ist 352, 4 النا richtig und nicht بنا , wie Ibn elatīr IV 375 steht. Das ziemlich oft vorkommende استخست habe ich überall, ausser S. 355, 10. unrichtig vocalisirt (رسجستري; Register S. 396 ist freilich der Irrthum berichtigt.

Das Wort بلعل ist 337, 8 undeutlich gerathen.

Unrichtig sind in der Handschrift und in meinem Text die Wörter عون 92, 5, wofür جير 30, 8, wofür يا الله عنوبي 20 lesen ist; so muss es 153, 14 statt خويمه heissen باء بيهس الله verändert werden; statt اباء بيهس أنه عبد الله 20 الله 20

würde عبر من معب erträglich sein, aber ich ziehe doch die Lesart 134. 17 عبر بين معب vor und möchte diese in den Text gesetzt sehen.

Zu allen Gedichtstücken und einzelnen Versen habe ich die dafür verwandten Metra angegeben; einen dabei vorgekommenen Irrthum habe ich im Reim-Verzeichniss S. 441 berichtigt. Die Angabe 229, 6 ist zwar richtig, aber, da der Vers doch wol zu den alsbald folgenden gehört, ist als Metrum ما عند المعادلة anzusehen: wie auch im Register S. 442 angegeben ist.

Endlich habe ich noch zu bedauern, dass das, was dem Schreiber der Handschrift an einigen Stellen passirt ist, eine Zeile auszulassen, auch mir S. 168, 11 nach dem Worte begegnet ist; es fehlt daselhst die Zeile:

Als Anhang zum Text habe ich erstens ein Verzeichniss der in der Handschrift vorkommenden unpunctirten oder nicht ausreichend punctirten Wörter und der unrichtigen Lesarten derselben gegeben. S. 360; darauf das Inhalts-Verzeichniss. S. 373; drittens ein alphabetisches Verzeichniss der vorkommenden Eigennamen. Ich habe dasselbe nicht nach Ortsnamen und Personennamen getrennt. sondern. der bequemeren Auffludung wegen, beide Arten zusammen behandelt. S. 375. Zuletzt habe ich eine alphabetische Reimliste hinzugefügt, mit Angabe des Metrums und der Verszahl des betreffenden Gedichtstückes, S. 435—448.

Eine Dankespflicht bleibt mir noch zu erfüllen gegen Herrn Ign. Guidi in Rom, der auf die Nachricht, dass ich eine alte, auf die Zeit des 'Abdelmelik bezügliche, arabische Chronik zu veröffentlichen vorhabe, mir in zuvorkommendster Weise sein für den betreffenden Theil des Ettaberi fast druckfertiges Manuscript überschickt hat. Dasselbe behandelt freilich andere Abschnitte jener Zeit, als in meinem Buche vorkommen: aber ich bin dem genannten Gelehrten dennoch zu aufrichtigem Danke verpflichtet, um so mehr, da derselbe nicht aus irgend welchen persönlichen Gründen, sondern aus reinem Interesse für die Sache gehandelt hat. — Auch Herrn A. Sprenger bin ich für die mir vor 14 Tagen überschickte Nachricht, dass ein früherer Band der Chronik عند المناب المناب

Ich schliesse mit der Bitte um nachsichtige Beurtheilung dieses Werkes und verabschiede mich mit dem Spruche:

Greifswald. 24. Mai 1883.

W. Ahlwardt.



| روت  | محينة | عدد الابيات | بعر | تانية                                  |
|------|-------|-------------|-----|----------------------------------------|
| نُ   | اسا   | 4           | 1   | تَجَنَّبِينِي<br>قَهَّنُ<br>غُنْهُتانُ |
| نُ   | 4.4   | ۲           |     | قبتن                                   |
|      | 99    | ٥           | 中   | غُنْهَانُ                              |
| وَهُ | 44    | ۲           | 4   | فروة                                   |
| اليا | lk, h | 1"1         | ط   | التَّأَسِّيا                           |
|      | 4.4   | (           | ط   | خاريا                                  |
|      | rva   | k           | ط   | فؤادِيا                                |
|      | 9     | ۲           | ط   | اليتمانيا                              |
|      | 240   | 4           | ط   | وستانيا                                |
|      | 44.   | 1           | ط   | ردائیا                                 |
| ياقا | ٧٢    | ۴           | ک   | ذُ تيناعا                              |

فهرست الفوافي
وبه تم الكتاب كله والحمد
لله وحده
وقع الغراغ من نسخ الكتاب علي يد الشيخ وليم بن
الورد في يوم الخميس مايس سنة ١٨٨٣ المسيعية طبع بمطبعة يولس آبل في غريغزولد

| روت   | صحيفة | عدد الابيات | med.       | فانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200   | 717   | ٣           | بحرط       | الثمتثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •     | ٧۴    | (           |            | الْهُدَدِّةِ وَيَخْتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 144   | ۳<br>(      | ノム         | الدِّعَائِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 444   | 1           | ط          | سواجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 144   | 1           |            | غُلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1.    | ۲           | و<br>ط     | مُقِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| منها  | 4.4   | ۳           | ط          | أُلُومُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 191   | 1           | ط          | خُسُومُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ن     | ۲۸    | 1           | ط          | نکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9     | ۲۸    | ř           | ط          | الإنشان<br>الإنشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | ۸۳۳   | ۱۸          |            | بالإيوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | mmk   | ٨           | 7          | قَدُ كَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Palm  | اجد         | 7          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تا    | he.   | 1           | 1          | كيفيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 141   | he          | ÷.         | مَرْوَاتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | 1451  | ۲           | 9          | ياسيينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |       |             | P          | بخنونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الأيا | 1991  | pas .       | 3          | يَ كُلُونِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُولِيِيِّ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال |
|       | lh.   | ļ.          | Carrier !  | مينون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 747   | 1           | A. Company | تغرفوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |       |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| روي        | صحيفة  | عدد الابيات    | بحر        | تإنية             |
|------------|--------|----------------|------------|-------------------|
| 5          | 10.    | 1              | ط ط        | تأيي              |
| · <b>/</b> | 401    | ۲              | ط          | والدرم            |
|            | 444    | 1              | ط          | مُقْرَم           |
|            | k      | 1              | 35         | مُستَسَّلِم       |
|            | MIN    | 1              | کے         | مُقْدُمِي         |
|            | ١٣٦    | (              | ,          | يُهَدُّم          |
|            | V4     | ٧              | ノ          |                   |
|            | 441    | ۲              | ب          | الحكم متارم       |
|            | 119    | 1              | 1. 日 日 日 分 | صّارح             |
|            | 44.    | pu             | ط          | لِجَامِي          |
|            | 101    | ٣              | ط          | بلجام             |
|            | mmm    | 1              | 3          | الأفتوام          |
|            | mm     | ۲              | 9          | الهُبَامُ         |
|            | 109    | 1              | 9          | الهُبَامِ تَقَامِ |
|            | ٧I     | H              | ).         | الإشأم            |
|            | ۸۵     | ۲              | 9          | ما و دم           |
|            | [94] 1 |                | ط          | - Li              |
|            | 191    | <sub>f</sub> w | 日上で上       | كالرمس            |
| م          | 177    | þ.C            | 4          | 100000            |

| روت        | صيفة      | عدد الابيات                       | ٠٠٠     | تانیة                                                                  |
|------------|-----------|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| اً ا       | 4-9       | 1                                 | ط       | تقور                                                                   |
|            | 1.4       | 1                                 | بح      | تَقْهُ إِنَّ الْمُ                                                     |
|            | IVE       | 4.4                               | 4       | مُقيادُ                                                                |
|            | 1.4       | عدد الابيات<br>ا<br>۲°۲<br>ا<br>ا | 日のと     | قانية<br>تَقُولُ<br>تَقُولُ<br>مَقِيلُ<br>والجَعَائِلُ<br>والجَعَائِلُ |
|            | 227       | ۲                                 | (       | التبائيل                                                               |
| لُهَا      | ٧.        | ۲                                 | ط       | التبائيلُ<br>غُولُها<br>غَبْرِ دُمْ<br>غَبْرِ دُمْ<br>الدُما<br>الدُما |
| المقا<br>م | 44        | ٢                                 | P P C C | غَيْر دُمْ                                                             |
|            | 747       | 4                                 | ,       | زیتنم                                                                  |
| に          | 04        | 1                                 | ط       | اكذمنا                                                                 |
|            | 04        | ۲.                                |         | تيتتيا                                                                 |
|            | 744       | (                                 | 6       | تَهَدَّمَا                                                             |
|            | 141       | 1                                 | ط       | متقنايتها                                                              |
|            | 441       | ٧                                 | و       | والستكرسا                                                              |
|            | 4.4       | ٣                                 |         | الأيتائي<br>كريستا<br>جسيسة<br>فدامة                                   |
|            | r re      | ۲                                 | ノ さ さ   | كزيمتا                                                                 |
|            | 174       | ۳                                 | ż       | جُسِيمًا                                                               |
| غة         | mo.       | ٣                                 | )       | تندامة                                                                 |
| •          | 464       | (                                 | ط       | جُرْمِ                                                                 |
|            | 9<br>1,4t | (                                 | 中中人     | ينتحرم                                                                 |

| روٽ | صحيفة | عدد الابيات       | بحر                        | فافيهة                           |
|-----|-------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 4   | 11    | ۴                 |                            | نِفَالَا                         |
|     | m.4   | (<br><del>k</del> | ک                          | المخوالا                         |
|     | m.4   | ٨                 | على                        | الأزعالا                         |
|     | 74    | Y                 | يح                         | تخويلا                           |
|     | TOA   | ۲                 | بل                         | اصِّيلا                          |
|     | 114   | ٢                 | ب<br>ي<br>ي<br>ي<br>ي<br>ي | اصِّيلاً<br>يَظُولاً             |
| اِ  | .10   | 1                 | ط                          | رخا                              |
|     | 44.   | 1                 | ط                          | وَأُعْلَادِ<br>الرِجَالِ         |
|     | 199   | ۳.                | 9                          | الرجال                           |
|     | 4.4   | ۴                 | س                          | لِلْفَائِلَ                      |
| j   | 144   | (                 | و<br>و و و و و             | لِلْفَائِكَائِكَا<br>يُتَقَبَّرُ |
|     | 104   | 1                 | ط                          | وَمُؤَمَّلُ                      |
|     | 140   | ۴                 | ط                          | ويفطل                            |
|     | mom   | ۴                 | ط                          | وَيَهْطِلُ لِيُعْدِدُ لِيُ       |
|     | 14.   | ۲                 | 3                          | ينعتن                            |
|     | ۲۱    | 1                 | ب                          | البَطَرُ                         |
|     | 110   | ۲                 | 8                          | البَطَلُ خَلِيلُ خَلِيلُ         |
|     | 179   | ۲.                | ط                          | دَلِيلُ                          |
|     | ۲.۷   | 1                 | ط                          | طَوِيلُ                          |

| روت                                     | محيفة     | عدد الإبيات<br>س<br>س<br>۲<br>۲ | بطحن                 | تانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وياً الله                               | ٥٢        | μ                               |                      | :15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| روِيّ<br>ٽ                              | 70        | ۲                               |                      | و المناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Imte      | ۳                               | ٩١ ٩٤١               | بنائ<br>بنرت<br>مُنابِقا<br>طارت<br>الأزارته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | ٣٩        | ۲                               | ,                    | ملاقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قد<br>قها<br>ف                          | 1.4       | ۲                               | 6                    | الأرا وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قها                                     | 1.4       | ٥                               | ,                    | وروس والمراوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| و                                       | MLA       | μ                               | 6                    | تَوْقُهُنَّا<br>يَفْرَفِ<br>الْهُزْرَةِ<br>الْهُوَائِقِ<br>دَابِقِ<br>بِالْعِرَافِ<br>بِالْعِرَافِ<br>يَتَفَرَّفُ<br>يَتَفَرَّفُ<br>خَلَائِفَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                                       | 9.        | ٠                               | J.                   | الأثنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | 9.        | ۳                               | 6                    | المتالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | 104       | ۲                               | 6                    | داره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         | TIFE      | ۴                               | Ą                    | بالعراة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | ۲۷.       | ۲                               |                      | ال فان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ف                                       |           | μ                               | 8                    | المرك و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و تا                                    | les<br>le | F                               | ک                    | ينظرون خَلَادُهُ لُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نخ                                      | lev       | 9                               |                      | الداكة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13                                      | ۴۸        | m                               | 200                  | 15000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | PPW       | k                               | See                  | 13/2 42 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| j                                       | s let     | ار<br>اد                        | しん からい からい かんしん かんしん | المُتلِكُ مَعَيْدَكُ وَالمُتلِكُ وَالمُتل |
|                                         | o 4       | ٢                               |                      | الديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         |           |                                 | 2                    | اسبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| روي         | صحيفة | عدد الابيات<br>٢<br>٣<br>س<br>ا<br>س | بعضر          | قانية                                                                                         |
|-------------|-------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ط           | 44.   |                                      |               | الأغلاط                                                                                       |
| ۶           | mkm   | ۳.                                   | ٠, ر          | جَذَعُ                                                                                        |
|             | PW.   | ٣                                    | س             | مطاع                                                                                          |
| غا          | 10V   | 1                                    | ط             | تغا                                                                                           |
|             | 1114  | μ                                    | کے            | وضاعا                                                                                         |
|             | 444   | ۲                                    | 3             | جياعا                                                                                         |
| ع جه        | 10    | ۳                                    | つつから からら やらりん | الاغلاط<br>جَذَعْ<br>مُطَاعٌ<br>مُعَا<br>وَضَاعَا<br>وَأَلْغِيعَة<br>وَأَلْغِيعَة<br>تَهْمَاء |
| ج           | 404   | (                                    | س             | تفجاع                                                                                         |
|             | 411   | ۲                                    | يخ            | لؤكيه                                                                                         |
| 3           | 717   | 1                                    | ط             | لِوَكِيمِ<br>وَتَدْنَهُ                                                                       |
|             | riv   | 4                                    |               | تخشه                                                                                          |
|             | MIY   | 6                                    | ط             | خَشْهُ<br>وَتُطْبَهُ                                                                          |
|             | 100   | ۳                                    | ط             | 1.2 25                                                                                        |
|             | 449   | ۳<br>۱                               | [ك]ط          | فروع                                                                                          |
|             | 449   | . ۲                                  | 6             | لتُمُوعُ                                                                                      |
| ف           | 274   | 1                                    | 9             | عَريف                                                                                         |
|             | 100   | ۳                                    | 9             | الشُّفُورَ                                                                                    |
| فيه         | ۲۳۸   | ۲                                    | 6             | فيه                                                                                           |
| و الله الله | mmh   | r                                    | 96            | و مرب و<br>فروغ<br>شموع<br>عريف<br>الشفوف<br>فيده<br>مفارق                                    |
|             |       |                                      |               |                                                                                               |

| روی        | ت محيفة   | عدد الابيار                | بعر.     | تانية                                                      |
|------------|-----------|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| ردي        | 101       | 1                          | 7        | ضرّارْ                                                     |
|            | 14.       | 1                          | j        | الهَرَّارُ                                                 |
|            | 494       | . μ                        | ط        | ضوّارُ<br>الفوّارُ<br>يَصِيرُ                              |
|            | h.        | عدد الابياد<br>ا<br>س<br>م | さりか ナ りか | مُوَاقِيرُ<br>مُجِيرُ<br>ناصِرُه                           |
|            | 14ep      | E                          | 9        | انجير                                                      |
| رُق        | 11 10°110 | - (                        | ط        | ناصرة                                                      |
| رُعًا الله | of        | (                          | ط        | عا في                                                      |
|            | ۴V        | ٢                          | *        | مَقَادِيرُهَا                                              |
| رفحًا سَا  | 117       | ۲                          | をしてる     | مُلْسَا                                                    |
|            | 141       | ۲                          | ,        | وعبسكا                                                     |
|            | (° V      | ۲                          | لح       | مَقَادِیرُوا<br>مُلّسَا<br>وَعُبْسَا<br>نخوستا<br>یَشُوسَا |
|            | TAT       | ۸,                         |          | يشوسا                                                      |
| س          | ٣٩        | ۵                          | ノム       | انَعْشِي<br>الإشر<br>الديمية                               |
| سِ         | 104       | ۲                          | 16       | الإشي                                                      |
| ش          | hho       | 9                          |          | وسيعتنا                                                    |
| یش<br>حی   | اسم       | μ                          | <b>8</b> | الأرض                                                      |
| 9          | ۳۱        | ۲                          | 8        | يعضى                                                       |
|            | 104       | (                          | 9        | المتعيد                                                    |
| P          | hhh       | ٢                          | <u>ب</u> | الخائط                                                     |
|            |           |                            |          |                                                            |

| روٽ      | ات صحيفة   | **             | J-21.                  | تانية                                        |
|----------|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------|
| روت<br>ر | 91         | ٣              | 6                      | أخبتر                                        |
| 1,       | 91         | ۲              | 4                      | مذبر                                         |
|          | 91         | ۴              | 4                      | الأزعر                                       |
|          | mil        | •              | ٢                      | الأزعتر                                      |
|          | 4.4.4.91   | 1.h            | è                      | پخندر ا                                      |
|          | 401        | m              | ٨                      | مقصر<br>معتمر<br>الشخير<br>القابر<br>الاثناء |
|          | (1/14      | ٣              |                        | مغتر                                         |
|          | 144        | <del>إ</del> د | ب                      | الشختر                                       |
|          | 149        | ا<br>اح        |                        | الصّابر                                      |
|          | <b>197</b> | ٣              | س<br>و<br>و<br>و<br>ال | الأوتار                                      |
|          | 100        | ۲              | 9                      | جتار                                         |
|          | 14.        | ٣              | ,                      | الأشرار                                      |
|          | 100        | 5              | ,                      | د رور                                        |
|          | اسلحا      | ( .            | 9                      | جُرير                                        |
| 3        | May        | 4              | يخ                     | يكتمر أمرو                                   |
|          | ۵۵         | ۳              | )                      | أُصْبِرُ                                     |
|          | 110        | 1              | ب                      | أُصْبِرُ                                     |
|          | 1-9        | ۲              | ب                      | تكذر                                         |
|          | 714        | 4              | 9                      | النَهَارُ                                    |
|          |            |                |                        |                                              |

| روية    | صحيفة | عدد الابيات | بحر         | قانية           |
|---------|-------|-------------|-------------|-----------------|
| ز       | 19    | 9           | 9           | الجثثوب         |
|         | 101   | 4           | 9           | الشديد          |
|         | 191   | ٣           | 9           | الوَلِيدِ       |
| 3       | 444   | μ           | ط           | حَدِيثُ         |
| ,       | 1.4   | 1           | ططوووو      |                 |
|         | 84    | ۲           | )           | بالخجر<br>النبو |
| ز<br>لا | IIV   | ۲           | 1           | نگرا            |
|         | 144   | re          |             | عَشَقْزُرَا     |
|         | mlm   | ٧           | )<br>)<br>り | الكبترا         |
|         | 1.4   | μ           | و           | جمارا           |
|         | 114   | ۲           | ٠.          | جهار            |
|         | 14    | ٢           |             | ستارًا          |
|         | hkd   | ۴           | こ ノ ノ り     | الغوزا          |
| 8       | ۵V    | ٣           | ,           | الخرو           |
|         | (V.   | 1           |             | فاقرة           |
|         | ripe  | te          | 35          | الإمارة         |
| 1       | land  | ۴           | b           | النتشر          |
|         | 140   | F           | b           | التنشو          |
| •       | lond  | 1           | ط           | 2)2             |

| <b>~</b> (a. | صحيفة          | عدد الابيات                     | بح.            | تانية                                                   |
|--------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| وي           | 119            | عدد الابيات<br>۱<br>ا<br>ا<br>ا |                | محیحا<br>کماها                                          |
| حَافا        | ۸٩             | 1                               | く なら 母を の 母を り | لختاحا                                                  |
| 7            | ۲۳۵            | 1                               | 9              | العنائع<br>الجماح<br>تذبيح<br>تذبيح<br>البرزج<br>البرزج |
| 6            | ν <sub>Δ</sub> | (                               |                | الجماح                                                  |
|              | P14            | ·                               | 9              | 6 10                                                    |
| ,            | 117            |                                 | و              | د بر پیر                                                |
| حُ           | Vo             |                                 | ط              | تذبح                                                    |
|              | hk.            | μ                               | من             | انظرَحُ                                                 |
| Ż.           | rvv            | te                              | ک              | البَرْزَج                                               |
| さら           | V*             | ۲                               | ,              | تجذا                                                    |
| 83           | 149            | ۲                               |                | الشَهَادَة                                              |
| ڏ            | 1. A           | 1                               | 16             | 2,5                                                     |
|              | 41             | ۲                               | ,              | ار ا                                                    |
|              | ٧٠             | μ                               | )              | أُخْبَك                                                 |
|              | 11             | μ.                              | <u>ー</u>       | وَرْدِ<br>مُزْبِدِ<br>أُخْبَدِ<br>أُسُدِ                |
|              | 190            | ۴                               | <u>.</u>       | خالِد                                                   |
|              | 114            | μ                               | 3              | الأجناد                                                 |
|              | 11             | ۲                               | ひりしゅ とならし      | قادِ<br>سَعِيدِ<br>يَزِيدِ                              |
|              | MEN            | (                               | ط              | شعيد                                                    |
|              | 119            | (                               | 3              | تاكم                                                    |
|              |                |                                 |                | ,"),"                                                   |

| روي                 | صحيفة | عدد الابيات | بحر.   | تانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ب                   | 144   | 1           | ط      | ويخلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | ۲۳۸   | 1           | ط      | وَمُذْهَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 114   | 1           | 6      | وَمُذْعَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 14.   | 1           | کی     | حَوْشَبْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | 1.4   |             | ب      | تَلْتَهِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | 104   | ۲           | ٠.     | ذَقَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | 111   | ۲           | س      | غضبوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | 1     | ۲۴۲         |        | وَدُولَبُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 1m.   | .4          | 4      | الركايب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | 494   | 1           |        | الوِظَابُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | mky   | 1           | 9      | بخيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ت                   | 711   | 1           | ط      | فأستقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الله الله الله الله | 474   | m           | ط      | بثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الح                 | ٩٧٩   | ۲           | >      | زرنجتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.                  | 410   | 19          | ر<br>ك |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                   | ه۳۳۰  | ۴           | )      | الهُتَمَرِّجِ الْمُشَيِّجِ الْمُشَيِّحِ الْمُشَيِّحِ الْمُشَيِّحِ الْمُشَيِّحِ الْمُشْتِحِ الْمُسْتِحِ الْمُسْتِحِيِّ الْمُسْتِحِ الْمُسْتِحِي الْمُسْتِحِ الْمُسْتِحِي الْمُسْتِحِ الْمُسْتِحِ الْمُسْتِحِيِّ الْمُسْتِحِ الْمُسْتِحِ الْمُسْتِحِيِّ الْمُسْتِحِيِّ الْمُسْتِي الْمُسْتِعِي الْمُسْتِي الْمُسْتِ |
|                     | 100   | m           | ,      | بالتحقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6                   | Imp   | ۲           | طر     | ومعما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | ١٣٣   | ۳           | ,      | صباخا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     |       |             |        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| روي | ات صحیفة<br>۱۲<br>۳۲۰ | عدد الابيا | بحر.             | تانية                               |
|-----|-----------------------|------------|------------------|-------------------------------------|
| بَا | 14                    | 1          | ط                | مضغبتا                              |
|     | ۳۲۰                   | ۲          | 35               | 5.3                                 |
|     | Mor                   | ha         | پ                | نشغبا<br>گبتا<br>نجنبا              |
|     | 1.9                   | ۲          |                  | صاحتا                               |
|     | 444                   | ۲<br>۳     | و                | أتترابا                             |
|     | 117                   | ٣          | 4                | آقتراباً<br>شبتابا<br>مُشَيِّب      |
| ب   | 41                    | 14         | ط                | مُشَبِّب                            |
|     | 45                    | 1          | ط                | رير نز تقريب                        |
|     | +14eink               | hek        | ط<br>ط           | أُقَرِّب                            |
|     | hte                   | ۲          | 日日               | أُنْتُرَبِ<br>مُضْعَبِ<br>حُوشبِ    |
|     | 111                   | m          | 6                | حُوشب                               |
|     | 14                    | 9          | 3                | النسهي                              |
|     | 9                     | ۳          | 2                | المنضعب                             |
|     | FII                   | te         | ط                | الْمُضْعَبِ الْحُواجِبِ الْحُواجِبِ |
|     | ۸۳                    | ۲          | 3<br>3<br>4<br>- | الكُذُّابِ                          |
|     | 1                     | ۲          | 3                | الأغزاب                             |
|     | 144                   | ۲          | ب                | بِأَضْعَابِ                         |
|     | [44] 444              | [4] 4      | ط                |                                     |
| بة  | 141                   | ۲          | من               | عِيبِ<br>طُنْبِه                    |

## في بيان القوافي

شرح علامات هذا الفهرست ب البسيط في خ الخفيف ر الرجيز وم الرمل سوالسرية ط الطويل ك الكامل مر المتعارب من المنسرح و الوافر الم الهرج من المنسرح و الوافر الم الهرج من المنسرح و الوافر المناسر من المنسرح و الوافر المناسرح المناسرح المناسرح المناسرة المناسرة

| روي  | محيفة | عدد الابيات | بعد | قانية      |
|------|-------|-------------|-----|------------|
| اءقا |       | 1           | ط   | بَفَاءَعَا |
| 101  | 119   | 1           | و   | سِوَافَا   |
| ائها | 107   | ۲           | 3   | إنسكائها   |
| 25/- | 449   | F           | 9   | الستاء     |
|      | 41.   | . 1         | さ   | الظلماة    |
| に    | 444   | ۵           | 3   | حربا       |
|      | ٨     | k           | ط   | تَأْوَّبَا |
|      | 777   | Δ           | ط   | مُتَشَعِبا |

1VX 14V 144 144

يزيد بن المهلب بن إيي صفرة ١٥٩ يزيد بن ابي النهس الغساني البهاني ٣٠٣٬٢٩٠ يزيد بن مبيرة المحاربي ١٨٩٬١٥٠ ابن يزيد الحطهي ١١٩٬١١٨ اليشكري فو البعيث وابن حلّزة المريعقوب ١٣١

> البهاني ٩ ٩٩٠ البهاني فو روح بن زنباع البهل ١٩٤ م ٢٥٣ ٢٥٣ يهود ٢٣٠ يوسف بن الحكم بن ابي العاص ١٨٩ يونس بن ابي اسحق ٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣٣ يونس بن يزيد الايلي ١٩٧

الوليد بن معوية بن مروان بن عبد الملك ١٥٧ الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٣٠٨ ابو الوليد ١٥٢ ١٩٥ عو عبد الملك بن مروان وهب بن جرير بن حازم ٨٤ ٥٨ ٩٢ ٩٢ ٣١٠ ٣٢٩ ٣٢٩ ٣٢٩

ياسمين جارية عتّاب بن ورقاء ١٢٠ ١٢١ ا١٢ یعیی بن آدم ۱۹۳ کیي بن جعدة ۷ محيي بن الحكم بن إبي العاص ٩٩٠ ١٨٨٠ ١٩٨ ، ١٩٧ ١٩٩ یحیی بن سعید بن ابی العاص ۲۵۰ اليربوي فو بحربن مبشر يزيد بي بشر ١٨٢ يزيد بي الحرث بي يزيد بي رويم الشيباني ٧٢ يزيد بي حسان ١٢٢ يزيد بن الحكم ١١٣ یزید بن رویم ۲۲ يزيد بي عبد الملك بن مروان ۲۹ ٬۳۳ ۲۵۱ ۱۵۱–۱۵۸ 104 "194 "IAM يزيد بي علاقة السكسكي ٢٧٠ يزيد بي عهر بي قبيرة ١٧٢ يزيد بن عياض ٥٢ ٢٠٩ ٢٠٩ يزيد بي معوية ٨ '٢٩ '١٦ '٢٦ '٧٨ '٧٩ '٧١ '١٩١)

عيصم بي جابر الضبعي ابو بيهس ٨٢ وابي[?] بيهس (٨٣)

> وادي القري تقدم في ق الوازع اخو ابي نديك ه١٤ واسط ٣٣٧٠٢٥

واسل بی مساور بی ریاب ۱۱۹

الواقدي فوعمر ومعبد بن عمر

ابن ورفاء مو متاب

اصل الوقوف ٧٨ ولحيه ١٣١ ١٣٢ ١٩٣١ ٢٢٩

وکیم بی بکر ۱۳۱۷

ولادة بنت العباس بي جرير ١٥٣ أ ١٩٨ أ ١٩١ ا ١٩١ ا

الوليد بى حنيفة بى سفيان بى مجاشع ابوحرابة ٣٣٤ الوليد بى صالح ٤٨

> الوليد بن تبيصة ١٥٥ الوليد بن القعقاع العبسي ١٧٢ الوليد بن مسلير ١٧٢ ٢٣٨

4.4.44.44.44.44

عشام بن عروة ۲۲٬۹۲۲ مه عشام بن عمار ۲۵٬۹۲۲٬۱۷۲٬۱۷۲

عشام بي قحدم ١٩٥

٢٢٩٠٠٠، ١١٠١ ، ٣٢٩٠ وقو ابن الكلبي

والكلبي ايضا

ابو مشام الرفاعي ١٧٦

بنومشام ۱۷

ابی فشام ۲۰۳ . بنو فلال ۱۳۹

معدان . ۱ ما ۱ مام ، ۱

الهمداني حو بحربى معيوف

عهذان ۲۲

عميان بي عدي السدوسي ابو جرير ۱۴۷٬۱۴۷٬۱۴۷ (۱۴۳ سا) المسام المان ا

عند ۲۷۸ ابی عند ۲۲۸

الهنديات ٢٠٨

الهيشم بي الاسود بن الهيشم النخعي ۲۲٬۳۲۲ ۲۷٬۸۳۳ الهيشم بي الاسود بن الهيشم النخعي ۲۲٬۳۲۲ ۲۷٬۲۷۳ الهيشم النخعي

الهبشم برعباس ١٧ ما ١٨ ١٨ ٩٣ ١٣٠٥ ١٥٠ ١٢١١ الهيشم بن عدي ٢ ما ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨ ١٨٠ ١٨٠

النهشلي ۷۱ نوح بن قبيرة ۱۸ نويرة الحبيري۳۴۴ نويرة بن بحتر الطائي ۱۴۱

عواة ۳۴۷ عراسة ۳۰۷ ابو قريرة الحانظ ۱۵۲٬۵۲۱ عوارمود ۸۹

عشام بن اسبعيل المغزومي ١٥٩ ،٢٢٤ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٨٣ ، ١٨٣ عشام بن عبد البلك بن سروان ١٥٨ ،١٥١ ،١٧٢ ، ١٨٣ ،

النخعى مو الهيثم بن الاسود النُخَيِّلة ١١٩ ٩٠ ٣٠ ٩٢ ١١٩ نخ ۱۳۷ ۱۳۷ نزار ۱ ۲۳۳۳ ابو نسطور ۲۱۲ نصربی سیار ۱۴۹ نصر بي عاصم الليثي ٨٣ نصربن مبارك الحنقي ١٢٨ ذاتُ النطاقين في أسماء بنت ابي بكر الصديق النعار فو علقهة بن خُوَيّ النعاريع فو عبد الله بن عامر ابو نعامة مو تطرب بي الفجاءة نعمان بن عبادة بن نياض البكري الأعلم ١٤٨ - ١٥١ ابو نعمان ٢ مو ابراميم بن الاشتر بنت النعمان بن بشير الانصاري ٢٨٣ نُعَيْم بن القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدي ٧٢ نعيم بن مسعود التميمي ٢٢١ '٢١١ ابو نعيم فو الفضل بن دكيني ابي ابي النمس مو يزيد النمر عه النمير ١٣٩ نهار بن عبيد الله بن ابي بكرة ١١٣ النهدي مو عبد الله بن يعلي نعرتيري ۸۸ ۹۷ ۱۹٬۰۰۹۱٬۳۰۳ ۳۰ النهر ۹۲ ۱۳۴۳ 1. h] النهروان ۷۸ نهر سعید ۱۵۴

## htede hhvehhole hhoe hhhe hhde his

موسي شهوات ١٢ موسي بن طلحة ابوعيسى ٢٣١ موسي بن عبد الله بن الزبير ٧٧ موسي بن عقبة ٢٣٠ الهوصل ١٥ الا ١١٤ ١١٩ ١١٩ ١٨٩ موقوع ٩٥ ابن موحب هو عبيد

ابن ناب مو الحجاج ابن ناجية مو مطر نافذ بن زفير بن تعلية الطائي ١٤١ نافع ٩٥ ١٤٣ نافع بن الازرق ٧٨ - ٧٨ ° ٩٠ – ٩٩ ° ١٢٩ نافع بن جبير من مطعم ٥٧ ° ٢٣٧ نافع بن عبد الحرث الخزاعي ١٨٨ نافع بن علقمة الكناني ١٨٨ ١٨٩ نابع بن علقمة الكناني ١٨٨ ١٨٩ نابع بن علقمة الكناني ١٨٨ ١٨٩ نابع بن علقمة الكناني ١٨٩ ° ١٨٨ نبي ه

نجبة بى عامر بى عبد الله بى سيار بن المطرّب بن ربيعة المحنفي ٧٨ – ٨٦ م٣٨ و١٢٧ أ-١٢٨

نجدیة ۱۳۲ نبیندة بی عویسر۷۹ نبد ۱۲۱ ۱۳۹۲ ا

النخع ١٨٢

ابن امة النخم ٢٦، فو مروان بن معمد

مغفر بن حبّاد البارقي ١٣٣٣ المغيرة بي عبد الرحين بن الحرث بن مشام ١٥٩ ٢٣٧ المغيرة بن المهلب بن ابي صفرة ١٠٤ ١١٥ ١١١ ابو الهغيرة ١٧ عو زياد بي عمرو المر المغيرة بنت المغيرة بي خالد ١٥٢ مقبرة الباب الصغير ١٥٢ ابوالمقدام ۲۰۵ ۲۲۴ مقوم النافة ٣٤ 4.9 . L. H . 174 . 174 . 144 . W. A. A. A. A. A. مُلَيِّكَة بنت يريد بن المغفل ١٥٨ مناذر الصغرب ١٠٥ منادر ۱۰۴ منذر بي عبد الله بن الزبير ٧٧ المنذر بي عبد الملك بي سروان ١٥٥ أ ١٥٥ الهنذر بي محمد بن الاشعث ٣٢٧ ابن الهنذر حو تدامة المنصور ١٨٣٠ عو امير الهومنين منظور بن زبان بن سیار ۱۸۴ منظور بي زيد بي انعي الكلبي ١٨٤ الهنهال بن عبد الملك ١٤١ منی ۹۹ ، ۱۹ مهران ۱۳۳ المهلب بن إي صفرة ١٥ ٢٠١ - ١١١ ١١١ عا ١١ عما ١١١ عما ١١١ באון מון וען יארץ - דער דער דען וען וואם יוף ב

المطوّح بن ربيعة بن الحرث بن عبد الحوث ١٢٥ المطح بن نجدة ١٢٨ ١٣٢ ، ١٢٨ مما ابن مطرّف ۱۴۰ مطهّر بن حرّ العكّي ٣٣٠ ، ٣٣٠ ابي مطيع ٥٧ ١١٨ المُعارك ١٠٠ ١١٠ ١١٠ معنوية ٢٠٧٩ معن ١٥٢ ١٤١٠ معویة بی ابی سفیان ۱۲۱ ۱۷۲ ۱۸۳ ۱۸۳ ۱۸۹ ۲۲۰ - ۲۲۷ معوية بن عبد الملك بن مروان ١٥٢ معوية بن قرة المري ابو إياس ٩٢ '١٠٤ '١٢٩ '١٣٠ ١٩٩ معوية بن مروان الاصغر ابن عبد الملك ١٥٧ معوية بي المنذر بي الزبير ٢٩ ابو معویة بن عامر ۲۳۷ معبد الجهني ١٩٩ معبد بن العباس بن عبد المطلب ١١٢ ۳۲۸ ٬ ۹۹ تعد معدي ١٣٢ ابن معرّض الطائي ١٥٨ ابن المعلّى ٢٩٧ معمر بن المثني ابو عبيدة ٢٧٣ ابن معمر مو عبيد الله بن عبيد الله وعثمان وعمر وقها ابنا عبيدالله ايضا المعنيّ الطائي ١٤١

194 1A4 1VA 141 FA ashur مسلمة بي حنظلة ١٥٧ ١٥٧ مسلمة بن زيد بن وقب الفهمي ١٩٨

مسلمة بن عبد الملك بي مروان ١٥٤ و١٥ '١٩١ ١٩١ '١٩١)

مسلمة بن محارب ۲۷ ٬۱۹۸ ٬۲۲۹ مسلمة بن هشامه ابوشاكر٣٠٨

441, 441, 642

المصران ۱، ۱۷ مرور ۱۲ مرور ۱۲ مرور ۱۲ مرور مرور المرور الم مصعب بن الزبير ١- ٢١، ٣١ - ٢٧ ٢٣ ١٣ ١٧٠ 44. 44. ,440, 400, 40. , 444, 44. , 41. , 4. 4

مصعب بى عبد الله بى مصعب بى ثابت الزبيري ٢٥٦ مصعب برعبد الله بن أبي عقيل ٣٤٧ مصقلة بن رقبة العبدي ٢٢٢ مصقلة بن لحرب بن رقبة بن خوتعة العبدي ٢٨٠ مضر ٣٠٠ ٢٨٣

مطربی عقبه بی زید بی جهدنه بی الفند بی شیبان ۸۱ مطربی عقبه بی زید بی جهدنه بی الفند بی شیبان ۸۱ مطربی ناجیه الریاحی ۳۵۳ ۳۵۳ – ۳۵۷ (۱۲۹ ابو مطر ۲۹۹

مروان الأكبر ابن عبد الملك ۱۵۳٬۱۵۳ ۱۵۸٬۱۵۹ مروان بي محمد الجعدي ٢٩ ابن مروان ۱۱- ۱۱ ۵۷٬۲۱۲٬۷۵۲٬۵۲۲٬۴۲۳ بنو مروان ۲۰ ۱۷۷ ، ۲۵۲ ، ۲۷۸ ، ۲۳۳ مروانيون ٢٢١ المروة ٢٨ المزني ٢١٩ المروي ٢٣٣ مزید بی نجبه ۳۰۹ مساور بی ریاب ۱۱۹ المساور بن تعند بن قيس بن زهير العبسي ١٩١ ابن مسعدة ه١٦ مسعود بن عمرو الازدي ۷۹ م ابومسعود الكوفي ١٤٧ مما ١٨٣ ٢٥٥ ٢٣٥ ابن سعود مو عبد الرحس مسكن ١١ و٢ ٢٧ ما١ ١٢٤ ١١١ ابن مسكين الهديني ١٨٩ مسلم مولي مالک بن مسمع ۲۹۲ ، ۲۹۵ مسلم بن حتاد ۲۵۷ مسلم بن جبير ١٤٧ مسلم بی ربیعة ۲۱۴ مسلم بي عبيس بن كريز الكريزي ٨٥ '٨٩ ' ٨٩ ' ٩٤ - ٩٤"

> مسلم بن عقبة الهري ١٨٣ مسلم بن عهرو الباقلي ٨٬٩٬٩

محمدبن پوسف ۱۹۴ ابو محمد المقرب ۲۰۷ ابو محنف ۲۷۰ ابي مخبّلة ٣٠٣ ومو عبد الله بي يزيد العختار بن ابي عبيد ه ١١١ المخزومي قو الحرث بى خالد والحارث بى عبد الله بنو مخزوم ۵۲،۰۰۳ المدايق ١١٤ ١١١ ١١١ ١١٢ ١١٠ ١١٥ m 04] المدايني فو علي بي محمد المدينة ۳۲ ۳۷ ۳۷ ۳۲ ۴۲ ۲۴ ۹۴ ۹۴ ۹۴ ۱۲۱ ۱۲۱۳ - 174, 166, 140, 140, 160, 100, 104, 1mh .Lkv . Lkd . Lkk . Lhk . L . d . L . D . L . 0 . 1 d . 100 الهذار ۱۱۱٬۱۱۱ wimem. (V, A siv المذجي ٩ المرادي ٨٥ مراد ۱۸ ابن المراغة ١١٥ مراغة ١١٧ المرج ٢٥٢ ، ١٥٩ ، ١٥٩ المربد ٧٩ ٣٤٣ مردانشاه ۲۵۲ مروان ۲۸ ، ۱۵۲ ، ۱۵۱ ، ۱۵۱ مروان بی الحکم ۲۰ ۱۲۴ م۱۱ ۱۸۱ ۱۸۱ ۱۸۱ ۱۸۱ ۱۲۳۴ مروان الاصغر ابن عبد الملك ١٥٤٬٧٥١ ٢٥٢ محمد بن سعد بن ابي وفاص ۱۹۹ محمد بن سعيد بن المسيّب ۲۴۹ محمد بن صالح ۱۹۹٬۳۴۸ محمد بن العباس ۳۵۴٬۳۴۸

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحبي البكري ابن أبي عنين ٢٠٠ °٢١

محمد بن عبد الرحبي بن سعيد بن تيس ١٣ محمد بن عبد الملك بن مروان ١٥٢ محمد بن عدي بن الهنهس بن فهم ٢٣٠

محمد بن عهو ۲۲۹

محد بی عبیر بی عطارد ۱۴ ۲۲٬ ۲۲٬ ۲۳٬ ۲۳٬ ۲۲۲٬ ۲۲۲٬ ۲۲۲٬ ۲۲۲

محمد بن ابي عيينة ١٩٧ مهد بن ابي عيينة ١٩٧ مهد بن ابي عيينة ٣٠٩ مهد بن ترطة ٣٠٩ مهد بن تروان ٢ ٣٠ ٣٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠١ مهد بن مصفي الحمصي ١٧٣ مهد بن واسع الازدي الناسك ٣٠٢ مهد بن واسع الازدي الناسك ٣٠٢ مهد بن يزيد ٣٢٣

ماهبه ش ۳۰۹ ٬ ۳۳۵ ابو المبارك ١٤٨ ، ١٤٩ ابن مبشر هو بحو الهتلتس ۴۰ متكلم التهيمي ١٠١ المثل بي معوية الاكرمين ٢٣٨ ذو الهجاز ۱۴۹ البجاز ١٢٩ مجاشم ۲۰۱ ۲۹۱ المجالد بي سعيد ٩٣ ، ١٩٤ ، ٢٥٧ ، ١٩١ ، ١٩١ مجاحد المنقري ١٠١ محمد رسول الله ١٥٣ لعبد الكلبي ٢٤٧ محمد بن ابأن بي عبد الله الحارثي ٣٣٩ محمد بن ابراقيم ۲۰۹ محمد بن اسامة بن زيد ١٨٩ محمد بن الأسود ۲۲۳، ۲۲۳ عمد بن الاشعث ااا محمد بن الاعرابي الراوية ٢١٠ محمد بی جبیر بی مطعم بی عدی ابو سعید ۲۲۷ محمد ين حبيب ١٨٨ محمد بن الحنفية ١٨ 

لابي بن شقيق بن ثور ٣٣٣ لبيد ٢٦٠ لبيد ٢٦٠ لطيفة المرحوشب ١١٨ لطيم الشيطان هو عمرو بن سعبد لعلم ١٣٣٧ لوط بن محيي ٢٦٦ ابو لؤلؤة الهازني ٢٥٣ لوط بن محيي ١٢٦٠ للويت بن غالب ٢١٢ الليني عو عبد الله بن عهير الله بن عهير ابن ابي ليلمي ٥٠٥ هو عبد الرحهن ابن ابي ليلمي ٥٠٥ هو عبد الرحهن

الماحوز ١٠٩ ابن الهاحون فو الزبير وعبيد الله بن بشير بنو الماحون ٨٠ مازن بن زياد بن يزيد بن حنبر التهيبي الفجاءة ١٢٣ بنو مازن ٨١ مالك بن انس ٢٥٩ مالك بن مسبع الجحدري ٩٥ ' ٢٠١ ' ٣٩١ ' ٢٨٩ '

ابو الكردي ١٢٢ ذو الكرسف عو شريك بن عمرو some - mus emble holy , las , the open الكريزي مو مسلم بن عبيس 114 5 كعب ألاشعري ٢٧٩ ٬ ٢٧٩ كعب بي الاشرف ٨٢ لعب بن جُعَيْل ٢١٢ كعب بن حامد العبسى ١٩٢ ابي لحعب ١٢٩ بنو گعب بی ربیعة بی عامر ۱۲۸ ۱۲۹ ۳۰۳ 10 K. 6.4, 34 كلاب بن فرة بن عبيرة القسيري ١٢٨٬ ١٢٩ الكلابيتان ١٣٩ بنو كلاب ١٢٥ ١٢٩ الكلتانية ١١٢ الاقتيبل بي شهاب وعباس بي مشام وهشام بن محمد ايضا ابى الكلبي فو فشام بن محمد الكلبي الكناني فو ابراقيم بي مزيز وعبد الله بن شداد ابن كناسة الاسدي ٢٧٠ hav , has , hah, hod , Lok, Lan soriz 

قندابيل ١٣٥ فيس الجعد ١٣٠٠

ابن قبيئة ٢٢٠ تيس ١٨٢ عا٢

قيس بن الاسلت ٢٥٦

قيس بن الرفاد الجعدي ١٢٩

نيس بن عاصم ١٥٠

قيس بن عدي السهبي ١١٢

تيس بى معد يكرب ١٣٥ تبس عيلان ٣٢٩ 

بنو نيس بن ثعلبة بن عكابة ١١٠٩١١ ١٤٢٢

القيسي فو داود بي فحزم قيسي ٢٨٧ قيق سام ، اما ، المام مام

القيني ٢٩

کازرون ۱۱۳ ابن أبي كبشة السكسكى ١٩٢

كابل ١٨، ١١٨ ، ١١٨ كاظمة ١٣١ ٥١١ كثير بن محمد ١٧٧

لْنُتَيِّر بن عبد الرحمي ٢١١ م ٢٣٠ ٢٢٢ كراز بي كراز العبدي ٢٩٢٬٥٩٢

كراز بن مالك السلبي الفهري ٣٠٢ -٣٠٠ كرخ بغداد ١١٥

كردم بن مزيد الفزاري١١٥ ٬١٢٢ ٣٠٩

قبيصة بن إبي صفرة ٨٩ قبيصة بن عبد الملك ١٥٤٬٥٥٢ قتادة بي قيس ٣٢٧ ، ٣٢٧ ابن قتة فو سليهان قتيبة بن مسلم ١٩٣ ٬ ٢٨٧ ، ٢٩١ ، ٢٩١ فخطان ۱۹٬۹۹٬ ۱۲۱ ٬۹۹۳ عسم قدامة بن المنذر بن النعمان ۱۲۹٬۱۲۸ قدامة بي النعمان ١٢٩ ابو قدامة هو الحريش بن فلال ذو القرنيس ٢٩١ ابو قرة ١٩٧ وادي القري ٥٥ -٣٧ ٢٩ ١٩١ قربش ۱۳٬۳ ۲۱٬ ۷۹٬۹۰ و ۱۹۴٬۹۰ ۱۱۳، ۱۵۱٬۹۰۱ و ۱۹۴٬۹۰۱ قصر المجيزين ٢٧٨ ، ٣٢٢ بنو قشير ١٢٤ قضاعة ٣٠ ١٣١ ٢٢١ ا قطربل ١١٥ ابي نطامي الشرقي ١٢٣ قطري بن الغجاء ابو نعامة ١١٢٣١١ قطري ٢٣ م١١ - ١٢٥ قطن بن عبد الله بن الحصين الحارثي ٢٩٬١٣٠، ٢٩ ١١١ القطيف ١٣١ - ١٣١ ابو قطيفة هو عمرو بن الوليد ابن القلمس ٢١٢ ابو القهقام ه۳٬۳۹

عیسی بی مریح ۱۳۹ میسی بی مریح ۱۳۹ ۲۸۲٬۱۱۹٬۲۴ - ۲۲٬۱۱۹٬۲۴ میسی بی مصعب بی الزبیر ۳٬۳ ۷٬۳۳ - ۲۲٬۱۱۹٬۲۴ میسیند بی الفزاری ۳۰۹ الفزاری ۱۳۹۹ ابن ایی عییند ۱۳۹۹ الفزاری ۱۳۹۹ ابن ایی عییند ۱۳۹۹ ا

غدانة ٩٠ الغداني مو حارثة بى بدر وربيع بى ميرو الغريبان ٣٣٨ غسل بى عهرو اليربوعي ٣٣١ غسل بى عهرو اليربوعي ٣٣١ الغضبان بى القبعثري ابوالسميط الشيباني ٧ ١٩٧ ١٩٧٠)

فارس ها " ۱۱۱ ۱۱۱ ما ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ الفارسیات ۲۰۸ الفارسیات ۲۰۸ الفارسیات ۲۰۸ الفارسیات ۲۰۸ فاطهد بنت عامر بی شزیم ۱۶۱ فاطهد بنت عبد الله بی السایب ۲۲ فاطهد بنت عبد الله بی السایب ۲۲ فاطهد بنت عبد الله بی السایه ۲۲ الفائ و جعونة فاید ۲۲ الفائ و جعونة الفهائ ۱۳۰ الفائ و مو حبد فدیک ۱۳۰ ۱۳۳ سما ۱۳۲ ۱۳۲ ۱۳۲ و و عبد الله بن ثور الله بن ثور

ابن عهير هو عبد الله بن عهيو الليثي ابن عمير ٣٣ ٣٣ عو محمد بن عمير بو. عطارد عَمِيرة بن طارف اليربوعي ٣٣ بنو العنبر ١٥٣ العمبري فو شعيب بي ربيع عنترة ١٢٨ مام عنتو ٧٠٣ MEN " HVK siem or amis عنبسة بي عبد الملك ١٥٤ م ١٥١ ١٩٩ بنو العوام ٧٩ عوانة بن الحكم ٢٠ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ٢٧ ٨٨ ١٨ ١٥ ١٥ who emive had e hohe blockho e hhr e hike his عون بن احمر الضبعي ٩١ ، ٩١ ابوعون ٩٩

عون بي حمر الصبعي ١٩ ٩١ الوعون ٩٩ عبر البوعون ٩٩ عبر الاسود بي عوف الزهري ٢٣٢ ٣٢٢ ٣٤٢ عيداش بن الزبرقان ٢٥٢ ٥٥ ٢٥٥ الزهري ٢٣٢٢ هو عبد الله ابن عياش الهنتوف ١٧٧ البن عياش الهنداني ١٧٧ عياض بن عمرو السدوسي ٣٢٧ عياض بن عمرو السدوسي ٣٢٧ عياض بن عمام ١٧٢٧ عياس بن عمام ١٢٢٢ ١٩٢٢

ابوعمران الجوني عو عبد الملك بي حبيب ام عمران ۱۹۹ في امر ابن الاشعث عمرة ام عمران بن الحرث الراسبي ٩١ عمرو بن الحرث ١٩٣ عمرو بی خریث ابو سعید ۲۷ - ۲۹ ۲۳۴ 184 110 1VA : 145 49 June عمروبي سعيد الاشدق ٢٧١ م٧٢ ، ٢٧٥ عمروبي العاص ١٤١ ١٩٢ ١٨٨ عمرو بن عثمان ۱۸۰ عمرو بن عوسجة ٧٠٧ عمروبي لقيط العبدي ٢٣٣ عمرو بي معدي لحرب ٢١٨ عمرو بن ممامر العقبلي ١٣٩ عمرو بن الوليد بن عقبة ابو قطيفة ٢١٢ عمرو بی بزید بن الحکم ۲۳ ابوعمرو بي العلاء 14 مما ابی عمرو ۳۰۹ مو حفص بی زیاد بی عمرو العمری ۱۹۴ ۱۹۴ ۱۹۱۲ ۲۱۹ ۲۱۹ ابن العمياء فو عبد الله بي الزبير ١٤ عَمَيْر بن الحباب ١١ ١٥١ ٢٥١ ٣٠٧٠ عمير بن ضابئ بن الحوث بن ارطاة التبيمي البرجمي ٢٧٢،

ابن عهير ١٠٠١

عمر بن عبد الله بن ابي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله المخزوي ابو الخطاب ١٨٥

عمر بى عبد الرحهى بى عوف ١٩٧ م ١٩٧ م ١٩٨ م ١٩٨ عمر بى عبد العزيز ١٥٢ م ١٧٣ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٩ م ١٩٩ م ١٩٩ م ١٩٩ م ١٩٠ م ١٩٠٠ م ١٩٠ م ١٩٠٠ م ١٩٠

דרא ירדץ

عمر بى على بى ابي طالب ٢٠٠٩ ابى عمر ٥٩ ° ٢٠ ° ٢٠ ° ٢٠ ° وجو عبد الله ١٩٩ ° ١٩٩ عمران بى الحرث الراسبي ٩١ عمران بى عصامر العنزي ٢٢١ عمران بى عبد الرحمن ٣٢٩ ° ٣٢٧ العقيلي ٢٥° ١٤٢٤ سمم

بنو مفیل ۱۴۴ مکاشهٔ ۲۴

عکرمة بی ابی جهل ۵۲ عکرمة بی ربعی ۲۳ ۱۱۹ ۲۸۹ - ۲۹۱ ۲۹۷ م

علقمة بن حوي بن سفيان بن مجاشع النقار ١٣٢٧ على العتبي ٢٠٠٠

علي بن ابراقيم ١٣٠٧

علي بن ابي طالب ١٩١٤ "١١٥ " ١٩١١ " ٢٥١ " ٢٥٠ " ٢٥٠ علي بن ابي طالب ١٩٠١ " ١١١ " ١١١ " ٢٠١ " ٢٠١ " ٢٠٢ علي بن على بن علي بن العباس ٣٣ " ٢٢٢ " ٢٥٢ " ٢٢٢ " ٢٢٢ " ٢٠٢ " ٢٢٢ "

علي بي مجاهد ۲۲۸ ، ۲۵

> علي بن المغيرة ٣٣٢ علي بن نصير الجهضمي ٣٠٣

العراقيون١٩٨ العرب مام ، مام ، مام ، مام مام ، مام مام ، مام عربية ام العرصة ١٣ me. « tem " my sigs عرفجة بن شريك القيسي ١١ ابن العرق ٢٨٩ عروة بن انيف ۲۴ عروة بن الزبير ١٤٠ وه ١١ - ١٣ و٧٠ ، ١١ ٧٠ ٢٥٧ عروة بي عبد الله بي الزبير ٢٤، ٩٤ عروة بن المغيرة ١٤ عروة بن الورد ١٨٧ ابو عزة الحصيصى ١٥ العسكر ١٨ عسل بي عمرو ٢ ١١١٠ ابن عضاد الاشعري ١٨ ابن عصم ۱۰۹ عطاء ١٤ عطاء بن ابي رياح ٧١، ١٧ عطارد بی عمیر بی عطارد بی حاجب ۱۹۹ العطر ١٢١ عطبية بن الاسود الحنفي ١٣٥ ١٣٩ مها ١٤١٠ ١٤١ عطية بن عمرو العنبري الهبيري ١٩٩٠، ٣١٩، ١٩٣٠ عُطَيْف بن فرّة ١٢٩ العقبة ٢٥ عقبة بي عبد الغافر الازدي١٣٤٩ عقيل بن علَّفة المرّي ١٩١

ابن ابي عتيق ٢٠٦ حو محمد بن عبد الله بن محمد عثمان بي حفو ١٥٧ عثمان بى عبيد الله بى معمر الحجازي العجلي ۹۹٬۸۴ - ۹۹° ه عثمان بى عفان ۲۰ ۳۹° ۲۰ ۲۰ ۱۵۲° ۲۰ (۱۰۴ م LAS LARE LORE LES 16. IVI IV. INV 1140 EIAL عثمان بن قطن بن عبد الله الحارفي ٢٨٠ ، ٢٨٥ عثمان بن مسعود ۱۹۸ عثماني ۲۲ ۲۲ المحالك المهر المهر الا علام المملم عجل ام عبد الده ٧٠٠٧ أبن عجل ٣٠٧ فوعبد الله بن خازم العجلى فوعمان برعبيد اللم بنو عجل ۱۹۸۴ عد نان ۲۲۸ عدوان ۳۱ فو الحرث بن عمرو العدواني مو ابن الاصبخ عدي بن الرِّقاع العاملي ٩ ٢٠٨٠ بنو عدي بن حنيفة ١٤٥ بنو عذرة ٢ ابي غديس ٢٥ و١٨٧ ما ١٩٩٠ و ١٥٩ و ١٥٠ و ١١٨ و ١٠٠ و ١٧١ و ١٧١ em4, 440, 444, 414, 401, 40- 440- 444, 41, 44. wol emetemel . mmv

العراقان ۲۱ ۹۹ ۲۲۹ ۲۸۲٬۲۸۲ م۲۲

عبيد الله بن بشير بن يزيد ١٠٩ عبيد الله بن ابي بكرة ٣١٠ ٣١٠ ٣١٨ ٣٢٢ عبيد الله بن الحرّ الجعني ١١٥ ٣٥٤ عبيد الله بن الزبير بن علي ١١٢ عبيد الله بن زياد بن ظبيان البكري ۴°۵°۷°۷۱ ٢٩٠°

عبيد الله بي سبع ٢٢٣ عبيد الله بي عبد الله بي عتبة ٢٥٧ عبيد الله بي عبيد الله بي معمر ۸۴ ۹۷ عبيد الله بن عمر ١١٢ عبيد الله بن الماحون التبيمي عاه عبيدة مولي الحياج ١٩١ عبيدة بي قبيص ٨٢ عبيدة بي قيس العقيلي ٢٤٣ ابوعبيدة ١٧٤، ١٧١، باس ابوس ابو عبيدة فو معمر بن المثني ابی عُبَیْس ۸۹ ° ۹۹ کو مسلم عثّاب بن ورفاء الریاحی ۱-۳ ۲ ° ۳۱٬۲۲ ۱۱۸٬۲۲٬۱۳ ۱۲۲ العتبي ١٩٢ العتبي هو الحسن بن علي العتكي هو زياد بي عمرو ابي ابي عتيق ۷۴

عبد مناف ۲۹۱ عبد المومن بن شبث بن ربعي ۲۳۵ العبديون ۱۳۲۱ عبس بن رُبَيْتي بن الاغتر الطائي ۱۹۱۱ عبس بن رُبَيْتي بن الاغتر الطائي ۱۹۱۱ عبيد بن سرجس ۳۴۰ عبيد بن عبير ۴۵ عبيد بن لحعب النهيري ۲۸۹٬۲۸۹ عبيد بن موقب ۲۳۷ عبيد بن ميسوة ۲۹ عبيد الله بن بشير بن الماحون السليط ۲۸٬۸۸٬۵۹–۲۰٬۱۰۳ عبد الرحمن بن سهل بن عمروه ۲۸۳ عبد الرحمن بن العباس بن ربیعة بن الحرث ۳۴۸ ۳۴۹ ۴ ۲۰۳۲ مه ۳۵۷ ۲۰۳۲

عبد الرحمى بى عبد الله بى الزبير ٧٧ عبد الرحمن بى عبد الله بى عامر الحضر هي ٣٥٣ عبد الرحمن بى عبيد بى طارق العبيشي ١٨٥ عبد الرحمن بى عوسجة الهمداني أبوسفيان ١٣٤٣ ٣٤٣٣ عبد الرحمن بى عوسجة الهمداني أبوسفيان ١٢٢٣ عبد الرحمن بى محمد ١١٧

عبد الرحمن بي محمد بي الاشعث بي قيس الكندي ٢٣٠٤، ٢٣٠٤ ٨٠٣١ - ١٣٠٨ - ١٣١٨ - ١٣١٨ - ١٣٠٨ - ١٣٠٨ - ١٣٠٨ - ١٣٠٨ - ١٣٠٨

عبد الرحمى بي مسعود الغزاري ٢٩٩ ٬ ٢٩٩ عبد الرحمي بي الميشور بي مخرمة ٢٥٧ عبد الرحمي بي معوية الزيادي ٢٣٠

عبد الرحمن بي نافع بي [عبد] الحرث بي جبالة الخزاعي ٤٧٠٠

أبو عبد الرحمن ١٩٩١ ' ١٩٩١ كو عبد الله بى عبر أبو عبد المرحمن الطائي ١٣٣٢ بنت عبف الرحمن بى الحرث بن صشام ٧٧ عبد العزيز بن مروان ٢٥ ' ١٩٤٢ ١٣٩٢ ' ١٣٩٢ ' ١٨٩٠ )

عبدالله بن مسلم العجلي ٢٥٧ عبدالله بن مسلم الفهري ٢١٩ عبدالله بي مطبع العدوي 44 عبد الله بي موسي ۲۴۹ عبدالله بي نافع ٢٥٠ عبد الله بن النعمان السدوسي ١٤٠ عبدالله بن يزيد بن اسد ٣٢ عبد الله بي يزيد بن اسد بي كوز العشيري ٣٠٣ عبد الله بی بزید بی معویة ۲۳۷ عبد الله بي يزيد بن المغقّل ٨٥٣ عبدالله بي يعلي النهدي ٣٠ عبد الحليم الاشتج ١٩٩ عبد الحبيد بي منذر بي الجارود ٣٢٣ عبد الرحمن الاسكاف ١٠٥ عبد الرحس. بي فحدح بن ربيعة بن سمير الحنني ١٤٩٬١٤٨ عبدالرحمون بي الحرث بي نظام فو أعشى فهدان عبد الرحن بن امر الحكير ١٤٥ عبد الرحن بن زرعة الحبيري ١٥٦٬ ١٥٩ عبد الرحمن بي ابي الزناد ٨٥ عبد الرحمي بن زيد بن الخطاب ١٥ عبد الرحن بن سعيد القرظ ٢٥ عبد الرحمن بي سَهْرة ٨٩ ، ٣٤٩

عبدالله بي زيد الحكمي ١٩٢ عبد الله بي السايب ٢٤ عبد الله بي سلم الفهري ٣٠٠٠ ٢٠١١ ، ١٢١١ عبدالله بن شداد بن انهاد الكناني ٧ عبد الله بن شريك العامري ١٧ عبد الله بن صالح العجلي ٢٧٠ ٢٣٥ عبد الله بن صفّار التهيمي ٨٢ عبد الله بن صفوان بن امية الجمعي ٢٩ ' ١٩٢ عبد الله بن عامر التهيهي المجاشعي النعار ربح ٣٢٧ عبد الله بي عامر بي مسهم ۱۲۴۳ و ۱۲۳ عبد الله بي عبد الملك ١٥٤ - ١٥١ أ١٨٩ ١٩٩٥ مرم ٢٣١٠ عبد الله بن على ٥٥١ عبد الله بي عهر ۲۳ و ۱۹۵ ۱۳۵ ۱۹۵ عبد الله بي عبرو بي عثهان ۲۳ ۱۳۷ ۱۸۰ ۱۸۰ عبد الله بي عبير الليني الاعور ١٨ ' ٢٩ '١٣١١ ' ١٣١١ '١٣١١ عبد الله بن عياش ١٩٧ عبد الله بي فايد ٢١٥ ٤١١ ٢٢١ عبد الله بن ابي فروة ٢ عبد الله بي فضالة الازدي ٢٨٩٬٠٢٨ عبد الله بى قبس بى مخرمة ١٨٩ ١٨٩ ١٨٩ عبد الله بن الماحون ٩٦ وقو عبيد الله عبد الله بن مسعدة برحكمة الفزاري٢٥٠ '٢٥٠

عبدالله بن بكر السهمى ١٤١ عبد الله بن نور ابو فدیک ۱۴۳ عبد الله بي الجارود ١٨٠ - ١٨٢ ، ١٨٧ - ١٩١٩ ، ١٩١١ عبوم 4.4. 44V, 44A عبد الله بي جعفر ١٤٠ ١٩٠ - ١١١ ٣٠١ ملام ، ٢٥٠ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحرث بي عبد المطلب المعروف بنبيَّه ١٩ ١٩ مه ٩٥ ٩٥ ٧٩ عبدالله بي حازم ١٢٢ عبد الله بی حکیم بی زیاد المجاشعی ۲۸۱ ۲۸۹ ۲۸۹ ۲۹۳ مبد الله بی خازم السلمی بی جل ۳۰۷ مید الله بی در اج ۴۹ مید الله بی در اج ۴۹ عبد الله بن رزام ۳۰۲ عبد الله بن ريام الانصاري ١٠٤ عبد الله بن الزّبير الاسدّي ٢٧٥ \* 1.6 , dd , dm , VA, AN, AN- AP, dh ethe the 101 the imv the iba elle ٢٥٧ ، وقو ابن الزبير ايضا عبد الله بي الزبير وفوغير ابن الزبير آلمتقدم ١٧ عبد الله بي زُمَّيِّت الطائي وسم عبد الله بي زفير ٢٣

بنوعامر بن لؤي ١٩٣٠ ٢٠٧ العامري فو عبد الله بن الشريك العاملي مو عدي بوالرفاع r'A alle الشق ۱۴ ۲۵۷ علیشة بنت طلحة ۲۵۷ ۹۴ عايشة بنت عبد الملك ١٥١٣ عايشة بنت عثمان بي عفان ٧٧ عايشة بنت معوية بن المغيرة اها عايشة بنت موسي بن طلحة ١٩٧ أ١٩٧ عايشة بنت فشام بن اسمعبل المخزومي ١٥٤ عباد بن عبد الله ١٣٥ ١٣٩ عبّاد بي الحصين ١٥ ، ١٢٤ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ١٩٩٣ عباد بن زیاد ۱۱۱ عباد بی عبدالله بن الزبیر ۷۷ عباس بن عبد الله ۱۱۳ عباس بن مرد اس ۲۱۹ عباس بي عشام الكلبي ١٩ ° ٢٩ ° ١٩٩ ما ١٨١ ١٨١ ٣٣٣ ، mhdethie ehdd chen chai chhe ابو العباس الاعبي الكناني ٣٣ ، ١٧٩ ابن عباس ۹۳ ۱۳۸ ۱۳۹۱ ، ۳۰۷ ابن العباس حو عبد الرحبي بنت عباس في ولادة عبد الله الاسدى ٢٥٩ عبد الله بي اباض ٨٣ عبد الله بن اسعن بن الاشعث ٢١١ عبد الله بن انس بن مالك الانصاري ٢٩٨ الطايف ٣٦ ، ٣٩ ، ٢٧ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ٢٩٩ طبرستان ٢٩٩ طبرستان ٣٢٨ طبرستان ٣٢٨ الطق ٣٠ ، ١٣ طرد استان ٣٢٨ الطق ٣٠ ، ١٤ طفيل بن عامر بن واثلة الكناني ٣٤٤ ، ٣٤٤ طفية الندي عو طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله بن عوف المعروف بطلحة الندي ١٩٧ ، ١٩٧ الطوانة ١٩٠ طويله ١٣٩ طويله ١٣٩ طويله ١٣٩ طويله ١٣٩

ابی ظبیان موعبید الله بی زیاد

عاتكة بنت يزيد بي معوية ٢٦ ١٥٤ ١٥٧ ١٩٩ ٢٥٢ عاشق ۳۲۸ عارم بن الفضل ٨٥ ابو العام ١٩٢ العام ١٨٨ بنو ابي العاص ٢١٣ عاصم١٣٢ عاصم بی عروة بی مسعود ۱۳۹ العانب بن سعد ١١٣ ابو عاصم ۲۴ العاقب بى سعبد ١٢٣ ، ١٢٣ عامر بن حفو ۹۳ " ۱۸۲ مما العالية ٢٨٧ عامر بن الطفيل ٢١٨ عامر بي عبد الله بن الزبير ٧٧ عامر برعبد الملك ٥٥ عامر بن ابي محمد ٢٥٣ عامر بن واثلة الكناني ه٣٥٠ ٣٥٢

ابو سالح الانطاكي١٧٧ الصباح بن محمد ۲۲۳ ، ۲۲۳ صحراء مصعب ٢٥ صحصح ۱۳۲ صدقة بي عبيد الله بن الحرّ الجعني ٣٥٢ ابي الصديق ٢٣١ الصدّين ١٢٣ الصعب بن زيد ١٠٨ ، ٣٠٤ الصفا ٢٨ ابو صفرة ۱۴ ابن ابى صفرة فوالههلب ابرصفوان ۲۴٬۲۲ مو عبد الله الصغرية ٨٣ ٨٨ صفيّة بنك عبد المعلب الصلت بي حريث الثقعي ١٠٣٠ صقين ١١٤ المنتبرة ١٩٤ م٠٠٠ ٢٢٢ صنعاء ٢١١١

ابی ضابی فو عبیر ضبّه ۱۲۱ ضباعهٔ ۱٬ ۲۱ ۱۲۵ الضبعی فو عون بی احمر وقیصم بی جابر الضحّاک بی تیس ۲۵۳ منتیر ۲۲۸ ضهرهٔ بی ربیعت ۳۳۹ منتیر ۲۲۸

طارق بی عمرو ۳۷ – ۳۸ ۴۳ ۴۳ مه ۲۰۰ مه ۱۸۹٬۱۳۲ ۱۸۹٬۱۳۲ ا ابو طالب بی میمون ۷۴ – ۱۲ ابی طالب ۲۰۹ ابو طالوت مو سالم بی مطر ومطربی عقبہ

enned 40, 40, 46, 00 - 04, 01 - 40 640 CH. CLY , LLE . L. J. 111, 140, 100 emth emdemmy emme has tva tov mom, mo. , hkd, hko

> الشاميون ٢٠١ ٢٤٨ ٢٠١ شبّة بي عقال ١٨٢ ' ٢٠١ ' ٢٢٩

شبك بى ربعي ۱۱۹ شبكة ۳۷

شبيب بي شبّة ١٨٣

شرحبيل بن ايعون اه الشرقي مو ابي تطامي شُرَبْع بن حاني الحارثي ١١١ -١١٣ ٣١٧ ٣١٢

شُرَيْكُ بن عمرو البشكري ذو الكرسف ٢٧٩ الشعبى ١٩٠٠ ٢١١ ٢١٠ ١٩١١ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ١٩٠١ ١٩٠٠

Hald. hov شعبب بن ربيم بن حشيش العنبري ٢

شهاب بن حبيب بن الحوث بن عبد الحرث ١٢٩

شمل بن شبيان وقوالفند ١٢، ١٢٩

بنو شیبان ۸۷ ابی شوذب ۲۳۳

الشبباني مو بسطام بي مسقلة

or anim gis. شبرزنجي ۳۰۲ - ۳۰۹

شببة الجهجي عاه ابن إبي شبخ الكوفي ٢٢٩

صالح بن عبد الله العبشهي ٨٨ صالح بن کیسان ۵، ۲۰۹ صالح بی محراق ۱۱۳٬۱۱۳ و ۱۱

سلیهان بی قته ۳ ۴ ۱۴ سماك بن يزيد السبيعي ١١٧ ابو الشميط ٧ عو الغضبان بن التبعثري سنان بن سلمة بن المعبّق الهذلي ١١١ ابو سنان هو حرّ بن وآيل السند ۱۳۵۰ شنج بنت سهم بن غالب الهجيمي ساسس Me of pan gi. سهيل بي عمرو ١٨٨٠ سوّار بی عبید °۱۵ سوّار بی المضرب ۲۷۸ سورة بي الجر ١٤٣٣ بنو السوداء ١١ 1116, 110, 11.1 els, still سوق المجاز ١٢٩ سوق الاعواز ۱۴ ۹۲۳ 10V-104 - 10 Mg سويد بي صامت العجلي ۲۹۴ سويد بي كراع العكايي ١٣٣٠ سويد بن منجوف السدوسي ١١ ١٧٩ ، ٢٢١ ٢٢١ ٢٢١

سعيد بن الوليد بي عبد عهرو الابريش الكلبي ٢٣١ ابوسعيد فوالههلب ابوسعبد الخدري ١٥١ ٥١٥ ابو سعید هو عهرو سی حریث سغراء بنت مسلمة بي حنظلة ١٥٨ ابو السفاح ۲۳ سغيان الثوري ١٩٩ سغوان البصرة ٢٧٩ ، ١٥٣ הגם, הצה, הגל, ה hy سغيان بن الابرد الكلبي اليسفيان ٢٥٢ سغيان بي عيينة ٣٠٧ سکة ه٠٠٠ mar aniem السكوني ٥٨ السكون ٥٨ شكينة بنت الحسين ١٢ سكينة بنت ابيمعيّط اها سلامة البافلي ٩٩ سلامان ۴ سلم ۲۳۴ miv allu ابو سلمة الحضرمي ٥٨ الرّ سلمة بنت عبد الرحبي بي سهل بي عمرو ٢٨٣ ابی سلمی ۹۹ سلهی ۱۴۱ سلّى وسلّبري ١٠٥ ٢٠١ السليط مو عبيد الله بن سير بن الماحون السليطيون ٨٠ بنو سلبط ۹۳ سَليم ٨٨ سُلَیْک ۳۰۷ بنوسكيم ١٧٧ سليمان بن خالد الزرقي ٣٠ ٣٩ سليبمان بن سلام المنعني ٢٧ سلیمان بن داود ۲۵۴

سبره بن نخف ۸۴ مسكس المرو المرام المرام المام hoo, the hate the the

m.d. m.k. holm

سحبم بن شعيب الحنعي ٢٨٩ بنو سد وس ۲۸٬۷۸

السدوسي فوسويد برانجوف سراج بن مجاعة الحنفي ١٢٨ سرجون الرومي ١٩٢

سعد الطلايه و١١٠ ١١١

بنو سعد ۱۲۷۳

السراة ١٣١٩ ١١١١ سرافة ١١٥ سريع مولي الججاج ١٩١ سعد بی ابی وفاح ۱۸۲

ابو سعدة العجلي ١٢٩ ١٢٩ سعيد ٢٣٢

سعيد الخير مو سعيد بي مبد الملك

سعيد الطلايم فو سعد الطلايم سعيد بي اسلم بي زرعة الكلابي ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩١

سعيد بن الحرث الانصاري ١٢٨

سعيد بن خالد بن عثبي بن عفان الجدلي ٣١ ٩٧ سعيد بن العام ١٩٢ ١٤٢

سعيد بن عباد ١٣٥ سعيد بن عباد بن زيد الازدي ٢٩٠ سعيد بن عبد الملك ١٩٩ وقو سعيد الخير وقو سعيدًالخير سعيد بي المسيّب ابو محمد ١٥٩٬ ١٩٠ ، ١٩٤ ، ١٩٠ ، ١٩٣٠ LOd . LEN - LEE, LMK

ابي زمل العذري ١٩٢ ابن زُمَيْث موعبدالله ابوالزناد ۲۵ ابن ابي الزناد ٢٧ الزنج ١١٠١١ - ١٠٠٨ الزهري ٢٥٠ '١٩٧ ' ١٩٧ ' ٢٥٧ الزفري فوجابر بن الاسود زیاد بی حر بی وبرهٔ ۱۴۱ زیاد بی ابی سغیان ۳۲۳ زياد بي عمرو العتكي ٧ '١٧ '٢٢ '٢١ " ٢٠٠ " ١٠٨ ١٥٨٢ ع. ٣٠٠ م. ٨٠ م م ١٠٠١ ١٥٩ ، ١٥٩ عو ابو المغبرة زیاد بی مفائل بی مسهم ۳۰۲ ،۳۲۵ اه۳ ابن زیاد ۱۲ ، ۱۷ ، ۹۳ ۹۳ ۹۹ الزيادي مو عبد الرحهي بن معوية زید بر ثابت الانصاری ۱۵۲ ۲۵۷ زيد بوخبال بن بشر الطائي ١٤١ زيد بي عياض بي جعدبة ١٨٢ ابو زید ۱۹ زينب بنت عبد الرحمن بن الحرث بن فشام ١٩٨٠،١٩٧

ساباط ١١٥ سابور ١١٣ ما ١٢٥ سابور ١٢٥ سابم بن مطر ابوطالوت ٨١ ١٢٥ - ١٢٨ ١٢٥ ما ١٢٥ سابم بن وابصة الاسدي ١٢ بنو سامة بن لؤي ٣٠٠ سبرة بن علي الكلابي ٢٨٧

زبيريون ٢٦١ زحر بن فيس ١٦٢ زدانفروخ بن تيزي الهجوسي ٣٢٣ ١٣٥٢ ١٣٥٢ إبو زرعة عو روح بن زنباع البن زرعة عو عبد الرحهن الزرقي عو سليمهان بن خالد الزرقي عو سليمهان بن خالد ابو الزُعَيْزعة ١٧٣ ١٩٤ ١٩٢ ٢٥٠ ٢٥٠ زفر بن الحرث ابو الهذيل ٢٥٣ زفر بن الحرث ابو الهذيل ٢٥٣ زفر بن المحرث ابو الهذيل ٢٥٣ زفر بن عمرو الفزاري ٢٠٩ بنو زمّار ١٢٥ بنو زمّان بن مالك بن صعب بن علي ١٢١ بنو زمّان بن مالك بن صعب بن علي ١٢١

ابن ابی رغال ۲۰ مم۲۳ ۳۲۴ وحو المجاج بن يوسف الرقاد بي عبد الله ١٠٨ ابن الرقاع مو عدي رقبة بي مسقلة العبدي ٢٨٠ الرقى حو ابوايوب رقیة بنت سعید بن مؤمل ۲۰۷ ابو رقم بن شقیق بن ثور ۲۰۰۳ رقع بی جناح ۱۷۲ روح بى زنباع الجذامي ابو زرعة ٣٥ ، ١٢٨ ١٢٨ ٢٢٠ ٢٢٠ m.m. 140, 641, 641, 640 - 64, 640 روح بي عبد المؤمن المفريّ ٥٨ ١٩٣٠م٣٠٣ ٣٠٨٠٣٠٨٠ روح بی الولید بن مشام بی فخذم ۳۰۴ الروميات ٢٠٨ ابی رُوَیْم ۲۲ مو حوشب بی یزید ویزید بی رویم الری ۲۲ ۱۱۸ ۱۲۰ ۱۳۰ ریاح شیرزنجی۳۰۴ ۳۰۵ الريّان ١٩٢ الرياحي موعتاب بن ورقاء

زابلستان ۳۲۸ ۳۲۹٬۳۲۳٬۳۴۳٬۳۴۳٬۳۴۹٬۳۵۳٬۳۵۳ الزاوية ۳۵۴٬۳۵۴٬۳۲۸٬۳۲۹٬۳۲۸٬۳۲۸٬۳۲۸٬۳۲۸٬۰۰۰ و ۳۵۰٬۰۰۰ و ۳۲۰٬۰۰۰ و ۳۲۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰٬۰۰۰ و ۱۸۰۰ و ۱۸۰

ابو الذبّان ١٥٣ '١٥٣ '١٩٥ '١٩٥ ' ١٩٣ م فو عبد الملك بن ذبيان بن نعيّم بن حصين الكلبي ٢٣١ ذرّ بن عبد الله بن زرارة ٣٣٩ ذكوان ١٩٣٠ ذكوان ١٩٣٠ أويّب بن محلملة بن عمرو الغزامي ١٩٠ أبو ذؤيب عه

المراسبي هو عمران بن المرث راسب ۲۳۲ رأشد العتى ١١٩ راشد ابوعاشم ١٢٥ راشد بن عوف العبدي ٢٩٢ ، ١٩٥٨ ابو راشد ۷۸ مو نانع بن الازرق رامومز ۱۱۱۴ ۱۲۱۴ ۱۲۵ ۲۷۷۴ الراعي ٧٩ الربذة ٢٨ مما رباح ابونايل الغساني ١٩٢ ربيع بيءمرو الغداني الاجذم ١٨٠٬٨٧٩ - ٥٠ ١١٠ ٠٩ ربيعة بن الغاز ٢٣٩ ربيعة بن ناجد ١١٥ ربيعة بن نزار ١٣٣٤ ابن ربيعة بن [عبد] الحرث ١١٥ ١٢١١ ابن إبي ربيعة عوعمر بن عبد الله بنو ربیعهٔ بی کعب بی سعد ۲۷۸ hal who who when the well fine رجا بي حيوة ١٩٣ الرغم ١٩٣ me of mer sugar rya try ty stilling رسم الحيراه العو عبد الملكك بن مروان

يوم الدار ٢٥٢ ، ٢٥٩ دابق ۱۵۹ داود بن عبد الملك ١٥٣ داود النبي ٢٥٩ داود بن فخرم القيسي ١٧ ٢٢ دجلة ٢٬٩ دباها ودبيراً ١١٧ mel "med 1.1 de vo vo دُجَيْل ۲۴ '۲۵ '۲۳ کُنجُنْ دغِفل بن صنظلة ٨٧ دستوا ۹۲ دمشق ٥٠ ، ١٠٠ (١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨١ 444,6.4 ابو دفيل ۲۵ ابی دعمان ۲۹۳ مو محمد بی عبیر بی عطارد بنو دعمان ۲۹۳ دواد العکلی ۱۳۳٬۱۳۳ دورق ۲۰۹ الدورق مواحد بن ابرقيم الدول بي حنيفة ١٣١ دولاب ۸۴ م ۲۸ م ۸۸ م ۹۸ م ۹۷ مه الديراي دير الجائليق ١٠ ٢٥، ٣٣٠ ابن دوملة ١٣١ دير الجهاجم ١٩٣٠ ١٩٢١ ٢٠١١ ١٩٠٩ ١٩٥٩ ديرعبدالرحبي ١١٧ دير المجاز ١٢٩ دير مران ٢٠٠ دیلیی ه دینار ۳۰۲

ابى ذات النطاقين ۴ موعبد الله بن الزبير

خالد بی یزید بی بشر ۱۸۲ خالد بن یزید بی معوید ۳۳٬۵۸٬۱۸۷٬۱۸۳٬۵۳۳ ما ۳۳۷٬۲۳۷٬۳۳۲

ابو خالد ١٥٧ ابو خالد التهيمي ۲۵۴ ابى خالد ١٩٥ مو امية بى عبد الله بن خالد ابى خالد بى اسبد مو خالد بو عبد الله خُبُيْب بي عبد الله بن الزبير ١٧٠ ° ٧٧ ابوخبيب ۹۹٬۵۹٬۷۹ ابن الخبيشة ٥٣ مو المجاج بن يوسف ختعم المأالما الخدري فو ابوسعيد خدمجة بنت خويلد ١٤٤ ליושל פו' דו" אדו ' דדץ מעץ ' דעץ ' דעץ ' ודף "רף אף אף ייף אין שלי med emm A e mmh e mil خربة مسعب ٢٥ الخريبة ٥٥٣ خريم بن فاتك ٢٢٧ ، ٢٢٨ الخزاعي مو قبيصة بي ذؤيه الخضارة ١٣٠ ١٣٠ ١٣١ خزيمة ٢٠٠٧ الخضراء عاملا

> خلف بى سال ٣٢٩ خليفة بى خالد بى الهرما، ر٣٩٤ ٢٩٥ بنو خليفة ١٣٧ الخوردق ٢٩

ابو الخطاب مو عمر بن عبد الله بن ابي ربيعة

حبيد بن ثور الهلالي ١٧٩ حبيدة بنت مقاتل ١٥٩ الحميري ٢٥١ و و الحياج بن ناب ابن حنظلة بن عبير بن ضابي ٢٧٣ ابن الحنفية ١٢٥ ١٢٩ بعني محمد الخنيف بن السخف ٣٥ ابو حنيفة ٢٥١ ١٣٩ ١٣٩ ١٤٩١ الحواري بن زياد بن عمرو العتكي ١٥٩ ابن الحواري ٩ - ١١ اه يعنى مصعب بن الزبير وعبد الله الحواريون ٢٠ حوشب بن يزيد بن الحرث بن يزيد بن روبع الشيباني حوشب بن يزيد بن الحرث بن يزيد بن روبع الشيباني

الحيوة ااا

الخابور ۱۹۰ ابی خارجة بی حصی ۲۴۹ الخارجی هو الزبید بی علی ابی خارم ۱۵ خالد ۱۵۳ خالد ۱۵۳ خالد بی البیاس ۵۸ خالد بی عبد، الله بی خالد بی اسبد ۱۹٬۱۸٬۱۳۳ ۳۳٬۳۳۳ خالد بی عبد الله بی یزید ۳۰۳

الحضرمي فو ابوسلمة حقرة ٢٠٣ حفی بی زیاد بی عمرو ۳۰۴ م۳۰ حفص بن عبر العبري ١٩٧ مم ١٩١١ ١٩٠٩ ١١٩ ١٩٩ حفصة بنت عبد الله بي عبر ١٨١ ابو الحقيق البهودي ٢٠٦ الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقني ٢٧٥ "٣٥١ "٢٥١ "٢٥ الحكم بن أبي العاص ٢٥٧ الحكم بن عبد الملك ٢٥١ ١٥٧ الحكم بن الهنذر بن الجارود ٢٩٩ بنو ألحكم ٢٩ أرا الحكم ٢٩٠ أرد الحكم بنت ذؤيب بي صلحلة ١٩٠ ابن حكيم ٢٩٣ فو عبد الله بن حكيم اب حكره البشكري ٣٢٩ حلوان ١١٧ حهاد بن زید ۹ه حماد بن سلمة ۲۷ حتّام أقبتي ٢٨٢ حامة المسجد ١٩١١ حمزة بن الزبير ٢٥ ٩٤ ، ١٢ حمزة بي عبد الله بن الزبير ٧٧ '١١٣ '١١١ ، ١١٣ ا حمزة بيءبد البطلب اها حمزة بن المغيرة بن شعبة ١٥٢ ابو حمزة عو انس بي مالك 14. 104 pars حبيد الارفط ١٤٩٣

الحرة ٧٥ مما بنو حرب ۲۰۹ حرثان بن محرّث بن الحرث بن سباب العدواني إي الاصبغ ٣١ ابن حرثان ۱۹۴٬۹۴ مورثان مرشق بي عمرو التي المسلم المحرمازي ۱۹۴٬۹۴٬۱۷۲٬۵۱۲ مرسم ۱۳۴٬۳۹۲ الحرى الما الحرمان ١٣٩ الحرنفش ٢٧٣ الحرنفش ۲۷۳ اس حروري ۱۳۰٬۱۳۰ اس الحروريون ١٨ ٥١١ الحريش بي فلال القُريّعي السعدي ابو تدامة ١٠٢٠،١٨٧٠ hal ende thicke has eluh, hot ابو حزابة ١٣٥ الحزامي ٢٥٠ حسان بی محدر ۱۴۹ حسان بي مالک بن بحدل الکلبي ۱۸۴ الحسن بن علي بن إبي طالب ٧١ الحسن بن على العتبى ٢٠٥ ابوالحسن فو الهدائني امتر الحسن بنت الحسن بن علي ٧٧ الحسين بن الاسود ١٩٣١ الحسين بن علي برالاسود ١٩٨٠ الحسين بن علي بن إي طالب ١٢ ١٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢٠١ ابو حشر ۱۴۰ الحصيصى ۵۲ حُصَيْن بن خُلَيْد العبسى ۲۲۹ حصيبي بي المنذر ١٩٨ ٢٩٩ حصین بی نمیر ۲،۴۱۴ دی حصين بي نجدة ١٤٥

حبيش بي دلجة الحنتف ١٨٠ ما جثهة بنت عبد الرحمن بن الحرث بي فشام ٧٧ الحجاج بن عبد الملك ١٥٥ ٥٥١ الججاب برعبيد الله بر ابي بكرة ١١٢ الحجآج بن محمد ١٧٧ الحجاج بن إب منيه الرصافي ١٧٧ المجاج بي ناب الحميري ١١٠ ٩٠ ٩٠ و١٠ ١١٠ المجاج بن يوسف الثقفي ١٨ '٢٩ '٢٩ ٣٧ - ١٣ ٢٣- ٥٥ "144" 144" 104" 100" 110" 110" 170" 170" VO - OV 6-43,614,614,644,644,644,614,614,614,644, EMINEMIM - modemo - taletva - taleta. - mmemmx - mm, embd - mhm, mhl- mIV דים "דים אר דים אר דים אר דים י ابن امر الحجاج اي الجاج بي يوسف ٢٩٩٠٩٥ مجار بن المجر ابو أسبد ٢٠ ١٣٠ ٢١ الحجاز ٧٧ ٩٨ ٢٩٩١ ٢٧١ الحجازي عوعثمي بن عبيد الله الحجازيون ٨٨ المه المد المم الما الجخر ١٣٩ الحبون 'ه ' ٩٥ حرّ بي وايل أبو سنان البشكري ١٢٨ ١٢٩ ١٢٢ ا ابو حرابة فو الوليد بي حنيفة خراق ۱۳۹٬۱۳۹ ابن حرب ۲۴۱

حاتم بن النعمان الباعلي ١٧٣ حاجب بن حبيصة حلجب ٢٢٩ الحارث الاشعري٢٣٨ الحرث بن حاطب بن الحرث بن معمر الجمع ٢٣٠ ٣٥ ٢٧ الحرث بن خالد المخرومي ١١ '٥٤ مم ٢٠٥ و٢٥ الحرث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي وهو القباع الخرث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي وهو القباع الأناا ألا hm. الحرث بن عبد العظلب ١١٢ الحرث بي عمرو اخو فهم المسهي بعدوان ١٩٩ الحرث بن عبيرة الهمداني ١٤١ الحرث بن لعب الشنى ١٩٠٩١ ابر الحرث بن الحكم ٢٥ حارثة بن بدر بن ربيعة بي بدر بي حارثة بي بدر الغداني ٥٨ ١٨٨ ١٠١٠ ٩٧ ٩٣٠ -١٠١١ 11. 01.1 بنوحارثة بي عبد ود ۱۸۴ الحارثي فو قطن بن عبد الله ابن حاطب مو الحرث الحارق الحنفي ١٣١ - ١٣١١ ابو حباب ۱۹۷ حباب بی موسی ۲۳۱ وقو عُهُيْر الجيش٣٠٧ ابى حباب قو تهيم بنو الحباب ٣٠٧ بنو الحبط ٢٨٧ حتى المدينية ١٨٩ حبيب بي المهلب ٢٩١ حبیب بی منیه ۲۳۳

ml. em.kely vipalis جرير بن فاشم بن سعد بن تيس الهمداني ٣٤٠ ابو جرير ٣٤٧ عو فهيان بيعدي المجزيرة ااا ابن جعد بية ١٧٩ ، ٢٥٣ ٢٥٩ ، قو زيد بن عياض آل جعدة ٧ الجعدي ٢٠٣ مو النابغة الجعدي مو مروان بي محمد جعفر بن عبد الرحبي الأزدي ٢٨٧ ابن جعفر ۲۰۹ مو عبد الله جعونة ١٢٣ ومو الفجاءة جعفی ۳۰ جفنة وجفينة بي قرة ١٢٩-١١١١ ابي ألجلد مو جيلان بي فروة جمال بن سلية ١٣٢ بنوجه اها الجهيى هو الحرث بن حاطب جهم السليطي ١٤١ جو ١٤٢ جواسبي القعطل الكلبي ٧٢ ابو جوالق ۳۳٬۳۳۱ فو الجوشى الضبابي ۳۱۹ الجونى هو جيلان بن فروة وعبد الملك بن حب وعبد الملك بي حبيب جويرية بواسياء ١٩٤ ١٩٥ ١٩١٠ جيلان بي فروة الجوني ابي الجلد ٩٤

حاتم ہی سوید ہی منجوف ۲۹۲

حاتم طيء ١٨٧

الثقعي ١٣٣٣ هو الحجاج بي يوسف و زايدة بي قدامة ثفيف ٢٠٠٠ الم ١٣٨٠ ٣٠٨ ٣٠٨ تفيف و زايدة بي قدامة ثفيف و المائة بي التال ١٣١٠ تنبود ١٥١٣ ٢٧٣ ثور بي سليلة بي ثور المنفي ١٣٧ ثور بن يزيد ٢٥٨ ابن ثور ١٣٥٠ التوبيو ١٣٠٠ التوبيو ١٣٠٠

جابر بن الاسود برعوف الزهري ه۳٬ ۳۷ جابر بي عبد الله الانصاري ۴۲٬۴۲٬۷۲٬۹۹٬۴۲ ابوجابر العبدي ٢٩٣ الجابية ٣٠٠ ٢٩٢ الجارود موبشربن مهروبر منش ابن الجارود موعبد الله الجارود بي ابي سبرة ٩٥ بنو چدر ۲۰۳ اه۳ ۱۹۳ جبلة ١٢٧ الجدري مومالك بي مسهم الجدلي هو سعيد بن خالد الجدامي مو روح بن زنباع ابوجد يل ١٣٧ بنوجذيمة اسا الجراح بن الحصين بن الحارث الجعفي ٢٩ جومر ١٤٥٠ ١٤١٠ ٣٣٣ الجرميون ١٤٧ ابي الجرمغانية ٢٨١ وفو المجاج بي يوسف 

النبيع ١٥٠ ابن ترب ٩٨ تسنر٣١٣١٣ نشتر١١

تبالة ١٣٩ ابو ترابه٢٩٨ الترك ٢١٣ تغلب ٣٠٣

نام المار ا

التهيبي فو عبيد الله بن الماحون وفو متكلم التهيبهيون ١٠ تهامة ٢٧ - ٢٩ التهيبهيون ١٠ تهامة ٢٧ - ٢٩ التيبه تهامة ٢٥ - ٢٩ توبة مولي لفيس بن الهيشم ١٨٠ توبة بن عبيد الله بن الحر الجعنى ١٨٠ التوري ابو محمد النحوي ١٨٧ تيجان بن المجر البكري التيبهي ١٨٧ شجر البكري التيبهي ١٨٩ ٢٨٩ ٢٨٩

شابت التهار ۱۴۵ م۱۴۵ ما تابت بن عبد الله بن الزبير ۲۷٬۹۷ ثابت بن عبد الله بن الزبير ۲۷٬۹۷ ثاج ۱۴۵ ثعلبة بن سلامان ۲۷۳ ثعلبة بن يربوع ۱۴ الثغراب ۳۱٬۳۱۰

ربى عبد العزيز ١٩٧ ابو بكر الهذلي ٢٢٧ ابو بكر ٩٢ ٩٣ فو عبدالله بي ابوبكر برعبد الرحهي بوالحوث بروشاء ٢٤٤ ابو مكر بن عبد العزيز ٢٣٩ يو يكر بن عبد الملك عاما " مما ابو بکر برعیاش ۱۲۸ ابو بکر بر ابی ثبس كرة بي عبيد الله بن ابي بكرة ١١٣ ابن ابي بكرة موعبيد الله بهدل بن مالك بى الطفيل بى حبيب البوشانجي فو القسم بن سهل ابو بیهس فو فیصم بی جاب ابی بیهس ۸۳ بحر بن معبوف المهداني ۳۲ البحرين ۱۲۷ - ۱۲۹ ۱۳۱ ۱۳۳ ۱۳۹ ۱۴۹ ۱۵۱ ما بدر ۵۲ بدیج ۲۰۹

البراء بن تبيسة بن ابي عقبل الثقفي ۲۰۳۰ ۳۴۷ أبن البوبرية ۲۳۲۰ ابوبردعة فو امية برز ۱۹۱ ۱۹۲۰ بست ۳۲۳ ۳۲۳ ۳۲۳ ۲۲۳

بسطام بي مصفلة بن مبيرة الشيباني ١٧ بشر بي عمرو بن حنش بن المعلي العبدي الجارود ٢٨٠ بشر بن ابي عيسي ٢٣١

بشر بی محمد بی الجارود ۱۳۳۳ به ۱۹۴٬۷۲٬۷۲٬۹۳۳۳ بشر بی مروان ۱۱٬۲۲٬۲۷٬۳۷۳ ۱۹۳۳۳ ۲۸۲٬۲۸۳٬۲۷۹٬۲۷۲٬۲۸۲ ۲۸۲٬۲۸۳٬۲۸۲

معور معرد معرو لمعرو لمعرو لمعرو لمعرو لمعرو المعرو المعروب المع

البصريون ١٠٩ بعلبك ٣٠٠ البعيث البشكري ٩ البصوب ۳۷ بظیر العناق ۲۹۳ البعیث الهجاشعی۲۲۹ اميهة ٢٨ الانباره ١١ انس بي رميم ٢٢٣ انس بي مالك ابو حمزة ٢٩ ٢٩٨ - ٣٠١ ابي انيف حو عروة الاه از ٢٩ ٢٨ ٢٨ ٢٨ ٢٩ - ٩٤ ٢٩ - ٢٠

أوانا ما اوس بن مجر ۲۹۴ ابن اویس ۲۰۸ ایاس بن قتادة ۱۸۷ اید ج ۱۲۳ ۱۳۳ ایلة ۳۳۱ ام ایس ۱۵۰ الایوان ۳۲۸ ایوب ۹۵ ایوب بن الحکم بن ابن عقبل الثقفی ۳۴۵ ابو ایوب الرقی ۱۷۳٬۱۷ ابو ایوب عو بحربی سعبد ام ایوب بنت عهرو بن عثمان بن عفان ۱۵۴

باب بنى شيبة ٥٠ بابسير ٣٢٢ باخر ١٤٣ بادوريا ١١٥ باهلة ٣٠٨ الباهلي هو مسلم بن عمرو ببه هو عبد الله بن الحرث بن نوفل ابن بحدح ١٣٧ وهو عبد الرحين ابن بحدل الكلبي ٣٢٦ ابن بحدل الكلبي ٣٢٦ بحربن سعيد بن العاص ابو ايوب ٣٠٠ بحربن مبشر البربوعي ٨٠ ١١٢ ٣٢٠ ٣٣٩

ابى الاشعث حوعبد الرحهن بي محمد الاشعري هو ابي عضاة اشيم بن شفيق بن ثور الهذلي ٢٩٢ ابی الاصبع العدوانی اس وفر حرثان بی محوث اصبهان ۱۳ ٬ ۱۳ ٬ ۱۱ ٬ ۱۱۱٬ ۱۱۱ ٬ ۱۱۱٬ ۱۲۱ ٬ ۱۲۲ اصطغر ااا ۱۱۳ ا 1AV Johns JANI ابن الاطنابة ۲۱۸ مرابي ۱۹۹٬ ۲۰۱٬ ۲۵۲ ابنة الاعرابي٢٣٣ الاعرابي ٥٠٥ اعشى بني ابى ربيعة ۲۴۰ اعشى بنى شببان ۲۱۳ اعشى مدان ١٦، ١١١ ، ١١١ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، ١١٩ ، وقوعد الرحن بن الحرث بن نظامر الاعلم مو نعهان بي عبادة الاعمى مو أبو العباس الاعور هو عبد الله بن عهبر ای ۲۸۳°۲۸۳ الاعین ابوبکر ۱۹ الانخوانة ٢٠٧ الاقيبل بي شهاب الكلبي ٢٠٠٩، ٢٠٠ الاقيشر الاسدي ١٠ ١٣ ١٥٠ שסעי דיף דרם דרד דודיעדי וא שבון امية ابوبردعة ١١٧ امية بي عبد الله بي خالد بي اسيد ١٩٤٠ ٢٢٤ ١٩٩٠ ٠٩٩٠ ١١٠٠ ابو امیدة بن یعلی ۱۰۱ بنو امید ۲ ° ۲۳ ° ۱۹۰ ۱۷۲ ۱۸۳ ۱۸۳ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ MI

استان العال ١١٥ اساف البشكرى ١٢٨ اسخق بن ابراقيم ٢٥٢ استحق بی محر بی یوسف ۴۸ اسمن بن مبد الله الاسلمي ٥٥ wha, whhe, اسحن بي محمد بي الاشعث ابواسحق ۲۳ ابواسحق الزيادي ۲۹۳ اسد ۲°۹ ابو اسحق بى ربيعة اسم ابواستن السبيعي ٢٣٣ 10 6 11 Aul giv. وابن ألزبير وسالم بر وابصة الاسدي يعنى الانبيث اسها بي خارجة الفزاري ٢٢٨ ١٥٦ اسها بنت ابر بكر المرعبد الله بن الزبير "ه " ١٥ أمة اسمعيل بي الاشعث ٣٢٠ اسلعيل بن ابراقيم ٢٥٢ اسعيل وطلحة ٧ ١٧ اسعيل بن ابي خالنه ١٩٣١ اسمعيل بي محمد ١٧٧ اسمعيل بي عبد الله ٣٠٠ اسعيل بن فشام ١٩٨ اسمعيل بريهاجر ١٩٤ الاسود بي يزيد ٢٣ ابواسبد ۷ وقو ججار بن ابجر بنواسد بى عبد العزيز ٢٤ اسيلم بن الاحنف ابي اليقظار الاسدي ١٣٥٬٢٣٥ ، ٥٥ ابى الأشتر مو ابراقيم ، ابن الاشت موسم ، مسم ، وهو فيس بن معدي لحرب ابن الاشعث موا ۱۹۳٬۲۹٬۲۳٬۳۳۱ م

وقو سعيد بن الوليد الابرش الكلبى ٢٣١ الابطر ٥٥ ابيض كسري ٢ الاجذم فو ربيه بن عمرو الاجفر الخا 101 wol احمد بن ابرقيم الدور في ٢٩ ٤ ٢٨ ٥٨ ، ٩٢ ١٠ ١٣ ١٩٣٠ احمرطی یا ۱۱۵ الهربن سبيط ١١١ ابن اصر فوعون الاحنف ١٢٢ الاحنف بي تيس ٨٥ '٨٦ '١٦ '١٨٧ الاخطاره ١١٩ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢١٩ ٢٠١٩ ١١٩ ١١٠ ادمم بن عربي اها الردت "۴۰ ۱۱۴ الاردت ارمينية اا الإزارت ١٩٠٠ ٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١١٩ ١١١ ١١١ ١١١٠ ١١١٠ الازرق ابونافع ه ٩ ابي الآزرق ۷۸ وقو نافع

فهرست اسهاء الرجال والنساء وكناهم وانسابهم والقابهم واسماء البلدان والمواضع ايضا

أباض ۱۴۴٬۱۲۹٬۸۱ ابری ابناض هو عبد الله ابری ابناض هو عبد الله ابری عقان ۲۰۹٬۱۸۹ ۲۰۹٬۱۸۹ ابری عقان ۱۲٬۱۲٬۸۱۳ ۱۴۴٬۱۲٬۸٬۱۳٬۳۳۳ ۱۲٬۱۲٬۸٬۲۳۳۳ ابره یم ۱۲٬۸٬۲۳٬۸۳۳ ۱۲۳٬۱۲۳٬۱۲۳٬۱۲۳۳۱

ابرهيم بن سعد ۱۵۹ ابرهيم بن عامر الاسدي ۲۷۲ ابرهيم بن عبد الرحمن بن عوف ۲۵۷ ابرهيم بن عربي ۱۸۹° ۲۲۹ ابرهيم بن عزيز الكناف ۲ ما تيل يعبد الهلك وسيرته والاحداث في ايامه
بعد مقتل ابن الزبير
بيعة الوليد وسليمان
خبر رستقاباذ في ايام عبد الهلك وولاية الحبّاج
ابن يوسف بن الحكم بن ابي عقيل العراق ٢٩٩
امر شارزنجي والزنج الذين خرجوا بقرب البصرة ٣٠٣
امر مطربن ناجية الرياحي

کمر

## في بيان أبواب الكتاب

امر مصعب بن الزبير في ايام عبد الملك ومقتله امر عبد الله بن الزبير في ايام عبد الملك ومقتله امر الخوارج فيما بين موت يزيد بن معوية وولاية عبد الملك بن مروان ومقتل نافع امر عثمان بن عبيد الله بن معمر في نتال ابن امر الزبير بن علي من آل الما 110 امر نجدة بريامر الحنفي خبر عبد الرحمن بن لحدم بن ربيعة عاتك بن فيس من بني عامر بن حنيفة امر عبد الملك بن مروان 101

| rol 9 a | سهو بعد قوا       |
|---------|-------------------|
| ا       | قومه وفرح         |
|         | السبع وكان رسع سم |
| mal 15  | منطح و            |
| mor 12  | سری               |
| mok 6   | الراوية           |
| mas 5   | وسم ناجية         |
| maa "   | الحرب             |
| moo 12  | بالراوية          |
| may 16  | وتعوضت            |
| man 9   | ثِقَل             |
| man 16  | ثعِله ٠٠٠ ثعِله   |

| F 444    | الراوية         |
|----------|-----------------|
| m pep 13 | المسترين        |
| MAM 3    | ردا نغروح بن له |
| m 4 m 13 | بالراوية        |
| hkk 1    | وبترك           |
| mkk 13   | محمعته          |
| mkol     | وابله وسحان     |
| the o 10 | وسجه            |
| mk4 2    | وقىل            |
| mey 2    | الراوية         |
| thu 2    | الراوية         |
| mk9 15   | الراوية         |
|          |                 |

S

| mmm 6            | معفرين حمار                    | mp. 14             | سلطان                      |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|
| mmm 10           | يستويدن                        | mrr 17             | باب سك                     |
| mmm 13           | سحرالعري                       | mrm 10             | كىفٍ                       |
| mmm 15           | لاي                            | mpm 11             | الرجح                      |
| Whk 15           | سحار                           | mro 9              | والمة                      |
| mmk 12           | امحر                           | WYV 13             | التعاريح                   |
| mmk 15           | حرامة                          | WTV 13             | النعارعلقية                |
| mm0 4            | مَامَنُوش                      | mr16               | فالسدسيين                  |
| mmo 10           | الموشانجي                      | Ψ ۲ Λ <sup>7</sup> | فالعربان<br>عاسق           |
| mm 4 7           | ويعكسهوآ                       | WYA 8              |                            |
| mm 4 16          | سودب                           | TTA 9              | <i>براسیان</i><br>بفیعاسهم |
| μμγ <sup>5</sup> | ىعىد ذلك                       | m40 2              | ابو حلدة                   |
| mmy 8            | لعليعة                         |                    | رربحا                      |
| WFA 16           | سهوبعر قوله<br>عليم<br>الراوية | μμ. <sup>3</sup>   | ابن حدار                   |
| m he e 1         | الراويه<br>علعام ه             | , pp. 4            | الكفارنقتلة مِن            |
|                  | منهم وّلنا رددنا               | mm1 7              | الاللّ                     |
|                  | 7 760                          |                    |                            |

| m. 4    | رسفاناد          | 494 6.8.   | اشم              |
|---------|------------------|------------|------------------|
| m.02    | رکاح             | 19T 13     | برسىماماد        |
| h. 4 3  | سىم بى رماح      | 19m 13     | رسعاباد          |
| m. / 8  | عبرو بن عجبل     | 79m 13     | د و نت علي اهل   |
| p. v 15 | Ken              | وَثب       | في الهاسش اظَّنّ |
| m. 9 5  | ماقدوس           | 44K 10     | ىرعب             |
| brod &  | مردسى            | 14 V 11    | الربعة           |
| bulh 1  | كارت             | 49 V 14    | اومروخير         |
| m128    | ولسرسالها فبال   | P91 10     | حسه              |
| mik 3   | نشترا            | m.h 8      | يومَ الجمّاجِم   |
| 14 9    | حربابها نعمت     | m.k.       | ىسىر             |
| hald 10 | صعبدر            | mote 2     | بعراب            |
| MIV 2   | كيابهم           | m. te 6.10 | برسعاباد .       |
| 4-14 12 | الصيابي          | H. K 8     | رياح             |
| mp. 1   | سهو بعد نوله نكب | m. k 134   | منتأتلة          |
|         | توله تكب         | m.te 16    | الهري            |
| mpo 5   | الطواس           | m.k 17     | تحدم             |

| عرستم ۲۷۱۶     | تعرون         | Yoy 13.14.       | في الهامش إبعد      |
|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| LAM. 6         | تعرون<br>پختل | عَبْدِ ٱللَّهِ   | قوله مُعْعَبُ بْنَي |
| rva9           | الغرَّاضَ     |                  | ابی مصعب بن ث       |
| الم الحمرة 200 | العدار لايعا  | العوام           | الله بن الزبير بو   |
| 7749           | مرضًا         | ron9             | معبتك               |
| YVV 9.10.      | رستغاباد      | P41 14           | الأمي               |
| PVV 14         | بالعوار       | 747 <sup>6</sup> | بدف                 |
| r v n 4        | شدخ           | 2446             | دنا                 |
| YVA 15         | مطری          | 74W4             | الزيادي             |
| rv92           | بسفوان        | P442             | رستقاماد            |
| rvq3           | برسنالد       | 441 F            | مرابه               |
| rn. 16         | حوثعة         | P41 5            | بنقلة واخذة         |
| TA15           | والماله       | LAVI             | لامرىتكم            |
| MAI 13         | الحجتاج       | 74A 15           | التس                |
| MA 4           | وفابتك        | 7416             | دگاؤ                |
| MAA 16         | الاحمه        | 74A 17           | نکب                 |
| 44 T           | منن           | 44. 13           | العطاط              |
|                |               |                  |                     |

|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| hm.   | عدي بن الهاس بن فهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 194 17           | ثبيقة              |
| hm.   | عدي بن الهاس بن فهم و الريادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197 3            | بَعْدُ الْجِهَاجِم |
| اسم   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19V 6            | حیار               |
| الطاع | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1913             | کعکم رس            |
| 444   | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1915             | عبدك               |
| 444   | ىعراحاللا 4.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rop 9            | فإن يك             |
| ppp   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.m 13           | ابن محملة          |
| 444   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | p=4 3            | مجعكل              |
| hhh   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r. V 3           | ادلق               |
|       | جاجعا ملعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.9 12           | ie                 |
| مام   | للحجاج في الهامش المحجاج للعجاج المحاج المح | h.d 14.          | الرامر             |
| P 14  | العار ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rim 6            | _alar              |
| 444   | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 4             | J'est.             |
| 449   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r14 4            | يا أبا ما لك قال   |
| ۲۵۰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M45              | washen.            |
| 404   | 5 aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44k 18           | Land with          |
| 404   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 771 <sup>2</sup> | والمراش            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |

| 177 14 | العحواء       | 1043      | بياض            |
|--------|---------------|-----------|-----------------|
| IVM 7  | عاس الهمداني  | 104 5     | وُفشام الله     |
| 1Va 15 | طبیان         | 104"      | ومحمد وسعيد     |
| 1V0 17 | والعدة بالعدة | 101611    | حيناسرل         |
| 144 3  | منحوف         | 1015 12 a | سهو بعد تو      |
| 11116  | بن سيم        |           | بنهر سعید       |
| 1A1 9  | ياملّ         | 10013     | يستي بكارا      |
| 122 11 | الحباب والله  | 10V 15    | سيهن            |
| 1AP 13 | ىبكي          | 144 8     | g-o-w           |
| 1AW 3  | منظور بن زیاد | 144 6     | لطرفا           |
| 144    | ىصدق          | 1447      | الاللي          |
| 1AV "  | الأزد فارش    | 144 10    | brazio          |
| 1AY 17 | Jeder         | 1V. 15    | تعملون          |
| 114 12 | حالة          | IVP"      | حاح             |
| 19.    | اطنت          | 146 13.15 | سروه حوار علي " |
| 19112  | بنت جوير      | لمار      | امه لا مرك ال   |
| 194 12 | 76            |           | اللوم والحور    |
|        |               |           |                 |

| 14c4 14 | الحفرة               | 1141 13 | رسحى       |
|---------|----------------------|---------|------------|
| Hen a   | صی                   | 112 13  | الاعر      |
| 14V 9   | حبوبا                | 141 13  | وباقد      |
| IMA 2   | 715                  | 141 15  | بأعدًا     |
| IFA 2   | عالك                 | 141 15  | وعىستا     |
| 1474    | 7.15                 | 141 16  | العرآ      |
| 14×3    | محدم                 | 1151 17 | بن حد      |
| 1493    | ىدى العاف            | 147 2   | بن سنان حر |
| 11595   | 745                  | 144 4   | ميه        |
| 1159 13 | محلح                 | Ikm 3   | باخر       |
| 10. 1   | عباد                 | 14cm 11 | وحالف      |
| 10° 2   | 725                  | 1 km 14 | السا       |
| 10° 7   | ماسكى                | 14te 4  | وحو        |
| 10° 7   | تارىپىي              | 140 H   | ماس        |
| 101 9   | "<br>"نننس <i>"ک</i> | 140 11  | بسومقا     |
| 101 10  | معلم                 | 1442    | العجار     |
| 1042    | بياض                 | 1154 14 | اح ک       |
|         |                      |         |            |

|           | 1            |        |                 |
|-----------|--------------|--------|-----------------|
| 11-42     | ىعىد         | 144 5  | المحار          |
| 1442      | ساولوا       | 1297   | البحار          |
| Joseph 3  | سحب          | 119 13 | aus             |
| 14 × 3    | مخاليعها     | 119 15 | اصحد            |
| 150 4     | حدىل         | 149 15 | واحر            |
| 14 V 16   | محارح        |        | المحفان محف رمد |
| IM 9 F    | وقو حراوة    | 119 17 | وتحف            |
| 1129 15   | بن أبان لتنا | 1m.9   | وبوره           |
| 160 12    | Just 1       | Im. 10 | سون             |
| 14e 15    | ولاحقا       | 11. 16 | حسة وقوحسة      |
| (le1      | الحازوذ      | 1m1 3  | ine             |
| 11413     | الحارود      | 1116   | ىعري            |
| 11/61/10  | الوسوة       | 1116   | عفارة           |
| 1121 10   | Jus.         | اسا ع  | ولاسا محوردس    |
| 1 te 1 10 | الاحفر       | 1mm 4  | agen            |
| 141 12    | حال          | 140 14 | ساسل            |
| 11/12     | Jako         | 140 16 | حراسة           |
|           |              |        |                 |

|           | 1                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. H. 12 | <b>*</b>           | IIV 1  | عرسما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1241      | سهاب               | 114 6  | دراقا ودسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1745      | لىعربه من القعد    | 114 9  | واحتموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | مانحانه            | 111    | بريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1446      | الىسىنة            | 111 16 | Care State of the Control of the Con |
| 1448      | العبد وقوشهل       | 111 17 | السديجيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1449      | رمان               | 119 10 | طهيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 144 10    | ويقال حو ودعا سالا | 1113   | ن کر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144 116   | رمان               | 144    | مراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 124 12    | علك                | 122 9  | er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144 14    | المصارم            | (hm 1  | حببر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144 5     | محملة              | 14h 3  | حنبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ITV 12    |                    | 14m 4  | صعبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141 13    |                    | 14m 12 | اعط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFA 3     | سراح بن محاعة      | 14h 12 | الدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17A 5     | سراح               | 14k 5  | حلبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1491      | المحار             | 14k 3  | 1.5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ,                  |        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 1.9 15  | المعمد أحد        | 10 7.8   | سلي وسلىري                                     |
|---------|-------------------|----------|------------------------------------------------|
| 111 10  | الهدار            | 1008     | سادر                                           |
| 111 15  | سلمة بن المحس     | 1009     | بسلي وسلىري                                    |
| 114     | ami               | 1.9 11   | وقر وابنه                                      |
| 11th 3  | محاعة بي سفر      | 10014    | نقال فيالهامش                                  |
| 11m 6   | تحاحة             |          | فَقْيْلُ مَ                                    |
| 11pm 10 | معتم              | 104 13   | فاحديه                                         |
| 114 11  | کہی               | 1.4 15   | الهنتجنون                                      |
| 1112 15 | عُمِّرٌ في الهامش | 1° V 5   | وسلىري                                         |
|         | مصعب              | 1. A 3   | وسلىرى                                         |
| 114 17  | الكلماريّه        | (° 1 4   | الرواد                                         |
| 110     | مربد              | 1115     | وسلىري                                         |
| 110 15  | اسيان العال       | 1.9 9    | وسلىرى                                         |
| 110 15  | بادوريا           | 1.9 11   | تولحق                                          |
| 119 3   | لي الله           | 1.9 14.1 | الهاحون طعني                                   |
| 114 13  | حارث              | المخرا   | رَجُلًا فقيل مخره                              |
| 114 13  | الهدأرا           | ابی      | رَجُلًا فقيل مخره<br>مما محخر الحمار<br>الحارث |
|         |                   |          |                                                |

| 4 po 1  | اهس                  | A43   | بىءىس                                        |
|---------|----------------------|-------|----------------------------------------------|
| 9m 14   | عسس                  | 1412  | بىعىىس                                       |
| 914 13  | ابن الحلد حلان       | AV 7  | باب                                          |
| 9013    | نحدم                 | AV 9  | مابت حتى                                     |
| 9017    | سُنِّيًّا فِي الهامش | AA2   | <br>                                         |
| 94 6    | على حمار فى الهامش   | 19    | ىد ىغوم                                      |
| 911     | نهريبرين             | 194   | mue                                          |
| 915     | روب                  | 195   | حدودات مرد                                   |
| 9110    | نهرسری               | 9. 6  | <u>حب</u> ب                                  |
| 996     | في البياض علي        | q. 7  | ىاپ                                          |
| ب       | خظ آخر الجاز         | 91 12 | كابٍ ال                                      |
| 100 7   | النعايا              | 91 15 | احمهان                                       |
| 1.1 5   | سكلد                 | 97 3  | بالحود                                       |
| 1. K 8  | العاصى المُحَالف     | 91 10 | جن برعن محمد عن محمد                         |
| 1. k 12 | وسادر                | 91 11 | جرير عن محمد عن محمد<br>ابن ابي عيينة<br>عسس |
| 1.k 13  | له مالد              | 74 12 | سس                                           |
| 1. H 14 | سادر                 | 97 16 | بدسبوا                                       |
|         |                      |       |                                              |

| Vo 16  | الملحدية       | rv 9                                           | كثيرنكان     |
|--------|----------------|------------------------------------------------|--------------|
| Vo 17  | initia         | 01 12                                          | عُزّة الحصي  |
| VV 16  | وغاير          | ٥٣ ١٦                                          | الحنيف       |
| VA 8   | العمه وقبل     | 4- 14                                          | يُتُودُّ فُ  |
| VA 9   | السبو          | 4. 15.16 Show                                  | 3400         |
| VA 15  | فقال لنافع لم  | بعد قوله 16 ساله                               |              |
| ۸· ۶   | الىعىدة        | يَا بْنَ الْمُتَهَنِّيةِ                       | نَقَالَ لَهُ |
| ٨٠ 15  | نحالف          | الحجاج مُشْرِبُ الْمُثْلُ<br>دينة فعيل أَصَدِّ | بها ي اله    |
| N° 15  | الىسىة         | ية حين مشقت<br>بربي تجاج السُلِمِيّ            | نصر بن ع     |
| 11 3   | بالخصارح       | المُرَيِّعُة بنت قَبَّامَ<br>ذاك تحت المغيرة   | واستها ال    |
| 115    | العدد وهو سهل  | ° ä                                            | ابن شَعْب    |
| 17 13  | بيَهِس فيم بن  | 4413                                           | حاينا        |
| 14 II  | الىمىة         | V. 9                                           | معدد         |
| 14 17  | المالة         | VI 10                                          | رياح         |
| ٧ لو « | amer.          | Vm 3                                           | مصلحوا       |
| V k 14 | محف            | V P 4                                          | متركمق       |
| 1012   | بن عسس الكريزي | VK 2                                           | وعم          |
|        |                | ,                                              |              |

## في بيان التحيفات والغلطات والبياض في السخة التي نقل منها مذا الكتاب

| 444    | ونتصبوه          |
|--------|------------------|
| 446    | نحقف             |
| 196    | يترسل            |
| ۳۲ ۱.2 | بياض '           |
| mp 4   | مكاغتة           |
| mp 7   | الرسد            |
| 10° 2  | العرط            |
| m9 11  | لقبرو            |
| 1s. 3  | بياض [كَثِبْنُا] |
| 415    | بياض             |

| 4 10    | النص               |
|---------|--------------------|
| V       | ساحر               |
| 1. 16   | معظة               |
| 11 14   | الشوسي             |
| السدوسي | ••                 |
| 5.6.10: | بياض               |
| 11 7    | والعد              |
|         | الاتراهُ اتراهُ ير |
| F1 12   | نطام               |
| PP 13   | بحدع               |
| 11      |                    |

آلخديدِ وَخَرَجَ بِهِ مَعَهُ فَبُعَثُ زِيَادُ آبْنَهُ آلْحُوَارَيِ

آبْنَ زِيَادِ إِلَيْ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ فَأَعْلَمُهُ عِلْمَهُ فَكَتَبَ إِلَي

آبْنَ عَبْرِو ٱلْعَتَرِيَّ وَلَيْسُ مِثْلُ زِيَادٍ حُبِسَ وَلَهَ ظُنَّ الْمُنْ عَبْرِو ٱلْعَتَرِيِّ وَلَيْسُ مِثْلُ زِيَادٍ حُبِسَ وَلَهَ ظُنَّ الْمُنْ عَبْرِو ٱلْعَتَرِيِّ وَلَيْسُ مِثْلُ زِيَادٍ حُبِسَ وَلَهَ ظُنُ اللَّهُ عِبْرِ الْمُعْتَابِي فَإِنَّهُ مِنْ أَفْلِ السَّيْنِ وَالْمُعْتَامِي فَإِنَّهُ وَالْمُنْ الْحَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ وَقُو بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْدِيمًا وَالسَّلَامُ فَعُو بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْدِيمًا وَالسَّلَامُ فَعُو بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْدِيمًا وَالسَّلَامُ فَيْ وَفُو بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْدِيمًا وَالسَّلَامُ فَيْ وَفُو بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْدِيمًا وَالسَّلَامُ فَيْ وَفُو بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْ فَيْ بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْ فَيْ فِي بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْ فَيْ فَيْ بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَعْ فَيْ فَيْ فِي فِي فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ فَيْ فَيْ يَعْمِ الْمُهُ فَيْ فَيْ فِي وَالْمُهُ وَقُو بِدَيْرِ ٱلْجُهَاجِمِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُ فَيْ فِي فِي فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيْ فَيْ لِلْ اللّهُ فَيْ فَيْ فِي فَيْ قَالِمُ اللّهُ اللّهُ فَيْ فَيْ فِي فَيْ فَلْ إِنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

تَمَّتُ ٱلْخُزُوُ ٱلْحَادِيعَشَرَ وَٱلْمُنْدُلِثْهِ تَعَالَي هُ

عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ فِيجَمَاعَةٍ مِنْ فُرْسَانِ أَعْلِ ٱلْبَصْرُةِ بِهِمْ مِهَّنَ لَمْ يَأْمَن ٱلْحَبَّاجَ وَلَمْ يَثِقَ بِأَمَانِهِ نَفَالَ إِنَّكُمْ خَالَفْتُنِّ وَعَصَيْتُمْ وَأَخْلُلْتُمْ بِا فَعَفَوْتُ عَنْكُمْ وَقَدْ قَدَرْتُ وَأَنَا أُنْسِهِ لَكُمْ عُدَّتُمْ لِمِثْلِ فِعْلِكُمْ لَأَثَّنَّكُنَّ مَقَاتِلُتَكُ مُوَالِكُمْ \* وَأَقَامَ فِيهَا يُقَالُ بِٱلْبَصْرَةِ لَحْوًا مِر مِنْهَا إِلَى ٱلْكُوْفَةِ وَمَعَهُ زِيَادُ بْنُ ٱلْعَتَكِى نَرْفِهُ إِلَى ٱلْحِبَّاجِ أَنَّ مِنْدَ زِيَادٍ ثَعَلِ بْن يَزِيدَ بْنِي ٱلْمُغَفَّلِ وَنَجَائِبَهُ وَإِبِلَهُ فَسَالُهُ ذُلِكَ فَأَقَرَ بِهِ وَقَالَ أَصْلَحِ ٱللَّهُ ٱلْأَبِهِ نَ رَجُلًا مِنْ قُوْمِي فَوَآلَتُهِ مَا شَعَرْتُ بِشَيْءٍ حَنَّمَ رِبًا وَكَانَتْ مُلَيِّكَةُ مِنْتُ يَزِيدُ بْنِ الْمُغَفَّا إِلَّا . ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَتَّدِ بْنِ ٱلْأَشْعَثِ قَالَ ٱنْتُوْدِي ثَقَلَهُ وَقُدْ عَرَفْتَ عَدَا وَتَهُ لِي وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَبَّنَ ثَقَلُهُ آلاَتَ تَالَ أَلْحُقْنُهُ بِهِ إِلَّامًا لَا بَالَ بِهِ نَشَدَّهُ فِي الكامل

نَبَايِعَهُ فَفَالَ ٱلْأُنْيَيْنِهِ ٱلْأُسَدِيُّ أبني تبيم ما لبنبر ملكك لاً يَسْتَقِرُ قُعُودُهُ يَتَبُرُمُو يُبْكِي إِذَا مَظَرُ عَلَا أَعْوَادُهُ سُمَّ ٱلْكِرَامِ وَقَالَمَا قَدْ يُنْكُرُ إِنَّ ٱلْمَنَابِرَ أَنْكُرِتُ أَشْبَاعِكُمْ قُوْمٌ رَأَيْتُ ٱللهَ يَنْصُرُ دِينَهُمْ يَوْمَدُ ٱللِّفَاءُ وَدِينُكُمْ لَا يُنْفَرُ خَلَعُوا أُسِرَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَايَعُوا أَخْوَالُ كِنْدَةَ بَيْعَةً لَا تَظْفَ بَايَعْنَمْ مَظَرًا وَكَانَتْ فَغُوَّةً خَلُفٌ لَعَهُ إِلَّ مِنْ الْمُيَّةَ اعْوَرُ

قَالُوا وَدَخَلَ عَبْدُ ٱلْرَّحْلُي بِنَى أَعْمَتُدِ بِي ٱلْأَشْعَثِ ٱلْقَصْرَةِ وَجَاءَهُ ٱلْتَأْسُ مِنْ كُلِّ أُوْبٍ وَأَثَاهُ أَعْلُ ٱلْبَصْرَةِ وَتَعَوَّضَتْ إِلَيْهِ ٱلْمَسَالِحُ وَجَاءُهُ قَوْمُ مِنَ ٱللَّغُورِ وَلَحْقَ بِهِ عَبْدُ ٱلرَّحْلُي بْنَ الْعَبَّاسِ بِنِ رَبِيعَةً بِنَ ٱلْخُرِثِ بِنِ

وَقَالَ آَبْنُ ٱلْكُلْبِيِّ عَنْ أَبِي مِعْنَفِ وَغَيْرِةِ لَبُتَا خُرَجَ ٱلْتَاسُ لِتُلَقِّى ٱبْيَ ٱلْأَشْعَثِ فَرَائِي كَثْرَةً مَن ٱسْتَقْبَلَهُ عَدَلَ عَنِ ٱلطَّوِيقِ لَرُافَةَ أَنَّ يَرُوًّا مَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلْجُرِّخِي وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَدَ أَخْرَي الحَبَّاجَ وَعَزَمَهُ وَفَرٌ وَجَمْعُهُ وَأَتْبَلَ حَتَّى نَزَلَ مِنْدُ دَارِ فَوَاتِ بْنِ مُعْوِيَةً وَقَالَ لَا وَٱللَّهِ لَا أَبْرَهُ وَلَا أَذُولُ مَنْزِلِي حَتَّى أَسْنَدْرِكِيَ مَطَلَّ اللَّهَ جَلَمَ فِي أَضْحَابِ ٱلْخُلْقَانِ فَوَّا هُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ يُعَالُ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ فَقَالَ مَا أَخْلَقَ فَذَا ٱلرَّجُلِّ لِأَنْ يَخْلَقَ أَمْرُهُ وَمَالَ ٱلنَّامُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَسَبَفَتَتْ إِلَيْهِ فَهَدَّ إِنْ بِٱلْنَاسِ وَكَانُوا أُخْوَالُهُ وَتَغُرَّقَ ٱلنَّاسُ عَى آبْنِ نَاجِيَةً وَأَرَّادَ فَوُمْتُ مِنْ بَنِي تَمِيمِ أَنَّ يُقَاتِلُوا عَنْهُ فَلَمْ يُطِيفُوا ذُلِكَ فَأَمْسَكُوا وَفِأَلَ آبَنُ ٱلْأَشْعَتِ كُفُوا عَنْهُ وَلَا تَقْتُلُوهُ وَآنُونِي بِهِ سَلِيهِ أَ فَدَعَا ٱلنَّاسُ بِٱلسَّلَالِيمِ نَوْضِعَتْ عَلَى ٱلْقَصْر وَصَعِدُوا فَأَخِذَ فَأَتَى بِهِ آبَنِ ٱلْأَشْعَت نَقَالَ لَهُ ٱسْتَبْقِنِي فَإِنِّي أَنْفَلُ فُرْسَانِكُ وَأَعْظَمُهُمْ غَنَاءً عَنْكَ فَأَمَّرَ بِهِ إِلَى ٱلْحُبْسِ ثُمَّ دَعَا بِهِ بَعْدُ ذَٰلِكَ

نَعْنُ عَلَى بَيْعَتِنَا ٱلْأُولِي وَيُقَالُ أَنَّهُمَا ضُرَبًا وَجْهَ بْنِ أَبِي لَيْنَاكِي رَبِحُصِّي كَانَ مَعَهُمَا وَقَالًا لَحُنْ عَلَى بَيْعَتِنَا لَّتَى بَايَعْنَا عَلَيْهَا صَاحِبَنَا حَتَّى نَنْظُوَ مَا صَنْهَ نَاسُ كَثِيرٌ فَقَالُوا مِثْلُ ذَٰلِكَ وَصَاحُوا بِأَبْي أَبِي لَيْلِي آنْزِلْ فَنَزَلَ وَسَوَ آبَرُ نِاجِيَهُ ٱلْصَّوْتِ فَقَالَ مَا عَنْدًا قَالُوا لَهُ فَدِ آخْتَلَفَ ٱلنَّاسُ فَرَجَهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَيُّمُهَا بِهِ وَبَايِعْتُهُوهُ بَايَعْتُهُ فَسَكُنَ ٱلنَّاسُ وَأُنْبَلَ ٱبْ ٱلْأَشْعَتْ وَسَمِهُ ٱلنَّاسُ بِمُجِيئِهِ فَخَرْجُوا إلَيْه يَسْتَغْتُلُونَهُ وَقَالَ ٱلْهَيْثَمُ بَنُ عَدِيَّ أُقْبَلَ آئِيْ ٱلْأُشْعَبِ مِنْ سِجِسْنَانَ وَآفَتُنَالَ مُو وَأَلْحَتَاجُ بِٱلْرَّاوِيَةِ وَبَلَمُ ٱبْرُ ٱلْأَشْعَتُ لُّنَّ مُظُرُ بَى نَاجِيَةٌ تَدُّ أَخَذَ ٱلْكُوفَةَ فَدَعَا خَاصَّتُهُ عْلَمَهُمْ أَنَّهُ يُرِيدُ ٱلْكُونَةَ وَٱسْتَخْلُفَ عَبْدَ ٱلْرَحْلِي البَيْ عَبَّاسِ بْنِي رَبِيعَةٌ وَسَارَ فِي نَخُو مِنَّ ٱلْفِ نَفُقِدَ وَقَاتُلَ عَبِنُ ٱلرَّحْلِي. بَيْ عَبَتَاسٍ بِٱلْبُصَرَةِ خَسْمَةَ أَيَّامِرِ ثُمَّ أَنْهُزَهُ وَقُدِمَ أَبْنُ ٱلْأَشْعَتْ ٱلْكُوفَة عَ

نَتَيْ دِرْفُم وُضَحَّتْ عِنْدُهُ فَزِيمَةُ آبْنِ ٱلْأَشْغَبْ فَحَطَبَ ٱلنَّاسَ نَعَالَ إِنَّ مُحَتَّدًا تَدُّ فُورَتُ وَأَنَا لَكُمْ مَكَانَهُ أُتُومُ مُقَامَهُ فَبَايِعَهُ نَفَرٌ مِنْ تَوْمِهِ قِلْيلٌ وَأُمَّسَكُ ٱلْتَاسُ فَلَمْ يُبَايِعُوهُ فَلَمَّا رَائِي لِكَ دَخَلَ ٱلْقَصْرَ ثُمَّ خَرَبَهَ بِٱلْعَشِيِّ نَقَالَ ٱلْيُهَا لَنَّاسُ إِنَّ آبْنَ نَحَتَّدٍ لَقِيَ ٱلْحَبَّاجَ بِٱلْزَّاوِيَةِ إِلَى جَانِه تُصرَةِ فَأَتَّتُنَكُوا تِتَالَا شَدِيدًا ثُمَّ تَحَاجَزُوا فَنَظُرُو اذًا آبَىٰ لَمُحَمَّدٍ مَغْفُورٌ لَا يُذرِّي أَ فِي ٱلْأُخْيَاءُ فُو فَٱلْأُمُّواتِ فَنَارَ ٱلنَّاسُ مِنْدَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ ٱلْرَحْمُنِ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ بْنِي رَبِيعَةَ بْنِي ٱلْخُرِثِ بْنِي عَبْدِ ٱلْمُظَّلِبِ فَبَايَعُوهُ نَعَهِدُ ٱلْعَامِدُ بِهِ وَتَدْحَصَرَ الْحِتَّاجَ وَظَهُرُ عَلَيْهِ نَقُومُوا فَبَايِعُهِا لَهُ فَإِنَّهُ رَجُلَّ مِنْ قُرَيْشُ ثُمَّتَ مِنْ بَنِي قَاشِم مِنْ أَقُلِ بَيْتِ نَبِيبًّكُمْ صَحَى نَقَأْمُ إِلَيْ بْدُ ٱلرَّحْدُوْ بْنُ أَبِي لَيْلِي نَبَايَعُهُ أَنْمَ بَابِعُهُ حَمْزُةُ ٱبْنُ ٱلْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلُ وَأُمَّرَ مَظَرُ أَبْنَ أُبِي لَيْلِي أَنَّ يُبَايِعُ ٱلْتَأْسَ نَفِعَلَ فَفَالَ صَدَقَةُ وَتَوْبَعَ ٱبْنَا عُبَيْدِ أَلَتْهِ بِي ٱلْحُرِ ٱلْجُعْفِي مَا فَدِهِ الْبَيْعَةُ

## أَمْرُ مَظرِبْنِ نَاجِبُهُ الرِّيَاجِيِّ

الفئر فأشرقها جَعْفَلَتَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَتْهُمَّ أَخْرِهِ رَحَمَنِي وَقَدْ آمَنْتُ صَاحِبَهُ فَأَعْظَاهُ بَغْلًا مَكَانَهُ وَأَسْلَفَ أَلْتَاسَ مِائَتَيُ

لا أنسافها أبدًا نسيتْ وَكُرٌّ كَانَ لِي نَصَبَا كَ دَار نَقَتُلُهُ بِعَضْ مَنْ رَآهُ مِنْ أَفَعَا فَأَنْ عَكُنْتُ ٱلْجُنَّاجُ مَكَانَهُ أَبْنَهُ مُزْدَانْشَاهُ }

أَشْجَهُ مِنْ ذِي لِبَدٍ ضِرْغَامَة وَأَتِّي سَفْوَانَ فَمَاتَ مِنْ جِرَاحَنِهِ \* وَتَالَمَتْ حُمَيْدُةُ آبْنَهُ مُقَاتِل تَرْثِي أَخَاعًا زِيادَ بْنَ مُقَاتِل بْو ياعين جُودِي وَلاَ تَفْتُرِي کی رئیس بنی جندر وَلَمُّا تُولَّتْ جُمُوعٌ لَمْ مَنْ كُلُنَ فِي الْعَسْكُم وَحَامَى زِيَادٌ عَلَى قَوْمِه بِيعُ وَكَانَ يَتَبِعُ سِمْسَارًا لَهُ عِنْدَ بَعْعِ

يَدْنَعُ عَنْكَ ٱلْقَدَرَ ٱلْمَقَدُورَا وَرَا يَدُورَا وَرَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرَا وَرَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَرَا

وَصَعِدَ ٱلْخِتَاجُ ٱلْمِنْبَرَ فَذَكُرُ أُلْقُهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا فَيُ أَقْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْصُرْكُمْ يَا أَفَلَ ٱللَّهُ عَلَى عَلْمَ وَكُنَّ لِأَنَّكُمْ أَكْثُورُ مِنْهُمْ عَدَدًا ۚ وَأَظَّهُ ۗ قُوَّةً وَلَقَدّ كَانُوا أَثْرَى مِنْكُمْ وَأَتْوَى وَفُمْ فِي لِلَافِعُ وَمَاقَتُهُمْ فَرْ ٱلْمُغْصِيَةِ فَنَصَرَكُمْ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ حَوْلِ مِنْكُمْ ظْلَمُوا وَإِيَّاكُمْ أَنَّ يَبَّلُغَنَى أَنَّ رَجُلًا مِنْكُمْ دَخَلَ بَيْتَ أَمْرُأُ وَ فَالَا يَكُونُ لَهُ عِنْدِي عُقُوبَةٌ ۚ إِلَّا ٱلشَّيْفُ أَنَا ٱلْفَيُورُ بْنُ ٱلْغُبُورِ لَا أُوَافِي فِي ٱلْرِيبَةِ وَلَا أَضْهِ عَلَى ٱلْفَاحِشُة قَالُوا وَأَصَابَتِ الْمُريشَ يَوْمَيْدِ جِرَاحَةٌ وَكَانَ يُقَاتِلْ فِتَالًا شديدًا ويُقُولُ الرجو

أَنَا ٱلْمُرِيثُ وَأَبُو تُدَامَةُ أَنْ رَبُ إِلْمَتَيْ وَأَبُو تُدَامَةُ أَنْ رِبُ إِلْمَتَيْ مِقِيلَ ٱلْهَامَة

نَعْوَ ٱلْكُونَةِ فِي ٱلْفِيرِ: أَفْلِهَا وَنَاتُلُ آبُنُ ٱلْعُبُ ويُوَّمُ ٱلْإِنْفَيْنِي وَيَوْمُ الشَّلْعَا فتَالُ الْحِيَّامِ عَلَمَ فَرْنِعَتْ رَايَةُ الْمَانِ وَنَادَافَيْ ثَلَقَكُمْ أُمُّهَا ثُكُمْ عَلَامَ تُقَاتِلُونَ وَقَدْ تَرَكُ فَدَخَلُوا فِالأَمَانِ وَتَفَرَّقُو في القتال ومضى مَعَهُ مِنْ أَمَّا ٱلْكُونَةِ وَٱلْأَقْرِيَ العَبَّاسِ وَمَن حَتَّى لَحِنَ بِآبِنُ ٱلْأَمْنَعَتِ وَجَاءَ ٱلْحِيَّاجُ أفرا البصرة نَ دَخَلَ ٱلْبَصْرَةَ نَنَادَى مُنَادِيهِ يَا أَقُلَ ٱلشَّامِ لَا تُنْزِلُوا دَارُ النَّهُلُّ فَرَايُ عِنْ دَفَا جَمَاعَةً نِسُوَةٍ نِسْوَةَ لَجَانَ إِلَى وَخَشِيرُ أَنْ يُدْخَلَ غَيْرُ عَلَيْهِي مِنْ أَزْ وَاجِهِنَّ لك في اتّام أَعْوَرُ ٱلْعَيْنِي فَدَيْتُ الْعُورُا ٱلْخَنْدُقِ ٱلْمَحْفُورًا

عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ أَيْضًا جَالَ جَوْلَةً ثُمَّ رَجَهُ إِلَى ٱلْحَبَّامِ مِنْ سَاعَتِهِ فَكُمْ يَغْقِدُهُ وَظُفِرَ ٱلْخِبَّاجُ بِأَقْلِ ٱلزَّاوِيَةِ حِينَ فَا ۚ ٱلَّهٰ ۚ وَ يَوْمُ ٱلْأَحَٰدِ وَائْتَبَلَ إِلَى ٱلْبَصْرَةِ فَقَالَـٰكُهُ ٱلْنَّاسُ تِتَالًا شَدِيدًا عَلَى أَنْوَاه ٱلْسِّكُكِ نَقَالَ ٱلْحِبَّاجُ دُعُوفُمْ فَإِنَّهُمْ مُنْهُرِمُونَ وَإِلَّا يُتَّفَرَّتُونَ وَأَنْصَرُكَ الرَّحْنَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِي ٱلْأَشْعَتْ وَٱسْتَخْلَفَ عَبْدَ ٱلرَّحْنِي • أَيْنَ الْعُبَّاسِ بْنِي رَبِيعَة بْنِي ٱلْخَارِثِ بْنِي عَبْدِ ٱلْمُظَّلِّ وَقَالَ لَهُ قَارِتُكُ بِٱلنَّاسِ فَإِنَّ عِنْدُفُمْ قِنْتَالًا شَدِيدًا وَلَهُمْ نَشَاطُ فَإِنِّي مُنْصَونُ إِلَى ٱلْكُوفَةِ وَمُمِدُّكُ بِٱلْرَجَالِ وَوَثَبَ ائْعَلُ ٱلْبَصْرَةِ إِلَى هُمَّتُر بْنِي ٱلْعَبَّاسِ نَبَايَعُوهُ عَلَي ٱلْصَبْرِ فَقَاتَلَ بِهِمْ ٱلْحَجَّاجُ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ وَكَانَتْ تِلْكَ فَعْلَةُ مِن آبُن ٱلْأَشْعَثِ فَزِيهَةً وَكَانَ يَغُولُ إِنَّمَا نْصَرُفْتْ وَفِي ٱلْتَاسِ نَضْلُ وَعِنْدُفُمْ قِتَالٌ لِأَنَّهُ بُلْغَنِي أَنَّ مُظَرِّ بْنَ نَاجِيَةٌ ٱلرِّيَاحِيَّ وَثُبَ بِٱلْكُونَةُ نَعَاظَنِي أَكُوْرَ فَتَعَنْتُ بَابًا دَخَلَ مَظَرٌ مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ إِنَّمَا يَ الْوُثُوبِ بِي فَيْكُونَ لَهُ صَوْتُ مَعِي قَارِيدُ ازُنْ الْحَقَهُ فَأَخُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِرَادَتِهِ فَأَقْبُلَ عَبْدُ ٱلْرَّحْلِ

بن أبي عقبل مُهُ الْحَتَامِ نْ أَعْلِ بَيْنه وَفَارَقُوهُ أَلْمَرَاءَ فَإِنَّهُ SA نَقَالَ الْحَجَّاجُ وَآ بالسَّيْفُ أَخَذَتْ مَ بيث بالعراقين وُكَانَ أَمْرَا اللَّهُ الم ومؤلاة وا البرا وأبر: عمّه وكان عبد الله بن أبي

زِيَادُ بَيْ مَهْرِو ٱلْعَتَكِيُّ لِلْحَبَّاجِ قَدْ فَوْمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى عَوْنِهِ وَكَانَ مَعَهُ وَقِيلِ فِي ٱلْمُعْرُكَةِ يُوْمَ ٱلزَّاوِيَة عَلَى مَا ذُكْرَ فِشَامُ بْنُ ٱلْكُلِّبِيُّ عَيَّاشُ بْنُ ٱلْأَسْوَدِ بْنِ عَوْفِ ٱلرَّقْرِيِّ وَيُقَالُ بَلْ ٱلْبِرَ بِقَرَاةَ بِنْ خُرَاسَانَ فَأَتِيَ بِهِ ٱلْحِبَّاجُ نَقْتَلَهُ وَتُبْلِ ثُحَّقُدُ بْنُ ٱلْأَمْوُدِ غَقْمَةُ ثَوْرُ عَبْدِ ٱلْغَافِرِ ٱلْأَزْدِيُّ وَقُبْلَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عُوْسَجَةَ أَبُو سُفْيَانَ وَقُنِلَ عَبْدُ ٱللَّهِ بَيْ عَالِمِ بَنِ مَسْمَهِ وَقَدْ كَانَ عَلَى شُرَطِ ٱلْحَجَّاجِ بَعْدَ زِيادٍ بِي عَبْرِو حِيرٌ غَضِبَ عَلَى زِيَّادِ فَلَهُمَّا أَيْنَ ٱلْخِتَاجُ بِرَأْسِهُ فَالَّ وَٱللَّهُ مَا كُنتُ أَرِّي فَذَا فَارَتَنَى وَتُتِلِّ ٱلْطُفَيِّلُ بِي عَامِر بْنِي وَاثِلُةَ ٱلْكِنَانِيُّ وَكَانَ قَدُّ قَالَ لَا أَيْلِمُ الْحَيَّاجُ أَنْ تَدُ اظْلَهُ

عَذَابٌ بِأَيْدِي ٱلْهُؤْمِنِينَ مُصِيبُ فَهَرَّ بِهِ ٱلْخَبَّاجُ وَقْوَ فِي ٱلْفَتَّلَيُ وَتَدْكَانَ بَلَغَهُ شِعْرُهُ فَقَالَ ثَمَنَّيْتَ لَنَا أَمْرًا كَانَ فِي ٱلْعِلْمِ أَنَّكَ أُوْلِي بِهِ فَجُعَلَ ٱللهُ عَرَّ وَجَلَّ ذَلِكَ لَكَ فِي ٱلْدُّنْيَا وَهُوَ مُعَذِّبْكَ فِي ٱلْآخِرَةِ ' وَكَانَ فِتَالُهُمْ يَوْمُ ٱلْأَحَدِ وَكَانَ مُعَذِّبْكَ فِي ٱلْآخِرَةِ ' وَكَانَ فِتَالُهُمْ يَوْمُ ٱلْأَحَدِ وَكَانَ

وَائِلُهُ وَتِيعَانَ ٱلْبُكُرِيُّ ثُمُّ نَ بْنَ ٱلْأَبْرُدِ ٱلْكُلِّمِيَّ أبي عقيل الثقفة 泛道 شُدِيدًا فَجَعَزَ ٱلشَّ لل انعرفت وجعا كُرُ الْحَيَّاجِ حَتَّى بَلْغُهُا بَيْتَ أَفَا ' بَيْنَهُ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَا ا مُؤلِّى لِقَبِّ لَهُنَّذُ السُّلَمِ" يُقَالُ المن الح أَنَّةُ اللهُ عَنْنَكُ أَ فنزل ألم أربيا بُهُ إِلَيْهِ وَحَمَلَ سُغْيَانُ عَلَى ٱلْنَّاسِ فَهُزَمَهُمْ فَقَالَ

وَنَتُرُكُ دُورَنَا وَدُورَ الأَزْدِ فَخَنْدُنَ نَاشُهِنَ ٱلنَّاسِ عَلَى مَا يَلِيهِمْ وَخَنْدَقَ آبْنُ ٱلْأَشْعَتْ وَلَمْ يُبَالِهُ ۚ فِي ٱلْخُفْرِ وَخَنْدَى ٱلْحِبَّاجُ عَلَى عَسْكُرُهِ وَخَرَجَ سَوْرَةٍ بَنْ أُبْحَرَ إِلَى ٱلْحَبَّاجِ نَصَارَمَعَهُ وَخَرَجَ إِلَى ٱبْنَ ٱلْأَشْعَتْ رَجُلُ مِنْ أَفْلِ ٱلشَّامِ يُقَالُ لَهُ نُويْرَةُ ٱلْإِمْيَرِيُّ وَكَانَ شُجَاعًا فَصَارَ مَعَهُ وَكَانَ قُوْمٌ مِنَ أُضْحَابُ ٱلْحُبَّامِ يَخْرُجُونَ فَيُنَاوِشُونَ تَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ أَبْنَى ٱلْأَشْعَثِ ثُمَّ إِنَّ ٱلْحَبَّاجِ ضَمَّ اليه خَيْلَهُ وَجَعَلَتِ ٱلرَّجَالُ ثَأْتِيهِ مِنْ عِنْدِ عَبْد ٱلْمُلِكِ عَلَى ٱلْبُورِ وَٱلْإِبِلِ وَٱلدَّوَاتِ وَكُنْتُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تُرِدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِى كُلَّ يَوْمِ وَتَالَ ٱلْحَرِيشُ بْنُ هِلَالِهِ ٱلْشَعْدِيُّ لِعَبْدِ ٱلْرَحْدُ عَلَامَ تَدُعُ الْحَجَّاجَ يَأْتِيدِ كُلَّ يَوْمِ مَدَدُ مِنْ أَفُلِ ٱلشَّامِ عَاجِلُهُ تَبْلُ أَنْ يَكُثْرُ جَمَّعُهُ نَقَالَ آبَيُ ٱلْأَشْعَثِ إِنَّ ٱللَّهَ جُلَّ وَعَزَّ تَدْجَهُمْ كُلِّهَ تَكُمُّ وَأَعَزَّ دَعْوَتُكُمْ فَأَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ فَبَامِدُوهُمْ عَلَى أَسْمِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجُلَّ فَخُرَجٌ وَخُرَجٌ ٱلنَّاسُ فَجَعَلَ على ٱلْمُينِمَنَةِ عَبْدُ الرَّحْلَى بْنَ عَوْسَجَةَ الهَمْدَ انْ وَعَلَى الْمُيْسَرَةِ الْحَرِيشَ بْنَ عِلَالِ ٱلسَّعْدِيِّ وَعَلَى ٱلْمُحَقَّقَةِ ظُفَيْلِ بْنَ عَامِر بْنِ

وَهِ كُنْيَةُ مِنْيَانَ وَعَارَضَ سَفْيَانَ بَنُ ٱلْأَبْرُدِ مِنْيَانَ مِنَ أَفْرَجَ آمْرَاتُهُ مِنْ مَخْبِسِهَا نَقَاتَلَهُ ثُمَّ دَحٰلَ آبَنُ مِن مَخْبِسِهَا نَقَاتَلَهُ ثُمَّ دَحٰلَ آبَنُ أَلْاَشْعَثِ وَالْتَاسُ وَقَالَ زَدَانَفْرُقِحُ بَنْ بِيزِي الْفُرْقِيَّةُ كَاتِبُ ٱلْحَبَّاجِ إِنَّكَ إِنْ مَنَعْتَهُمْ مِنْ دُخُولِ ٱلْمَسْتَوَقِ الْمُنْوِيِّ كَاتِبُ ٱلْحَبَّاجِ إِنَّكَ إِنْ مَنَعْتَهُمْ مِنْ دُخُولِ ٱلْمَسْتَوَقِ الْمُنْوِيِيِّ كَاتِبُ ٱلْحَبَّاجِ إِنِّكَ إِنْ مَنَعْتَهُمْ مِنْ دُخُولِ ٱلْمَسْتَوَقِ الْمُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللّهِ الْمُلْمِينِ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْعُولًا إِلَي الْمُلْمِينِ وَتَدْ كُبِرَ وَصَالَحُ فَقَالَ الْبَنْ مُنَا اللّهُ مُنْ مَلَكِ مِنْهُمْ وَصَالَحُ فَقَالَ الْمِنْ مَلَى مَنْهُمْ مُن قَالُوا وَدُعَا ٱبْنُ اللّهُ مُنْ مَلَيْ بِلَوْلُقِي مِنْهُمْ مُن قَالُوا وَدُعَا الْبَنِي الْأَلْفِي مِنْهُمْ مُن قَالُوا وَدُعَا الْبَنِي الْأَلْفِي مِنْهُمْ مُن قَالُوا وَدُعَا الْبَيْ الْأَلْفَعِيْفِ مِعْتَادِ الْمُؤْمِ مَنْهُمْ مُن قَالُوا وَمَنَاكُمْ فَقَالَ الْمِنْ عَلَيْ مِلْكُولُ مُنْهُمْ مُن قَالُوا وَمَنَاكُمْ فَقَالَ الْمُؤْمِ عَلَيْ مِنْهُمْ مُن قَالُولُ وَصَالَحُ فَقَالَ الْمُؤْمِ عَلَيْ مُنْ الْمُؤْمِ وَصَالَحُ فَقَالَ الْمُؤْمِ عَلَيْ مُنْ الْمُؤْمِ وَمَنْ الْمُؤْمِ وَمَالَحُ فَقَالَ الْمُؤْمِ عَلَيْ مُنْفَالًى الْمُؤْمِ عَلَيْ مُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَمَالُمُ وَمَالُمُ فَالُولُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ وَمَالِمُ الْمُؤْمِ وَمُعَلِي الْمُؤْمِ وَمِنْ الْمُؤْمِ وَمِنْ الْمُؤْمِ وَمِنْ الْمُؤْمِ وَمُنْ الْمُؤْمِ وَمُنْ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ مُنْ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِ وَمِنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُولُومُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالِمُولِ الْمُؤْمُ وَالِمُوا مُؤْمُونُ الْمُعْتَالُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُعُلُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِمُ الْمُعْتِقُولُ

يًا لَيُتَنِي نِيها جَذَعٌ الْخُبُثُ نِيهَا وَأَضَعُ

أرَّكِ أَنَّ نَخْنَدِقَ عَلَى ٱلْمِرْبِدِ وَمَا يَلِيهِ ثُمَّ تَدَعَهُمْ الْرَّيِ أَنَّ نَخْنَدُوكُ مُتَّعَبِينَ حَتَّى بَغَرْجُوا مِن مُعَسْكُرُومِمْ بِٱلْرَّاوِيَةِ فَيَأْتُوكُ مُتَّعَبِينَ كَالِّينِ وَتُخْرُبُ ٱلنَّاسُ إلَيْهِمْ نَصَاطَى جَابِينَ نَعَالُ مَبُدُ كَالِينِهِ وَكَانَ قَدْ صَارَ إلَيْهِ وَكَانَ قَبْلُ الْمُعْرَةِ وَيِشْرُ بْنُ مُعَمَّدِ بْنِ ٱلْجَارُودِ قَدُ وَمِهِ عَلَى شُرْطَةِ ٱلْبَعْرَةِ وَيِشْرُ بْنُ مُعَمَّدِ بْنِ ٱلْجَارُودِ قَدُ وَمِهِ عَلَى شُرْطَةِ ٱلْبَعْرَةِ وَيِشْرُ بْنُ مُعَمِّدِ بْنِ ٱلْجَارُودِ وَعَبْدُ ٱلْتَهْمِيدِ بْنُ مُنْذِر بْنِ الْجَارُودِ ٱلْمُنذَةُ عَلَي شُرْطَةٍ الْمُعْمَدِ بْنِ الْجَارُودِ الْمُنذَةُ وَيُعْمَدِ بْنِ الْجَارُودِ وَعَبْدُ ٱلْتَهِمِيدِ بْنُ مُنْذِر بْنِ الْجَارُودِ ٱلْمُنذَةُ عَلَى مُعْمَدِ بْنُ مُنْذِر بْنِ الْجَارُودِ ٱلْمُنذَةُ وَعَلَى مُنْفِي مُنِيهِ الْمُعَالُودِ الْمُنذَةُ وَعَلَى عَلَيْ مُنْفِي مُنْهِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمِيمِ وَعَبْدُ ٱلْمُعْمِيدِ بْنُ مُنْذِر بْنِي الْجَارُودِ ٱلْمُنذَةُ وَعَلَى عَلَيْ مُنْفِرَ فِي الْمُؤْلِدِ الْمُنذَةُ وَعِلْمَا اللّهُ عَلَيْ الْمُعْمَدُ فَيْ وَمِنْ الْمُعْمَدُ فَيْ وَعَلَيْ مُنْفِي الْمُؤْمِدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُؤْمِدِ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِيدِ الْمُعْمَدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ اللّهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِيدِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِيدِ اللْمُعْمَالِهُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُعْمَدِ الْمُعْمِيدِ الْمُعْمَدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ اللْمُعْمِيدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللْمُعْمِيدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِيدُ الْمُؤْمِدِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْمَالِقُومُ الْمُعْمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُدُ الْمُعْمُدُومِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُدُومِ الْمُعْمُ الْمُعْمُودُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمُ الْمُعْمُول

فَيْرُهُ تَنَلَ أَلْفِيشِ قَالُوا وَجَاءُ أَبْنُ ٱلْأَشْعَتِ وَأَقُلُ ٱلْعِرَاقِ حَتَّى دَخَلُوا ٱلْبُصَّرَةَ نَبَايِعَهُ أَعْلَمَا عَلَى حَرْبِ ٱلْحَبَّاجِ وَخُلْمِ عَبْد أَلْمَلِكِ وَسَارَعَ إِلَيْهِ ٱلْعُرَاءُ وَٱلْكُفُولُ وَكَانَ لَجُتَاجُ أَمْرُ سُغْيَانَ بْيَ ٱلْأَبْتُودِ ٱلْكُلِّبِيِّ حِبِي أُنْبُلُ إِلَى ٱلْبُصْرَةِ أَنْ يَكُونَ نِي انْخُرِيَاتِ ٱلنَّاسِ نَيَهْدِهِ ٱلْقَنَاطِرَ وَيُغَطِّهُ ٱلجُسُورَ وَضَمَّ إِلَيْهِ جَمَاعَةً نَفَعَلَ سُفْيَانُ ذَٰلِكَ وَكُنَّ نُزُولُ ٱلْحُبَّاجِ ٱلْزَّاوِيَّةَ يَوْمَ ٱلْخَبِيهِ لِسَبْعِ لَيَّالِ بَقيرَ مِنْ ذِي ٱلْحِيَّةِ سَنَةَ إِحْدَى وَثُمَانِينَ \* وَكَانَ عَيَّاشُ بْنُ ٱلْأُسُودِ بْي عَوْفِ ٱلْزُّقُوتِ حِبِيَ بَلَغَهُ أَمْرُ آبن ٱلْأَشْعَتْ جَهُ بِسُوقِ ٱلْأَفْوَازِ رِجَالًا ثُمَّ أَنَاهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ ٱلْأَشْوَدِ فَكَانَا مَعَهُ وَكَانَ أَوَّلَ مِنْ دَخَلُ ٱلَّبُصِّرَةَ فِمْيَانُ آبَنُ عَدِيِّ ٱلشَّدُوسِيُّ وَكَانَ شُحِبًاعًا وَكَانَ ٱلْحُجَّامِ تَهْرَحَبَسَ ٱمْرُأْتُكُ فِي تَصْرُ ٱلْمُجِيزِينَ وَهِيَ أُمُّ بَكُرِينٌ وَلَلْهِ شَقِبِق آبن تُوْرِ ٱلشَّدُورِيِّ وَكَانَ مَعَهُ نَوْمٌ نَصَرُوهُ فَأَخْرَجُوفَا وَقُوْمًا كَانُوا لِمَعْبُوسِينَ مَعْهَا نَقَالَ ٱلشَّاعِرْ فتن للموققين إذا أستجاروا وتادى ألمعفنات أباجرير

وَلِينًا لَنَا رَدُدُنَا عَلَيْهِ وَمَنْ لَانَ عَدُوًّا فَمَالُهُ وَدَمُهُ حَلَالُ لَنَا وَخَلِّي ٱلْبَصْرَةَ لِافْلِ ٱلْعِرَاتِ وَكَانَ عَامِلُهُ عَلَيْهِمْ ٱلْحَكُمُ بْنُ أَيُّوبَ ٱلثَّقَعِيُّ ٱلَّذِي يَعْلُولُ فِيهِ الشَّاعِرُ

تَدِّكَانَ عِنْدَكَ صَيْدٌ لُوْ قَنِعْتَ بِهِ بِيهِ غِنِي لَكَ عَنْ دُرُّاجَةٍ ٱلْخَكِم وَيِهِ عَوَارِضَ مَا تَثْفَكَ فَيْ يَا كُنْهُمَا وَيِهِ عَوَارِضَ مَا تَثْفَكُ فَيَ الْحُنْهُمَا

وَكَانَ ٱلْكُمْ بَنُ أَيُّوبَ بْنِي ٱلْكُمْ بْنِ أَيْ عَقِيدًا مِلْذَا الْمُحَمِّ بْنُ أَيْ عَقِيدًا مِلْذَا أَنْ أَلْكُمْ بْنِ أَيْ عَقِيدًا مِلْذَا أَنْ كُمْ بَنِ أَيْ عَقِيدًا مِلْذَا لَهُ أَنْ كَانَ آلْنَا عَمْ وَكَانَ آلْنَا عَمْ وَالْمَدُ وَالْجَدَّ فَيْ فَيْ مَا أَلْكُمْ مَنْ بَنِي عَمِيمٍ بُقَالُ لَهُ الْفَعْلِمُ عَلَيْهِ وَأَلَّذُ وَالْجَدِهِ فَعَرَلَهُ الْفَعْلِمُ عَلَيْهِ وَأَلَّذُ وَالْجَدِهِ فَعَرَلَهُ الْفَعْلِمُ عَلَيْهِ وَأَلَّذُ وَالْجَدِهِ فَعَرَلَهُ وَقَالَ لَهُ آلْمُ عَلَيْهِ مَا أَلْكُمْ مَنْ فَيْمِ وَالْفَوَارِضُ مَا أَلْكُمْ مَنْ فَعُرلَهُ وَقَالَ لَهُ آلْمُ عَلَيْهِ مَا أَلْكُمْ مَنْ فَعُولُهُ وَقَالَ لَهُ آلْمُونُ مِنْ أَلْمُ عَلَيْهِ مَا أَلْكُمْ مَا أَلْكُمْ مَنْ فَعُولُهُ وَقَالَ لَهُ آلْمُونُ مَا أَلْكُمْ مَا أَلْكُونُ مَا أَلْكُمْ مُنْ أَلْكُمْ مُنْ أَلْكُمْ مَا أَلْكُمْ مُولِمُ مَا أَلْكُمْ مُولِمُ مَا أَلْكُمْ مُولِمُ مَا أَلْكُمُ مُوالِمُ اللَّهُ مُعْتَالِمُ مَا أَلْكُمْ مُولِمُ مَا أَلْكُمْ مُعْلَالًا مُعْمَا مِنْ أَلْكُمْ مَا أَلْكُمُ مُوالِمُ مَا أَلْكُمْ مُولِكُمْ مُوالِمُ مِلْكُولُوا مُولِمُ مُوالِمُ مُوالِمُ مُوالِمُ مُولِمُ مِنَا أَلْكُمُ م

يَتَبَيِّنُ نِيهِ صَاحِبَهُ فَخَمَلَ عَلَيْهِمْ عَطِيَّةٌ بْنُ عَمْرِهِ لْهَبِيرِيُّ فَضَعْضَعُهُمْ ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهِم جَرِيرُ بَيْ عَاشِم أُبْنِي سَغَدِ بْنِ نَيْسٍ ٱلْهُمْدَانِيُّ فَأَتْنَتَكُوا تِتَاكًا شَدِيدًا ثُمَّ أَتَاهُمُ ٱلْخُرِيشُ بْنُ مِلَالِ ٱلْغُرَيْعِيُّ مِنْ خَلْفِهِمْ وَحَمَلَ ٱلْنَّاسُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ فَهُزِمُوا فَزِيمَةً فَبِيحَةً وَقُتِلُوا تَتَالُا ذَرِيعًا وَرَكِبَ أَضَعَابُ ٱلْخَيُولِ فِي طَلَبِهِمْ نَقُتَلُومُمْ وَأَسَرُومُمْ أَنَيَ شَاءُ وَا وَكِانَ فِي ٱلْأَشْرَي رَجُـلِكُ مِنْ فَمَيْدَانَ نَقَالَ لِاتَّبِي ٱلْأَشْعَثِ أَصْلَحَ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْأَبْسِرَ أَنَا أَحَدُ أُخْوَالِكَ نَتَالَ آبْدَ أُوا بَخَالِي نَقْدِمَ وَقُتِلَ وَذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّحْرِ سَنَةَ إِحْدَى وَتُعَانِبِي يَوْمُ ٱلْإِنْهَةِ وَيُقَالُ عَشِيَّةً عَرَفَةَ وَأَسْتَبَاحُوا عَسْكُرَفُمْ وَكَانَ ٱلْحَبَّاجُ حِينَ جَاءُهُ رَسُولُ مُطَهِّر مِتعِدَ ٱلْمِنْبَرَ فَخَطَبَ وَتَالَ ٱخْمَدُوا ٱللَّهُ عَلَى عَلَاكِ عُدُوِّكُمْ فَمَا نَزَلُ حَتَّى جَاءَهُ رَخَبَر فَدْهِ الوَقْعَةِ عُبَيْدُ بَيْ سَرْجِسِ مَوْلَاهُ فَقَالَ أَيُّهَا ٱلنَّاكُ أَرْتَعِلُهُا بِنَا إِلَيْ ٱلْبُسْرَةِ فَإِنَّ فَنَ أَ مُكَارِجٌ لَا يَخْتَمُ الْجُنْدَ وَٱنْفَرَوْتَ حَتَّى نَزُلُ ٱلزَّاوِيَةَ وَبَعَثَ إِلَى طَغَامِ ٱلتَّجُبَّارِ بْالْكُتُّدُ؛ نَانَظَنَهُ فَخَمَلُهُ إِلَيْمِ نَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ

ثَمْرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَنَلُّ نَبُعَضُهُمْ يَأْتِي عَلَمَ عَلَى ٱلْخَيْرِ ٱلْعِتَاقِ ٱلصَّفَرِيَّةِ وَبَغْضُهُمْ عَلَى ٱلْإِبْرِ ٱلنَّاجِيَةُ وَكَانَتُ أَخْبَارُ أَبْرِ ٱلْأَشْعَتْ تَا تَجَاجُ بِأَفُلِ ٱلشَّامِ حَتَّى نَزَلَ نُسْنَرَ ٱلْأَفْواز بَنْنَ يُدَنَّهُ عَبْدَ ٱللَّهُ بْنَ رُمَيْتِ بْنَ حُرِ ٱلْعَكِيِّ وَجَعُلَ آبْنَ زُمَيْتِ مِنْ كَنْتِ يَكِهِ قَالُوا وَقَدُّمْ عَبْدُ ٱلرَّحْشِ بْنُ لَمُحَدَّدِ بْنِ ٱلْأَشْعَتِ كُمَّدَّكِ ٱلله ٱلْحَارِثِيُّ فِى ثُلْثِمِائَةٍ فَوَجَّهُ خُرِ ٱلْعَكِّىٰ عَبْدُ ٱللهِ بْنَ زُمَيْتِ فَهَـزَمُ أَبَّان وَأَضْحَابُهُ حَتَّم أَضْطَرُّونُمْ إِلَى وَجَيَّا ٱلْأَفْوَاز أُمَّةً وَأُخْبُوا أُنَّهُ لَقِي مُقَدَّمَةُ آبَتِي فَهُزَّ مَهُمْ وَتُنْتَلَ أَكْثَرُ مَهُمْ وَلَيْتًا رَأَي أَبْرِ ثَ نَعَلَ بِأُضْحَابِهِ جَمَنُهُ ٱلْنَّاسَ وَعَبَّنَاهُم ثُمَّ قَالَــُ المخبَّاج فَأَفْتِ ٱلنَّالُمُ خُبُولُهُمْ ارُوا إِلَى مَوْضِهِ ٱلْوَتْعَةِ وَمُطَهِّرٌ فِي مِنْ أَعْلِ ٱلشَّامِ وَذَٰلِكَ فِي يَوْمِ صَبَابٍ لَا يَكَادُ ٱلْرَّبَّخُلُ

عَرَّ وَجَلَّ وَأَنَّنَى عَلَيْهِ [ثُمَّ قَالَ ] إِنَّ أَعْلَ ٱلْعِرَاتِ فَد آسْتَطَالُوا عُنْرِبِ فَآسْتَعْجَانُوا تَذَرُ رُبِّي فَسَرِّطُ ٱللَّهُمِّ عَلَيْهِمْ سُيُونَ أَعْلِ ٱلشَّامِ حَتَّى تَبْلُغُ رِضَاكُ \* وَصَارً نَحَاجُ إِلَى ٱلْبُصِّرَةِ فَأَنَّامَرَ بِهَا وَعَزَمَ عَلَى لِقَاءِ ٱبْنِ أَشْعَتْ وَكَانَ ٱلْمُهَلَّبُ كُنْبَ إِلَيْهِ يَشِيرُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقَاتِلَهُ حَتَّى يَرِدَ ٱلتَّاسُ مَنَازِلَهُم نَيَرُكُنُوا إِلَى ٱلدَّعَةِ وَتَمْنَعَهُمْ ٱلرِّقَّةُ عُلِّي أَوْلادِهِمْ وَعِينَالَاتِهِمْ مِنَ ٱلْمُحَارِّةِ وَتَخَدُّتَ لَهُمْ أَرْآنُ غَيْرُ أَرْآئِهِمْ وَيَنْتَقِصُوا عِنْدَ التَّفْرُقِ عَنْ أَسْرِهِمْ وَيَعِظُ ٱلرَّجُلُ أَخُوهُ وَٱلرَّجُلَ تَوْمُهُ لَيَنْفُسِمَ عَوْمُهُ \* فَكُمْ يَكْتَفِتُ إِلَى كِتَابِهِ وَمُشُورَتِهِ وَكَانَ الْحَيَاحُ فَدُمَ سُفْيَانَ بَوَ ۗ أَلْأَبْرُ دِ ٱلْكُلْبِيُّ مِنْ طَبُرِسْنَانَ وَأَفَاذَهُ بْآنِحَابِ قَكَانَ تَحَبُّومًا عِنْدَهُ قَلَمَّا صَدَفَ فَنَا ٱلْخَدَثُ دُعَا بِهِ خَالِيًا فَشَاوَرَهُ فِيهِ فَرَأَى لَهُ أَنْ يَسْتَعْبُمُ أَبْنَ تشعت وتجنعك على خبله وأحتب بذلك التخالم مِنَ ٱلْغُرْمِ نَعْبِلَ تُؤلَّهُ لِهُوَا نَقَتِهِ قَوَاهُ وَرَفَعَى رَأْبَ المُهَلَّبِ وَجَعَلَ فُرِسُنَانُ أَقُلِ ٱلْقَامِ يَأْ تُونَهُ مِنْ قِبَلِ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ أَرْسَالًا يَأْتِيهِ فِي ٱلْيُوْمُ ٱلْمِائَةُ وَٱلْعَشَرَةُ نَكُتُبَ إِلَى ٱلْبُصْرَةِ وَغَيْرِعًا إِنَّ مِنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فِي وَّيْةٍ يَخُوجُ فَغُرَجَ ٱلنَّاسُ نَعَسْكُرُوا وَجَعَلُوا يَبْكُونَ وَيَقُولُونَ وَالْمُحَبِّكَاهُ وَجَعَلُوا لَا يَدْرُونَ أَيْنَ يَذْفَهُونَ فَجُعَلَ قُرًّا وَ أَفُل ٱلْنَصْرَةِ لَخُرْجُونَ إِلَيْهِمْ مُتَقَنِّعِينَ نِيَبْكُونَ مَعُهُمْ وَتُدِمَ آبَنُ ٱلْأُشْعَتِ عَلَى بَغْتَذِ ذَٰلِكَ فَٱسْتَبْضَرَ الْمُرَاوُ ٱلْبُصْرَةِ فِي نِتَالِ الْحِبَّاجِ مَهُ آبِي ٱلْأَشْعَتِ أَنُو بِخْنَفِ وَعُوانَة وَرَدَ عَلَى ٱلْجُتَّاجِ أَمْرُ أَبْرُ ٱلْأَشْعَتِ وَفُو نَازِلُ بِلَعْلَمِ فَقَالَ إِنَّهَا لَعَلِيقَة مُن ٱلْأَنْر وَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ ٱلْمَلِكِ مَخْبُرُهُ وَسَأَلَهُ إِمْدَادَهُ بِٱلْجُنُودِ وَأَنْتَ لَحِبًّاجُ مُوضِهُ وَاسِطَ حِبِي فَصَلَ مِنْ لَعْلَمُ نَآبُتني بِهِ مشجدًا وَقَالَ مُنْدَا مَكَانَ وَاسِطُ فَسُيِّبَتْ وَاسِطَ ٱلْقَمَبِ ثُمُّ بَنَّاقًا بَعْدَ ذَٰلِكُ \* قَالُوا وَلَيَّا وَرَدَ ٱلْكِتَابُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَمْر آبْنَ ٱلْأَشْعَتْ نَزُلُ عَنَ سَرِيرِهِ وَبَعْتَ إِلَى أَبِي قَاشِم خَالِدِ بْنَي يَزِيدُ بْنِي مُغُويَةَ فَأَقْرَاثُهُ ٱلْكِتَابَ مَلْتًا رَأْي خَالِدُ مَا بِهِ مِنَ ٱلْجَزَعِ وَٱلْإِرْتِيَاعِ قَالَ إِنْتَا الخاف ألحدث من خراسان وفندا الحدث من سجستان نَلَا تَخَفُّهُ ثُمَّ خَرَجَ عَبْدُ ٱلْتَلِكِ عَلَى ٱلنَّاسِ فَهَدَ ٱللَّهُ

و قَالَ وَقَالُوا كُنْبَ ٱلْمُهَلَّبُ إِلَى الْحَبَّاجِ أَمَّا بَعْدُ نَإِنَّ أَعْلَ ٱلْعِرَاتِ تَدْ أَتَّبَلُوا إِلَيْكُ وَفُرْ ٱلسَّيْرَا ٱلْمُنْحَظِ مِنْ عَلِ لَيْسُ يَرُدُّهُ شَيْءٌ حَتَّى تَهِيَ إِلَى قَوْارِهِ وَلِا قُلْ ٱلْعِرَاتِ شِرَّةً فِي أُوَّلِ عَزَّ وَجَلَّ نَاصِرُكَ عَلَيْهِ: نهُ قَالَ وَيْلُم عَلَى ٱلْهُوْوِيُّ وَٱللَّهُمَا لِي عَبِّهِ نَصَحَ ثُمَّ إِنَّهُ ثَظُرُ بُعْدَ ذَٰلِكُ شُوْدَبِ قَالَ كُنْبَ عُمَّالُ الْخُرَاجِ أَنَّ الْخُرَاجِ فَ آنْكُسَرَ وَأَنَّ أَمَّلُ ٱلَّذِيَّةِ قَدْ أَسْلَمُوا وَلْحِفُوا إِلَّالْمُمَّارِ الرجز

تُعَرَّضَ لَهُ فَقَالَ

يَا بْنُ قَرِيعِ لِمِنْدُهُ ٱلْأُشْجِ أَمَا تُوَانِي فَرَسِي فِي ٱلْمَـرْجِي وَمَافَبُوشُ ذَفَبَتْ بِسَرْجِي ذَ ذَنْ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ

فِي نِتْنَةِ ٱلنَّاسِ وَفَدًا ٱلْهُرَّجِ

فَضِعِكَ وَتَالِ أَنْتَكُمُوا سَرْجَهُ رَفَنَهُ عَلَى خَمْسِينَ دِرْفَهُ الْعِنْدُ بَغِيّ يُقَالُ لَهَا مَافِبُوشُ وَبَاتَ لَيْلَتَهُ عِنْدَهَا 'وَٱلْأَنْشَجُ قَيْسُ بْنُ مُعْدِيكُرِبَ وَحُدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بُوْصَالِم عِبْلِيُّ نَالَحَدُّ ثَنَىٰ ٱلْفُسِمُ بْنُ سَهْلِ ٱلْبُوشِ أَبْوَ أَلَا بُيُّ نَالً عِدّة مِنْ آلِ الْمُعَلِّبِ أَنَّ ٱلْمُعَلِّبَ لَتُكِ إِلَى خَلْعُهُ إِنَّاكُ يَا بَيْ مُعَمَّد أبن آلاشعن حين بلغه تَد وَضَعْتَ رَجْلُكَ فِي غَرْزِ طُويِ إِلَّغَيَّ فَاللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ يًا بْنَ أَخِي ٱنْظُرُ لِنَفْسِكُ وَلَا عَزَّ وَجُلَّ فِي دِمَاءُ ٱلْمُسْلِمِينَ أَنْ تُسْفِكُهَا وَٱلْبُيْعَةُ نَكُ تُنْكُثُهَا وَٱلْجَهَامَة ۖ نَكُ تُغَارِثُهَا فَإِنْ تُكُتُ أَخَافُ ٱلتَّاسَ عَلَى نَفْسِي فَٱللَّهُ أُخَوِّقُ أَنَّ تَخَاكُ يَا يَشْهِ السَّائِلُ عَمَّا تَدُكُانَ الْمَثَا تَدُكُانَ الْمَثَا الْمَثَا الْمُوْفُ مِنْ سَجِسْنَانَ الْمَثْوَلُ مِنْ سَجِسْنَانَ الْمَثْوَارِ وَسَرَاهُ فَحَيْطَانَ وَمِيْهِمُ اللَّمْنُ الْمَثْوَانَ وَمِيْدَ الرَّحْلُنَ الْمَثَوْدُ جَيْشًا جَحْفَلًا ذَا الرَّحْلُنَ المَّنْوُانَ سَبْعِينَ الْفَا لَابِسِينَ الْاَبْدَانَ سَبْعِينَ الْفَا لَابِسِينَ الْاَبْدَانَ تَدُ ذَعَبَ الْمُلْكُ عَنْ الْمِيْدَ الْمُرْوَانَ قَدْ ذَعَبَ الْمُلْكُ عَنْ الْسَلَطَانَ وَالْمَدُوانَ وَاللَّهُ السَّلْطَانَ وَاللَّهُ السَّلْطَانَ وَاللَّهُ السَّلْطَانَ اللَّهُ السَّلْطَانَ اللَّهُ السَّلْطَانَ اللَّهُ السَّلْطَانَ اللَّهُ السَّلْطَانَ اللَّهُ السَّلْطَانَ اللَّهُ السَّلْطَانَ الْمَدْوانَ الْمَدْوانَ الْمَدْوانَ الْمَدُوانَ الْمَدْوانَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمَدْوانَ الْمَدْوانَ الْمَدْوانَ الْمَدْوانَ الْمَدْوانَ الْمُدَانَ الْمُدَانَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمَدْوانَ الْمُدَانَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُدُونَ الْمُدَانَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُنْهُ الْمُلْكُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِينَا الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُو

حَرْبًا مُذَكَّرُهُ عَوَا لَا تَتُوكُ ٱلْشَبَّانَ شُهِّبًا غَقْتُ فِي كُفِّ أَمْرِئِ جَلْدٍ إِذَا مَا ٱلْأَمْرُ عَبَّ كُنْ هَمْ لَا أَبْتِنُ نِيهِ عَتْبَا وَأُنْتَ أَعْلَى ٱلْفُومِ لَعْبَا الَ وَتُمَثَّلَ أَبْنُ ٱلْأَشْعَ يُويدُ ٱلْحِيَّاجَ بِشِغْرِ مِغْفَرِ بْنِ حَمَّادٍ ٱلْبَارِفِيّ حَرِّبًا تُزَيِّلُ بَيْنَ ٱلْجِيرَةِ ٱلْخُلْطِ وَعَلْ تَرُكْتُ نِسَاءَ الْحَيِّ ضَاحِيَـةً خَلُمُ ٱلْمُلُوكَ وَسَا شجر الغري وعراعر آلا قَالَ وَأُخْرُجَ أَبِّيُ ٱلْأَشْعَثِ عَامِلَ ٱلْحَجَّاجِ عَنْ كُوْمَ وَأَخَذَ مَا فِي بَيْتِ مَالِهَا وَفَدِمَ لَابِي بْنُ شَفِيقِ بْنِ ثُور عَلَى ٱلْحَبَّاجِ فَأُخْبَرُهُ خُبَرَهُ فَكُتَبَ مَعَهُ إِلَيْ عَبْدِ يَسْتَمِدُهُ قَالَ وَفَالَتِ آبْنَهُ سَهُمٍ بْوِغَالِبِ ٱلْهُجَيْرِ

ٱلْيَرْبُوعِيُّ وَقُوْمُ يَعُولُونَ عِسْلِ وَآلاُ وَلَا تَوْلُ آبِي الْمُنْ وَلَا أَوْلُ آبِي الْمُنَاعِنِ الْمُعَاعَّا وَنِيهِ يَعُولُ ٱلشَّاعِنِ الْمُنَاعِنِ الْمُعَاعَّا وَنِيهِ يَعُولُ ٱلشَّاعِنِ الْمُنَاعِنِ الْمُعَامِنِ الْمُعَلَّمُ الْمُعَارِثُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ال

مِثْلُ ٱلْحَرِيشِ وَأَبِي جُوَالِقَ يَفِنِي ٱلْخُرِيثَ بْنَ مِلْلَالِ ٱلْقُرَيْعِيُّ \* قَالُوا وَأَتْبَلَ عَبْدُ ٱلرِّحْنُ بَسِيرُ بِٱلنَّاسِ وَسَأَلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ ٱلسَّبِيعِيّ نَقِيلَ لَهُ أَلَا تَأْتِيهِ نَقَدْ سَأَلَ عَنْكَ نَكُرهُ أَرْ يَأْتُرَةً وَنَزَلَ أَبُو إِسْحَادَ بِفَارِسَ وَلَمْ يَدْخُلُ فِي ٱلْفِتْنَةِ حَتَّى أَنْفُفَتَتْ وَأُنِّي عِبِدُ ٱلرِّحْنَى لَوْمَانَ نَوَلَّاهَا عَهْرُو بْنَ لَقِيطٍ ٱلْعَبِّدِيُّ ثُمَّ أَتَي فَارِسَ فَوَلَّاهَا خُرْشَةَ بْنَ مَبْرُو ٱلنَّهِيهِيَّ وَحَدَّ ثَنِي مَلِيُّ بْنُ ٱلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عُبُيَّدَةَ قَالَ كَتَبَ ٱلْمُهَلَّبُ إِلَى ٱبْنَ ٱلْأَشْعَثِ مِنْ خُرَاسَانَ يَا بْنَ أَخِي إِنَّكُ قَدْ وَضَعْتَ رِجْلَيْكُ فِي رِكَابَيْنِ طِويلَيْنِ عَنْهُمَا عَلَى أُمَّة مُحَمَّدِ صَعَم تَرُكْتَ قِتَالَ ٱلْمُشْرِكِينِ وَأَقْبَلْتَ لِقِتَالِ ٱلنُسْعِلْمِينِ أَمَّا تَذْكُرُ بَلاَهُ ٱلْخِبَّاجِ عِنْدَكَ جِينَ جَمَّةَ لَكُ ٱلْجُنْدَيْنِ جَمِيعًا ؟ قَالُوا وَقَالَ أَعْشَى مَهْدَانَ الكاسَلَ مَنْ مُبْلِهِ ۗ ٱلْخِتَاجِ أَ يِنْ تَدْ نَدَبْتُ إِلَيْهِ حَزْبَا

قنيل صاحِيًا عَبْرَ مُنْتَشر نَتُلُهُ وَتَتَلَّتُهُ وَأَنْتَ عَلَى خُوَّارَةٍ وَسْطَ مِفْرَشِ وَبَاكِيهُ \* تَنْكُ عَلَى تَدْ نَنْدُ ش لُغُونِي ٱلذَّحْلَ بَالْذَّحْلِ مِ فتتى كارة مِقْدَامًا إِذَا الْحَيْلُ ضَرُوبًا بِنَصْلِ ٱلسَّيْفِ لَيْسَ بِهُرْعَشْ وَيْقَالُ أَرْبَ نَنْدَشًا وَٱلْأَعْنَى عَسْكُم أَنْ ٱلْأَشْعَتِ مُوَّ بِهِمُ ٱلمُنادِي فَأَمْرَكُو بِاللَّهِ السَّوْط فَوَثْبَ نَنْدَشْ عَلَيْهِ فَصَرَبَهُ بِعَصَّا عَلَى رَأْسِهِ فَٱنْطَلَقَ إِلَى أَبْرِ ٱلْأُشْعَثِ فَأَعْلَمُهُ فَالْمَرَ تَالُوا وَكَانَ قَتْمًا فَنَدَشَ نَقْتِلَ وَالْأُولُ الْنَبِتُ مَهُ آبْنِي ٱلْأَشْعَتْ أَبُو جُوَالِقِ أَحَدُ بَنِي غِسْلِ بِي عَمْرو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ لَمُنَا عَامَدَ عَبْدُ ٱلرَّحْنِي بَنِي مُحَتَّدِ الْبَرِيَّالَا أَلْمُنْ عَنْدَ الْرَبِيعَةِ الْبَرِيلَ وَكُتْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ كِتَابَ ٱلْوَثِيعَةِ وَثَبَ رَجُلُ مِنْ مُعْدَانَ يُقَالُ لَهُ نَنْدَشُ بَنُ حَيَّانَ الْهُمْدَانِيَ عَلَى رَجُلٍ مِن ٱلْكُقَارِ مِنْ أَصْحَابِ رُبِيلِ جَيَّانَ الْهُمْدَانِيَ عَلَى رَجُلُ مِن ٱلْكُقَارِ مِنْ أَصْحَابِ رُبِيلِ جَرِي الْهُمْدَانِي عَلَى رَجُلُ مِن الْكُقَارِ مِنْ أَصْحَابِ رُبِيلِ جَرِي الْهُمْدَانِي عَلَى رَجُلُ مِن الْكُقَارِ مِنْ أَصْحَابِ رُبِيلِ إِلَي عَبْدِ الرَّهُ وَمِي مَعْهُ اللَّهُ مَا يَعْدَ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَنْدُ شُو مِنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ وَلَكُنَ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ الرَّعَلَى مِقَالِ أَعْشَى مَنْدَانَ وَلَا يَعْدُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُمُ مَا مَعْدُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ مَنْ مَعْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَالِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْ

تَعَوَّذْ إِذَا مَا بِتَ مِنْ بَعْدِ عَبْعَةٍ
مِنَ ٱلْمَوْ فِي سُلْطَانِهِ ٱلْمُثَّغِّةِ فِي سُلْطَانِهِ ٱلْمُثَّغِّةِ فِي سُلْطَانِهِ ٱلْمُثَّغِةِ فِي سُلْطَانِهِ ٱلْمُثَّةِ فِي سُلْطَانِهِ مُتَّعَيِّةٍ فِي وَيْنَ رَجُّ لِلاَ تَعْطِفُ ٱلْحُوالِهِ مُتَّعَيِّةٍ شِي عَلَى أَخْوَالِهِ مُتَّعَيِّةٍ شِي عَلَى أَخْوَالِهِ مُتَّعَيِّةٍ شِي عَلَى أَخْوَالِهِ مُتَّعَيِّةٍ شِي عَلَى أَخْوالِهِ مُتَّعَيِّةً فَيْنَانُ مَا لَكُنُ وَمِ شَاعِ بِعَمْيَانُ يَبْطِشِ مُتَى يَا أَنْ عُودٍ لَمْ يَدْمَ كُلْمُهَا مَنَ الْمُولِ عِلْاوَةً فَنْذَوْقِ مَنْ وَالْمَوْرِيَةِ نَفْسَهُ وَأَرْفَقَتَ فِي يَوْمِ ٱلْعَرُوبَةِ نَفْسَهُ وَأَرْفَقَتْ فِي يَوْمِ ٱلْعَرُوبَةِ نَفْسَهُ وَأَرْفَقَتْ فِي يَوْمِ ٱلْعَرُوبَةِ نَفْسَهُ

أَثْبُتُ بَكِيْمِ مَذْ جِحِ وَفَهْدَانَ

وَآلَخِيَّ مِنْ بَكْمٍ وَقَيْسِ عَيْلَانَ

فَإِنَّهُمْ سَاتُوكَ كَامَ ذُونَانَ

أَوْ مُلْحِقُوكَ بِغُرِي آبْنِ مَرْوَانَ

وَقَالَ آبْنُ حِلْزَةَ ٱلْيُشْكُرِيُّ وَكَانَ مَهُ آبْنِ الْأَشْعَثِ الرَّمِزَ وَقَالَ آبْنُ حِلْزَةً الْيُشْكُرِيُّ وَكَانَ مَهُ آبْنِ الْأَشْعَثِ الرَّمِزَ وَقَالَ آبْنُ حِلْزَةً النَّيْمَ مَنْ المَحْبَا مَنْ جَلَبْنَا أَلْحَيْلَ مِنْ زُرُخِيَا مَنْ الْمَحْبَا مَنْ الْمَحْبَا مَنْ الْمَحْبَا الْمُنْ يَا حَبِّاجُ مِنَّا مَنْ جَبَا مَنْ الْمَحْبَا الْمُنْ يَا حَبِّاجُ مِنْ الْمُنْ الْمُحْبَا الْمُنْ يَا حَبِّاجُ مِنْ الْمُحْبَا الْمُنْ يَا حَبِّاجُ مِنْ الْمُنْ الْمُحْبَا الْمُنْ عَبْدَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ يَا حَبِّاجُ مِنْ الْمُنْ الْمُحْبَا الْمُنْ عَبْدَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

حَدَّثِنِي خَلَفْ بْنُ سَالِمْ وَأَخْمَدُ بْنُ إِبْرُهِيمُ قَالَاحَدَّثَنَا وَقِيبُ قَالَاحَدَّثَنَا وَقِيبُ بَيْ إِبْرُهِيمُ قَالَاحَدُ بْنَ وَقِيبِ عَلَيْنَةً أَنَّ عَبْدُ ٱلرَّحْلُونِينَ الْمُعَلَّدِ يَسْأَلُهُ مُعَتَّدِ بِنِي ٱلْمُعَلَّدِ يَسْأَلُهُ الْمُعَدِّدِ بِنِي ٱلْمُعَلَّدِ يَسْأَلُهُ الْعَلَمْ مَعَهُ فَقَالُ ٱلنَّهُ لَلَهُ مَنَا لُنْتُ لِائْدِرَ بَعْدَ سَبْعِينَ الْفَلَامِ مَنَا لَائْذِر بَعْدَ سَبْعِينَ الْمُعْدَر بَعْدَ سَبْعِينَ الْمُعْدَر بَعْدَ سَبْعِينَ الْمُعْدَر مِنَ الْمُعْدَر مِنْ اللهُ الْفَلَامِ وَلَهُ اللهُ الْفَلَامِ وَلَهُ اللهُ الْفَلَامِ وَلَهُ اللهُ ا

وَأَمَّنَا ٱلْآخَرُونَ مَلْحِقُوا بِٱلْخَبَّاجِ وَجَعَلَ أَغْشَى مَهْدَانَ خَبْرِي عَلَي فَرَسِ لَهُ وَقَدْ خَرَّجَ عَبْدُ ٱلرَّخْلْمِ عَنْ سَجِسْتَانَ مُعْبِلًا إِلَي ٱلْخِبَّاجِ وَفُق يَقُولُ

> شَطَّتْ نُوَي مَنْ دَارُهُ بِٱلْإِيوَانَ إِيوَان لِسْرَى ذِي ٱلْقُرْيَ وَٱلرَّنْحَانُ فَٱلْبُنْدُ نِيجِينِ إِلَى طَرْدَاسِتَانَ فَٱلْجِسْرِ نَالْكُونَةِ فَٱلْغَرِيَّانَ مِنْ عَاشِقِ أَنْسَى بِزَابُلِسْنَانَ إِنَّ ثَقِيقًا مِنْهُمْ ٱلْكُنَّابَانُ كذَّا بُهَا ٱلْمَاضِي وَكُذَّاتِ ثَانَ إِنَّا سَهُوْنَا لِلْكُنُورِ ٱلَّذِيَّانِ حِينَ طَغَى فِٱلْكُفْرَ بَعْدُ ٱلْإِنْمَانَ بِٱلْسَيِّدِ ٱلْغِظرِيفِ عَبْدِ ٱلرَّحْلْنَ سَار رَجُيْهِ كَالْدُبَا مِنْ تَخْطَانْ وَبِنْ مُعَدِّ قَدْ أَيِّي بْنِي عَدْنَانْ الخنفل جَمِّد كَثِيرِ ٱلأَرْكَانَ نَقُلُ لِحِبَّاجِ وَلِيَّ ٱلشَّيْظَانَ

وَأَمَّا مِمْرَانُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْلِي نَنَاصَحُهُ وَثَبَتَ مَعَهُ وَأَمَّا ثَنَادَهُ نَفَارَتُهُ وَلَمِينَ بِٱلْخِتَاجِ ؟ قَالُوا وَلَهَا خُلُهُ الْحِتَّاجَ عَنْدُ ٱلرَّحْمٰنِ وَأَضْعَابُهُ وَادَعَ رُتَبِيلِ وَلَنَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ كِتَابًا وَعَامَدَهُ أَنْ لَا يَرْزَرُ لَمِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ ظَفِرَ بِٱلْخِبَاجِ لَمْ يَسْأُلُهُ خَرَاجًا أَبَدًا مَا بَقِي وَإِنْ تُوبِ عَلَيْهِ ٱلْحَبُّ جُ لَجُنَا وَمَنْ مَعَهُ إِلَيْهِ نَمَنَعَهُمْ ثُمَّ ٱنْمَنَرَكَ أَبِّنُ ٱلْأَشْعَتْ إِلَى بُسْتَ فَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْهَا مِيَاضَ بْنَ عُمْرُو ٱلْشَدُوسِيِّ وَفُوَ ٱلثَّبِّتُ وَيُقَالُ مِيَاضَ بْنَ فَمَثَّامٍ وَكَانَ عِبَاضٌ قَاتَلَ عَبْدَ ٱلرَّحْهٰ حِبِنَ قَدِمُ سَجِسْتَانَ نَقَتَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَغْتَلَةً عَظِيمَةً وَبَعَثَ إِلَيْ ٱلْحَبَّاجِ بِنُورُوسِ مِنْ تُتِلِ وَهُرَبَ حَتَّى لِحِقَ بِرْتَبِيلَ فَلَمَّا بُلَغَهُ خَلْعُهُ ٱلْحِبَّاجَ أَتَاهُ فَبَايَعَهُ وَوَلِّي عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَامِرِ ٱلتَّمِيمِيُّ ثُمَّ ٱلْجُمَاشِعِيَّ وَلَقَبُهُ ٱلتَّعَّارُ رِيحُ وَقَالَ ٱبْنُ ٱلْكَلْبِيِّ ٱللَّعَّارُ عَلَقْمَةُ بْنُ حُوَيِّ بْنِي سُفْيَانَ بْنِي مُجَاشِعٍ ۚ وَأَثْبَلَ عَبْدُ ٱلْرَّحْسُنِ بْنِ تُحَدِّدٍ يُرِيدُ ٱلْمِرَاقَ فَهَرَبَ مِنْهُ إِسْعَانُ بْنِ نُحَدَّدٍ وَٱلْعُسِمُ وَٱلْتَسْبَاحُ وَٱلْمُنْدِرُ إِخْوَتُهُ فَأَمَّا ٱلْعُسِمُ فَانَّهُ رَأَى إسْمُنَى يُنَاجِي ٱلْقَبْتَاحَ دُونَهُ فَعَضِبَ نَعَادَ إِلَى ٱنْخِيهِ

بحَيِيرِ نِرْعَوْنَ مِهُنْدِهِ وَٱللَّهِ مَا يُبَالِي أَنْ تَهْلِكُوا أَوْ نُقْتَلُوا نَنَادَيُ ٱلنَّاسُ مِنْ كُلَّ جَانِبٍ خَلَعْنَا ٱلْحُجَّاجَ عَدُقَ ٱللَّهِ وَوَثَبُوا إِلَيْ عَبْدِ ٱلرَّحْبِلِي يُهَايِعُونَهُ فَيَقُولُ لَهُمْ تُبَايِعُونَ عَلَيْ خَلْعِ عَدُوِّ ٱللَّهِ ٱلْحَبَّاجِ وَعَلَي نُصْرَتِي وَعَلَيْ جِهَادِ عَدُوّ ٱللهِ وَعَدُوِّي مَعِي حَتَّى يَنْعِيبَهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَرْض ٱلْعِوَانَ نَبَايَعَهُ ٱلنَّاسُ وَلَمْ يَذَكُرُوا خَلْمَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ؟ وَقَالَ أَبُو مِخْنَفِ كَانَتْ بَيْعَتُهُ عَلَى كِتَابِ ٱللَّهِ وَخَلْمِ أُنِيَّةِ ٱلضَّلَالِ وَجِهَادِ ٱلْحُيلِينَ ؟ قَالَ نَلْتَا بَايَعُوا أُبْنَ ٱلْأَشْعَدِ قَالُوا نَنْمَتُونُ إِلَى ٱلْعِرَاقِ نَنْخُرِجَ ٱلْحُبَّاجَ عَدُقَ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْعِرَاتِ نَإِنَّ جِهَادَهُ أَوْلَى \* وَتَالَ ٱلْهَيْثَةُ بْنُ عَدِيَّ أُخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ذَيِّر ٱلْهُمَّدَانِيُّ أَنَّ أَبَاهُ ذَرَّ بْنَ عَبْدِ أَلْتُهِ بْنِي زُرَارَةٌ كَانَ مَعَ أَبْنَ ٱلْأَشْعَتِ وَأَنَّهُ ضَرَبَهُ وَحَبَّسَهُ لِأَنْقِطَامِهِ إِلَى أَخَوَيْهِ ٱلْقُسِمِ وَإِسْحُقَ آبنى نُحَمَّد وضَرَبَ وَحَبَسَ مَعَهُ مِدَّةً مِنْهُمْ عِمْرَانَ أَبْنَ عَبْدِ ٱلْرُّحْمُنِ وَقَتَادَةً بْنَ تَيْسِ نَلَمْنَا خَلَمَ دُعَا بِهِمْ فَهَالَهُمْ وَكُمُنَافُمْ وَأَمْعُكَافُمْ وَأَقْبُلُوا مَعَهُ فِيهِنَ أَقْبُلَ فَأَمَّا ذَرُّ آن عَبْدُ أَنْتُهِ فَكَانَ قَامِنًا خَطِيبًا فَتُبَتَّ مَعَهُ وَنَاصَحَهُ

مِنْ تَرُكِ ٱلتَّوَعْثُلُ فِي بِلَادِ ٱلْعَدُقِ وَإِنَّ ٱلْخُبَّاجَ لَنَبَ إِلَيَّ بإنكار ذلك وَكُوَاعَتِهِ إِيَّاهُ وَأَمْرَىٰ أَنْ أَتُوعَٰ لِبَكُمْ تَغْرِيرًا رَجَمَاعَتِكُم لَهُ الْمُورَ بِإِخْوَائِكُم بِ نَقَالُوا لَا بَا نَأْنِي عَلَى عَدُوَّ ٱللَّهِ عَوْ وَجَ وَلَا نَسْمَهُ لَهُ وَلَا نُطِيعُ فَإِنَّ أَنْنَ أَبِي رِغَالِ لَا يُرِيدُ بِنَا خَيْرًا وَعَقَدَ لِهَنَّ وَثِقَ بِهِ وَحَلَّ أَلُويَةَ مَنْ لَمْ يَالْمَنْهُ وَآنَتُعَلَ كِتَابًا مِيَ ٱلْحَجَّاجِ فِي تَوْلِيَةٍ قُوْمٍ وَعُزَّلِ آخَرِينَ لِيُفْسِدَ قُلُوبَهُمْ وَكَانُوا وَجُومًا أَشْرَانًا وَتَكُلُّمْ عَامِرُ بْنُ وَاتِلُهُ ٱلْكِنَانِيُّ وَكَانَ خَطِيبًا شَاعِرًا نَقَالَ ٱلْحَبَّاجُ وَٱللَّهِ مَا لَكُمْ إِلَّا مَا تَالِ ٱلْفَائِلُ ٱحْمَـٰزُ عَدُوِّكَ عَلَى ٱلْغُرَسِ فَإِنَّ عَلَكُ عَلَكُ وَإِنَّ خَبًا فَهُوَ لَكَ وَٱللَّهِ مَا يُبَالِي أَنْ يَخَاطِ بِكُمْ فَيُقْعِمَكُمْ بِلَادًا كُثِيرَةً لَلْغُوبِ وَٱلْعِقَابِ وَٱلْأَشْبِ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ وَمُغِنْتُمْ جَبِّ وَحَارَ ٱلْأَمْوَالَ وَإِنْ ظُفِهُ بِكُمْ كُنْتُهُ ٱلْأَغْدَاءَ ٱلْبُغَضَاءَ مَآخْلَعُوهُ وَبَايِعُوا أُمِيرُكُمْ فِإِنِّي رَآلَتُهِ أُوَّلُ خَالِمٍ لِلْحَبَّامِ عَدُوِ ٱللهِ ﴾ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ ٱلْمُؤْمِنِ بْنُ شَبَثِ بْنِ رَبْعِيّ إِنْكُمْ إِن أَطَعْتُمُ ٱلْحِبَّاجِ جَعَلَمُنا بِلَادَكُمْ مَا يَقِيثُمْ وَكُثَّرَكُمْ

مَدَدْتُهُ ضُعْفًا وَجُبِّنًا وَٱلْنَّبَاتُ رَأَيِ نَاتَنْ لِمَا أُمْرِّنُكَ بِهِ بِنِ ٱلْوُغُولِ فِي أَرْضِهِمْ وَٱلْهَدْم لِحُصُونِهِمْ فَإِنَّهَا دَارُكُمْ حَتَّمَ يَغْنَجَهَا ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ ۗ فَأَنْضَبَ عَبْدَ ٱلرَّحْنِي بْنَ مُحَمَّدِ ذَٰلِكَ وَقَالَ يَكْتُبُ إِلَى أَبْنُ أَبِي مِغَالِ بِمِثْلِ فَلْمُا ٱلْكِتَابِ وَفُو وَٱللَّهِ ٱلْجُبَانُ وَأَبُوهُ مِنْ تَبْلِهِ وَعَزَمَر عَلَى خَلْمِهِ ٱلْحِيَّاجِ وَكَانَ مَعَهُ سِوَى جُنْدِ ٱلْكُونَةِ وَٱلَّبَصْرَةِ ٱلَّذِينَ جَعَلَهُ ٱلْجُتَاجُ عَلَيْهِمْ بِٱلْأَفْوَارِ جُنْدُ تَدِمُوا مِهَ ٱلْصَّبَاحِ بْنِ نُحَمَّدٍ وَٱلْقَسِمِ بْنَ الْحَتَدِ الْخَوَيْهِ كَانُوا بِطَبَرِسْتَانَ لِكُتَبَ ٱلْجَيَّاجُ فِي شْغَاصِهِمْ إِلَيْهِ مَعَهُمَّا وَبَعَثَ ٱلْحَجَّاجُ أَيْضًا إِلَى عَبْدِ رِّحْمَى إِسْحَقَ بْنَ مُحَتَّدِ بْنَ ٱلْأَشْعَتْ فِي جُنْدِ آخَرُ وَكُنْبَ لَيْهِ إِنْ تَوَتَّفَتْ عَيِ ٱلْمَسِيرِ فِي بِلَادِ ٱلْعَدُوِ وَلَيْتُ إِسْخُقَ بْنِي نُحَمَّدِ بْنِي ٱلْأَشْعَثِ جُنْدُكُ وَصَيَّرُ تُكَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ لَبُعْضِ أَفْلِ ٱلْمُصْرِ فَأَظْهُوَ خَلَعَ ٱلْحَبَّاجِ وَتَالَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي وَٱللَّهِ لَكُمْ نَاصِحُ وَلِصَلَاحِكُمْ نُحِبُّ وَبِيمَا يَعْتُكُمُ نَغْعُهُ نَاظِرٌ وَقَدِ ٱلسَّتَشُرْتُ ذَوِي أَخْلَامِكُمْ وَٱلتَّمْرِيَةِ مِنْكُمْ فَأَشَارُوا عَلَى بِمَا عَلِمْنُهُمْ

وَخَطَبَهُمْ وَحَرَضَهُمْ ثُمَّ لَمَتَا كَانَ بِي أُوَّلِ ٱلْمُغَارَةِ وَنَزَلَ بُسْتَ نَتَلَقَّاهُ رُتَبِيلُ وَآعْتَذَرَ إِلَيْهِ مِنْ مُصَابِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَقَالَ كَانَ ذَٰلِكَ عَلَى كُرُهِ مِنِّي وَعَرَضَ عَلَيْهِ ٱلْفِدْيَةُ وَسَأَلَهُ أَنَّ يَقْبَلُ مِنْهُ مَا كَانَ يَقْبَلُهُ مَنْ قَبْلُهُ وَبَعَثَ بِٱلرَّفَى . وَفِيهِمْ خَالُهُ ٱلْعَاقِبْ بْنُ سَعِيدٍ فَأَخَذَ ٱلرَّفَى وَلَمْ مُجِبَّهُ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُرِيدُ وَقَدَّمَ ٱلْقُسِمَ أَخَاهُ أَمَامَهُ ثُمَّرَ سَارَ وَجَعَلَ رُتَبِيلُ يَدَعُ ٱلْبِلَادَ حِصْنًا حِصْنًا طَهَعًا فِي أَنْ يَنَالَ مِنْهُ مَا نَالَ مِنْ غَيْرِهِ وَحَذِرَ آبَنُ ٱلْأَشْعَتِ فَكُانَ لَا يَأْتِي حِصْنًا وَلَا نَجَاوِرُ عُهْرًانًا إِلَّا خَلْفَ نِيه قَائِدًا فِي كُنَفِ مِنَ ٱلْمُسُلِّمِينَ وَرَتُّبَ ٱلْرَجَالَ فَأُنْزِلُ ٱلْقَسِمَ أَخَاهُ ٱلرَّخَّحِ وَنَزَلَ مُوَ بُسْتَ وَكَرِهُ ٱلتَّوَعَّلَ فِي البِلَادِ وَلِنَتِبَ إِلَيْ آلْحِجَاجِ بِذَٰلِكَ نَكُتَبَ إِلَيْهِ يَا بْنَ تُخائِي ٱلْغَادِرِ كِتَابُكُ إِلَيَّ كِتَابُ رَجُلِ عُجِبُ ٱلْهُدْنَةَ وَالْمُوَادَعَةُ لِعَدُقِ تَلِيلِ ذَلِيلِ وَلَعَبْرِي يَا بْنَ أَمّْ عَبْد لَرَّحْمُ إِنَّكُ مِينَ تَكُنَّ عَنَّ ذَٰلِكُ ٱلْفَدُقِ وَسُعَكَ جُنْدِي وَخْدِي لَسَخِيُّ النَّفْسِ عَبَّو: الْمُبِيبَ مِنَ المُسْلِمِينَ إِنِّي لَمْ أَعْدُدْ رَأَيْكَ مَكِيدَهُ وَلَكُنَّمَ

وأُقْدَى إلَيْهِ خَالَهُ ٱلْعَاقِبَ بْنَ سَعِيدِ وَكَانَ آبْنِ أَ أَبِي بُكْرَةً رَفَّنَهُ مَعَ وَلَدِهِ ثُمَّ أَتَبْعَهُ جَمِيعٍ الرُّفن ٱلَّذِينَ كَانُوا تَبُلُّهُ فَكُمْ مِجُبِنَّهُ حَتَّى أَعَدَّ لَهُ ٱلْقُسِمَ أَبْنَ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْأَشْعَتِ أَخَاهُ وَكَانَ وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ طَبُرِسْنَانَ فِي خَيْلِ عَظِيمَةٍ وَأُمْرَهُ أَنَّ يُغِيرَ عَلَيْهِ مِمَكَانِهِ ٱلَّذِي فُو بِهِ وَكَانَ مَهَ رُتَبِيلَ رَجُلَّ مِنْ بَنِي تَمِيم يُفتَالُ لَهُ غَبَيْكُ بْنُ سُبْمِ بْنِ أَبِي سُبَمٍ وَيُقَالُ عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ سَبْعٍ وَكَانَ يَرَي رَأْيَ ٱلْخَوَارِجِ فِيمَا يُقَالُ وَكَانَ مُقِيمًا بسَجِسْتَانَ فِي وِلاَيْدِ زِيَادِ بْي أَبِي سُفْيَانَ وَبَعْدُ ذَٰلِكَ نَقَالَ لَهُ تَدْجَانَكَ أَغَدُرُ ٱلْعَرَبِ وَأَشَدُّ فَمْ أَبَّهَةً وَكِبْرًا فَتَحَوَّلُ مِنْ مَكَانِكَ فَإِنِّي لَا آمَنُ عَلَيْكُ أَنْ يَأْتِيكَ وَأَنْتَ غَارٌ فَخَرَجَ مِنْ مَكَانِهِ مُسْرِعًا وَوَرَدَ ٱلْقَسِمُ فَلَمْ يَجِدُ إِلَّا عَجَائِزُ وَشُيُوحًا وَتُتَّلِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ فَكُفَّهُمْ مُ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَفَّنَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَنْشَبُ أَنْ سَارَ إِلَيْهِ فِي الْجُنُودِ ` اللهُ الْخُسَنِ الْهُ مَا الْبِي عَنْ أَشْيَاخِهِ تَالُول تَدِمَ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ سَجِسْتَانَ فَأَقَامَ حَتَّى ٱلْنَتَهُرَ ٱلْنَّاسُ وَأَرَاحُوا وَحَضَرَ ٱلَّغَزُّو فَخَرْجَ مِنْ بَابَسِيرَ فَعَرَضَ ٱلنَّاسَ

وَجَّهَ مِمْيَانَ بْنَ عَدِيِّ ٱلْشَدُوسِيُّ إِلَى كُرْمَانُ وَجُعَلَهُ مِلْ سَجِسْتَانَ إِن آخْتَاجَ إِلَى ذٰلِكَ أَلْغُ مُ أَلَّانُ كُوةَ ضَمَّ إِلَيْهِ جَيْشًا أَنْفَقَ عَلَيْهِ آرْ الاشعنب ال أنه بمغنف دَخَلَ سَجِسْتَارَ فَقَالَ إِنَّ ٱلْأَبْيِرَ الْحَتَّاجَ وَلَّا نة عسكاه ا وخرجن كُنْتُ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَتْ أُمَّةً مِنَ ٱلْأَسْمِ أُحَقُّ بالإِخْلَالِ وَالإِكْوَا منكر وتُد كان مِن مُصَد فِيمَا مَضَى وَلُوْ لَا أَنَّ آبُنَ أَبِي أَلِي بَكْرَةً أَسْرِغَيْرُهِ وَنَحْنُ نَسْأَلُكُ أَنَّ فِي أُمَّرِهِ مُجْرَانًا فِي تُعَالِحَنَا وَتَقْبَلُمِنَّا مَا كَانَ غَيْرُكَ مِمَّرٌ تَبُلُكُ يَقْبُلُهُ

نَّابْغَثْ عَطِیَّةً فِی ٱلْخُیُو لِ تَکُبُّ [ثُمُّ] مَکیْهِ لَبَّا فَإِذَا جَعَلْتَ دُرُوبَ نَا رِسَ خَلْفَنَا دَرْبًا فَكَرْبَا

فَلَمَّا تَنَامُّوا وَآجْتُمَعُوا سُمِّى ذَلِكَ ٱلْجَيْشُ جَيْشُ أَلْقُولوبس وَيْعَالُ أَنَّ ٱلنَّاسَ سَمَّوْفُمْ بِذَلِكَ لِتَكَامُلِ أُفْبَتِهِمْ وَعُدَّتِهِمْ وَنُتِلِهِمْ وَشَيْعَاعُتِهِمْ وَأُمَّرَ فَأَنْضَى ذَلِكَ ٱلْجَيْشَ إِلَى ٱلْأَفْوَارُ وَكُنَّبَ إِلَي عَبْدِ ٱلرَّحْمٰلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْأَشْعَثِ بِوِلَايَةِ سَجَسْنَانَ وَضَمَّ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْجُيْنَقَى وَكَانَ ٱلْخِتَاجُ نَذَ وَجَّهَ عَبْدُ ٱلرَّحْلَ لِقِتَالِ ٱلْخُوَارِجِ فَشَحَنَى بِهِمْ عَبْدُ ٱلرَّخْيِنِ حَتَّى قَدِمَ سَجِسْتَانَ ثُمَّ نَزَلَ بُسْتَ فَأَتُنَّهُ رُسُلُ رُتَبِيلَ وَأَيَّ إِسْنَعِيلُ بْنُ ٱلْأَشْعَثِ ٱلْحِبَّاجَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنَّ لَا يُولِّي عَبْدَ ٱلرَّحْنَى وَقَالَ إِنِّي وَٱللَّهِ أَخَافُ خِلَانَهُ وَٱللَّهِ مَا جَازَ جِسْرُ ٱلْفُرَاتِ قَطُ نَوَأَى أَنَّ لِأَحْدِ عَلَيْهِ سُلْطَانًا نَقَالَ لَيْسَ مُنَاكَ إِنِّي لَسْتُ كَاثُولَا فِي فَو لِي أَفْيَبْ وَنِيمَا لَدَيَّ أَرْعَبُ بِنَ أَنْ يُخَالِفَنِي أَوْ يُخْرِجَ يَدًا مِنْ طَاعَتِي نَتَدِمَ سَجِسْنَانَ نِي آخِرِ سَنَةِ نِسْمِ وَسَبْعِينَ \* وَقَالَ أَبُو غُبَيْدَةَ كُلُ ٱلْجُتَّاجُ

يَعُولُ لَوْ تَدُّ رَأَيْتُ ٱلْبَيَاضِ وَقَرَأْتُ ٱلْقُرْآنَ وَمَاتَتَ الْمُثُ عِهْرَانَ يَعْنَى أَنَّهُ لَطَلَبَتْ ٱلْغَايَةَ ٱلَّذِي كَامَذْهَبَ بِعُدَى أَ حَدَّثَنِي حَفْضٌ بْنُ عُهُورُ عَنِ ٱلْهَيْشَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ ٱلشَّعْبِيّ قَالَ إِنَّى لَعِنْدَ ٱلْحُجَّاجِ إِذْ دَحُلَّ عَبْدُ ٱلرَّحْلِي بْنُ مُحَمَّدُ بْنَ ٱلْأَشْعُثِ يَنَّهُ شِّي نَقَالَ آنْظُرُوا إِلَى مِشْيَةٍ ٱلْمُكَثَّتِ وَٱللَّهِ لْهَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّكِيَ لَمُنْظُرَانِيَّ قَالَ وَتَغْبَرَانِتُ أَصْلَحَ ٱللَّهُ ٱلْأَبِيرَ ثُمَّ جَعَلَ يَفُولُ أَنَا مَنْظُرَانِي أَنَا مَنْظَرَانِي وَ قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ فَحَدَّ ثَنْ عَبْدُ ٱلرَّحْلِي بِمَا قَالَ الْحَبَّاجُ حِينَ رَآهُ يَتَهَشَّى نَعَالَ آكْتُمْ عَلَى وَٱللَّهِ لَأُحَاوِلَيَّ إِزَالَةَ سُلْطَانِهِ إِنْ طَالَ بِي وَبِهِ عُمْرٌ ؟ قَالُوا ثُمَّ إِنَّ ٱلْحُبَّاجَ الْتَخْبَ ٱلَّذِي عَشَرَ الْفًا وَيُقَالُ عَشَرَةً آلَافٍ مِنَ ائْمَا ٱلْجُلَدِ وَٱلْفُوَّةِ وَٱلْمُيِّئَةِ أَعْطَافُمْ وَجَهَّزَفُمْ وَقُوَّافُمْ وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عُطَّارِدُ بْنَ غَنْيْرِ بْنِ عُطَارِدُ بْن حَاجِبِ وَيْقَالُ بَعْضَ وَلَدِ ذِي عَوْشَى ٱلصِّبَابِيّ وَسَارَ بِهِم إِلَي ٱلْبَصّرَةِ وَٱنْتَخَبَ بِٱلْبِعْرَةِ مِثْلُهُمْ وَجَعَلَ عَلَيْهِم عَظِيتُهَ بْنَ عَمْرُو ٱلْعَنْبُرِيُّ ٱلَّذِي يَقُولُ فِيهِ أَعْشَى كُنْدَانَ بِسَجِسْتَانَ حَنَّى تَكِمَ عَبْكُ ٱلْرَحْمُنِ بْنُ لَحَتَّدِبْرَ ٱلْأَشْعَثِ مِنْ وَجْهِ ٱلْخُوَارِجِ فَوَلَّاهُ ٱلْحَبَّاجُ كُرَّمَانَ وَقَالَ ابو مِخْنَفِ وَعَوَانَةُ لَمَّا عَلَكَ عُبَيْدُ ٱللَّهِ بنُ أَبِّي بْكُرَةَ بْسَجِسْتَانَ غَمَّ ٱلْحَبَّاجَ مُهْلَكُهُ عَبًّا شَدِيدًا وَلَنَّبَ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ يُعْلِمُهُ ذَٰلِكَ وَيَسْتَظَلُّهُ رَأَيْهُ فِي تَوْلِيَةِ طَدًا ٱلْفَرْجِ رَجُلُا فَكُتَبَ إِلَيْهِ بَلَغَنِي لِتَابِئِكَ بَمَا ذَكَّرُتَ مِنْ مُصَابِ ٱلْمُسْلِمِينَ وسَجِعسْتَانَ حَتَّى لَمْ يَنْخُ مِنْهُمْ إِلَّا ٱلشَّرِيدُ وَجُزْأَةِ ٱلْعَدُرِّ لِذَٰلِكَ وَقُوَّتِهِمْ عَلَى أَعْلَى ٱلْإِسْلَامِ وَالْوَلَائِكَ تَوْمُ كُنِتِ ٱلْقُتْلُ عَلَيْهِمْ فَبُرَزُوا إِلَي مَضَاجِعُهِمْ وَعَلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ تُوَابُهُمْ فَأَمَّا مَا ٱسْتَطْلَعْنَ نِيهِ ٱلرَّاكِيْ فَإِنَّ رَأَيِي أَنْ تُمْضِيَ وِلَايَةَ مَنْ رَأَيْتَ تَوَّلِيمَا مُوَقَّقًا رَشِيدًا \* قَالُوا وَكَانَ ٱلْحِيَّاجُ مُبْغِضًا لِعَبْدِ ٱلرَّحْطُ أَبْنَى مُحَتَّدِ بِي ٱلْأَشْعَتِ وَكَانَ عَبْدُ ٱلْرَحْلِي رَحُلًا مُعْجَبًّا ذَا نَخُوَةٍ وَأَبْتَهَةٍ وَكَانَ ٱلْحَبَّاجُ يَعُولُ مَا بِٱلْعِرَاقِ رَجُلُ أَبْغَفُ إِلَّى مِنْهُ وَمَا رَأَيْنُهُ قَطُّ مَاشِيًّا أَوْ رَاكِبًا إِلَّا أَخْبَبَّتُ قَتْلَهُ \* وَكَانَ عَبَّدُ ٱلرَّحْمٰنِ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ قَطُّ أُمِيرًا نَوْتِي إِلَّا ظُنَنْتُ أَبِّي أَحَقُّ بِإِسْرَتِهِ مِنْهُ وَكُانَ أَيِّمْنًا

حَرَجًا وَصُحْفُ كِتَابِهِمْ لَمْ تُدْرُج وَإِذَا سُيْلُتَ عَنِ ٱلْخَدِيث قَالُوا نَمَاتَ آبَنُ أَبِي بُكُرُةً كُنْدًا يْقَالْ ٱشْتَكِي انْزُنْيَهِ نَمَاتَ وَبُلُهُ ٱلْحِتَابِ خَبُرُ إِنَّهُ وَانَّهُ قَد آسْتَغْلَفَ الْمُيَّةَ أَنْ يُوبِجَّهَ إِلَى سَجِسْتُكُنَّ مِنْ فِبَلِّهِ رَجُ نُوبَتُّهُ وَلِيهُ بْنَ بَكُرْ فَقَالَ لُعُبْ ٱلْأَشْعَرِيُّ مَا زَالَ أُمْرُكَ يَامُهَلَّتُ مِمَالِحًا حَتَّى ضَرَبْتَ سُرًادِتًا لِوَلِيهِ وَجَعَلْتُهُ رَبًّا مَكَى أَرْبَابِهِ وْرُ فَعْتَ مِنَّهُ عَبْرُجُدٍّ رُفِيعٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَرْدَعَة ٱفَّدَي إِلَيْهِ أَبُو بَرْدَعَةَ ثَلَثَ مِائَةِ ٱلْفِدِرْقِمِ وَقَدَايَا سِوَي ذَٰلِكَ وَأَتَّامَ أَبُو بَرْدُعَةُ

هُمْ وُنسيرُ سُيْرُ الْأ غد با مَ يَنْضَمُ فتساقطها ان تصد ٱلنَّسَا وَٱلْحَالِبَيْنِي مُ رخو مَارِ ٱلدَّيْرَ أَنَّكَ لَنْ تُعَاقَبَ نِيهِمُ النَّذَلِجِ النَّذَلِجِ النَّذَلِجِ النَّذَلِجِ النَّذَلِجِ النَّذَلِجِ النَّذَلِجِ وظننت فَلَكُوا وَبُلْدَ كُرَاعُهُمْ ٱلخُرُوجَ وَأَيُّ سَاعَةِ تَخْرَج

فُمَّتَ أَذَرُكِتُ ٱلنَّبِيَّ ٱلنَّنْذِرَلِ وَبَعْدَهُ صِدِّيتُهُ وَمُمْرَلَ وَيَوْمَ مِهْرَانَ وَيَوْمَ تُشْتَرَل وَآلِحُمَّهُ فِي صِفْينِهِمْ وَٱلنَّهُولِ وَآلِحُمَّهُ فِي صِفْينِهِمْ وَٱلنَّهُولِ فَيْهَاتَ مَا أَطُولُ فَذَا عُمْرَا

عَدِ عَلَيْ عَمْ أَقَالُوا وَأَجْتُنُبُ مِ ٱللَّهِ بِي أَبِي بُكُرَةً مَا كَانَ رُتَبِيلٌ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِمْ نَ ٱلنِّمَاءِ وَٱلْخَمْرِ نَعُظُمُوا نِي مَيِّنبِهِ وَاتَّعَيْنِ ا بنُ أَبِي بُكُوةَ مِنْ بِلَادِ الْعَدُو وَجَعَلَ جُنْدُهُ يُؤْتُونَ بٱلْظَعَامِ فَإِذَا أَكُلُوهُ مَاتُوا ثُمَّ إِنَّهُمْ أَظُّعِمُوا ٱلشَّهْرِي فَلَانَتْ أَنْعَا وُقُمْ فَلَمْ يَصِلُوا إِلَى نُسْتَ إِلاَّ وَفُمْ خُمَّا ﴿ وَكَانَ آبْنُ أَبِي بُكْرَةً حِينَ رَأْتِ مَا النَّاسُ بِنِيا مِنَ الْقَعْمَطِ وَفُمْ يَأْكُلُونَ دَوَاتَّهُمْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ جَيْثَهُ حِسَابَ القَفِيزِ بِدِرْمِ. حَتَّى أَمْنَابَ ٱلنَّاسَ ضُرَّ شُديدٌ وَمَرَضٌ وَكَانَ يَبْعَثُ إلى الحضرم فيتنعه في انتوانهم ويبيعهم إيّاه ويقول طذا يَصَالُحُ لِمَرْصَاكُمْ وَبَاعَهُمْ ٱلْيَتِبْنَ فِرْبَالْا بِدِرْصَهِ

ٱلْعَاقِبُ بْنُ سَعْدٍ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٍ ۚ ٱتَّقَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجُمَّا عَاوُلاءِ ٱلْقَوْمَ وَلا تَشْتَر ٱلْكُغْرَ بِٱلْإِضْمَانِ وَزِيَادَةِ فَهُس مِائَةِ أُلْفِ دِرْقِم وَيُقَالُ سَبْعٍ مِائَةِ أُلْفِ وَتَدْفَهُ لميري إِلَى ٱلْمُقْرِكِينِ ثُمَّ تَشْتَرُطُ لَهُمْ أَنْ اِتِلَهُمْ وَلَا تَجْدِيَهُمْ خُرَاجًا قَرَبًا بِنَ الْمُؤْتِ ٱلَّذِي ا رُوُ إِلَيْهِ فَذَا وَأَنْتَ لَا تَذْرِي مَا يَكُونُ مِنْ شَغْطِ الْحِتَّا، شُرِيْحُ وَٱللهِ لَقَدْ نَنِيَ عُمْرِي وَذَفَتِ لشُّهَادَةِ فِي غُيْرِ مَوْطِي فَأَبِّي ٱللَّهُ عُزَّ وَجُلَّ أَنْ إرادتي مِنْهَا 'ثُورُ قَاتَلُ وَثَاتَلَتْ للهُ مِنْ مَذْجِج وَكُمْدَانَ نَعْبُولُ وَتُبْوَلَ مَعُهُمِ أَفَّا أُمُّ الشَّام جَمَاعَة وَبَعَثُ آبُنُ أَبِي أَي بِكُرُهُ سْتَعَدَّ شُرُبُحُ لِقِتَالِالْعَدُو وَرْحَفَ لِذَٰلِكَ إِنِّي عَلَى صَلَّحِكَ وَمَا قَارَتَٰتُكَ عَلَيْهِ وَعَذَا رَجُ ذًا بَتِ الْكَاسِي ٱلْكِبْرَا

وَانِرُونَ مُعَافِّوْنَ فِإِنِّى أَنْخُوَّتُ إِنْ كَابُرْتَ رُتَبِيلَ وَأَفَلَ بُلَدِهِ وَٱلْتَهَسَّتَ فَتْتَحَ مُدَايِنِهِمْ وَتِلَاعِهِم فِي عَزْوَةٍ وَاحِدَةٍ أَنْ لَا تُطِيقَ ذَلِكَ نَقَالَ لَهُ أَصْبِرٌ النَّهَا ٱلرَّجُلُ وَدَعْ فَذَا فَعَالَ [ أَبْنُ ] عَانِيُ إِنَّهُ لَيْسَ لِغَصِيرِ أَمْرِ وَأَلِيَّهِ إِنَّكَ لَتَعْهُمُ أَ فِي عَلَاكِ نَفْسِكَ وَجُنْدِكَ وَسَارُ حَتَّى قُرْبُ بِنْ كَابُلُ وَجَعَلَ لَا يَظْهَرُ لَهُ أَخَدُ وَتَغَرَّقَ أَضْحَابُهُ يُطْلُّبُونَ ٱلْعَلَفَ وَآنْتَهَي بِهِمْ إِلَى شِعْبِ نَأْخَذَهُ عَلَيْهِمْ ٱلتُّورُكِي وَكِفَهُ رُتَبِيلٌ وَلَيْسًا تَشَافَلُتَا بِعِتَالِ نَبْعَثُ آبَيُ أَبِي بْكُرَةَ إِلَي شُرَيْجٍ إِنِّي مُرْسِلٌ إِلَي عَاوُلًا؛ فَمُصَالِحُهُمْ وَمُعْطِيهُمْ مَالًا عَلَى أَنْ شَخَاتُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْخُرُوجِ فَقَالَ شُرَيْحٍ إِنَّكَ لَا تُصَالِحُهُمْ عَلَى شَيْ ﴿ إِلَّا حَسَبَهُ ٱلْحِبَّاجُ عَلَيْكُمْ مِنْ أُعْطِيَاتِكُمْ نَقَالَ أَبْنَ أَبِي بُكْرَةَ حِرْمَانُ ٱلْعَطَاءِ أَيْسَرُ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْهَلَاكِ ' وَبَعَثَ إِلَي رُتَبِيلَ يَظْلُبُ مِنْهُ ٱلْمُثْلَىٰ عَلَي أَنْ يُعْطِينَهُ خَتْسَ مِلْ فَهِ أَلْفِ دِرْقِم وَيُقَالُ سَبْعَ مِائَةِ أَلْفِ دِرْفِمِ وَعِدَّةً مِنْ وُجُوهِ مَنْ مُعَمْ وَتُلْتَةً مِنْ وَلَدِهِ يَكُونُونَ عِنْدَهُ وَأَنَّ لَا يَغْزُوفُمْ مَا كَانَ وَالِيًّا وُكَانَ ٱلتَّلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهِ نَهَارٌ وَٱلْحَبَّاجُ وَأَبُو بُكْرَةً وَمَعَهُمُ

خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ نَعَالَ عَبْدُ ٱلْهَلِكِ لَسْتُ بِنَازِعِ أُمُتِيَّةً عَنِ ٱلشَّغْرَيْنِ لِلْحَجَّاجِ وَكَانَ لَهُ مُحِبًّا وَلٰكِنْ إِنْ شِنْتَ وَلَيْنَكُ إِيَّا فَهَا فَقَالَ مَا كُنْتُ لَاخُنُونَ الْحِبَّاجَ وَتَدْ أَرْسَلَنِي وَوَثِقَ لِي ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ ٱلْمُلِكِ ٱسْتَقْصَرَ أُمَّيَّةَ بْنَ خَالِدٍ وَأَمْسُرُهُ وٱسْتَبْطَأَهُ فِيجِبَايَةِ ٱلْأَمْوَالِ وَأَتَتُهُ جِبَايَاتُ ٱلْحَبَّاجِ يرةً مُوَثِّرَةً ۚ فَكُنَّتِ إِلَي ٱلْحَجَّاجِ بِولَايَةٍ ٱلتَّغْرَبَي وَبَعَثْ إلَيْهِ بِعَهْدِهِ عَلَيْهِمَا فِي سَنَةِ ثُبَانِ وُسَبْعِينَ فَوَلِّي لْحَبَّاجُ ٱلْهُهَلَّبَ خُرَاسَانَ وَعُبَيْدَ ٱللَّهِ بْنَ أَبِي بْكُرَّةَ سَنْتَانَ ؟ وَقَالَ ٱلْمُدَائِنِينُ وَعَيْرُهُ لَتَا تَدِمَ عُبَيْدُ ٱللَّهُ بِيُ أَبِي بَكْرُةً سَجِسْتَانَ مَنَعَهُ رُتَبِيلٌ ٱلْإِتَاوَةُ ٱلَّتِي كارَ يُؤْتِيهَا فَكَتَبَ عُبَيْدُ ٱللهِ بِذَٰلِكَ إِلَى ٱلْجَابِ فَكَتَبَ ٱلْحَبَّاجُ إِلَيْهِ يَالْمُرُهُ بِغَزْوِهِ وَأَنْ لَا يَبْرَحَ حَتِّي بُسْتَبِيحَ حَرِيمَهُ نَغَزَاهُ بِمَنْ مَعَهُ مِنْ أَمْلِ ٱلْكُونَةِ وَٱلْبُصْرَةِ وَكَانَ عَلَى أَغْلِ ٱلْكُوفَةِ شُرَيْحُ بْنُ عَانِيُ ٱلْخَارِثِيُّ نَسَارَ أَبْرٍ ﴾ أَبْي بُكْرَةَ مُتَوَيِّلًا فِي بِلَادِ ٱلْعَدُقِ فَأَصَّابَ مِنَ ٱلْغُنِيمَةِ مَا شَا ٱللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ إِنَّ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَكُ غَنَّمَنَا وَسُلَّمَنًا وَأُذَلُّ عَذْوَّنَا نَآرْجِهُ بِنَا مِنْ مَكَانِنَا وَلَحْنُ

عَاوُلاهِ ٱلنَّغَرِ أُنَّهُمْ كَانُوا مُوَانِقِينَ لِأَبْرِ ٱلْأَشْعَتِ وَعَلَى وَأَيْهِ فَخَيْسَهُمْ ٱلْحِبَّاجُ وَقَالَ لَا تَعْتُلُوفَى فَيُقُولَ عَدُونًا أَنَّا نَقَدُلُ أَضَابَنَا فَأَتَافَعَ بَعْضُ أَضْعَابِهِ لَيْلًا فَتَنَاكُمُ حَدَّثَنِي أَحْدُ بْنُ إِبْرِهِيمَ ٱلدَّوْرُقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَقَبْ بْزُرُ جَرِيرِ بِي حَازِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَّهِ أَنَّ ٱلنَّهُلَّتَ بْنَ أَبِّي صُغْرَةً لَمَّا فَرَغَ مِنْ تِنتَالِ ٱلْأَزَارِقَةِ تَدِمَ عَلَى ٱلْخِتَّاجِ فَأَكْرُمَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَى سَرِيرِهِ وَوَصَلَهُ وَأَعْلَ ٱلْغَنَاءِ مِمَّنَّ كَانَ فِي جَيْشِهِ وَقَالَ مَا وُلاً أَمَّا 'ٱلْفَعَالِ وَٱلْاسْتَخْقَاق لِلْأَمْوَالِ مَا وُلاهِ غَيْظُ ٱلْأَغْدَاءِ وَحُمَاةٌ ٱلنَّغُورِ وَوْلَاةً خُرَاسًانَ وَسَجِسْنَانَ فَقَالَ أَلَا أُدُلُّكَ عَلَى مَنْ فَوَ أَعْلَمُ بِمُجِسْتَانَ مِنْي قَالَ بَلَى قَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي بِكُرْةَ فَقَدْ كَانَ وَطِي مِنْ اللَّهُ عَرْدَ اللَّهُ وَعَرَفَ الْمُورَهُ فَوَكَّ أَبْرَى أِي بُكْرَةَ سَجِسْنَانَ ﴿ وَحَدَّثَنِي عَبَّاسٌ بْنُ مِسْامِ ٱلْكُلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَحَفْضُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ٱلْهَيْشَمِ بْنِي عَدِيِّ عَنِ ٱلْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ نَالَ بَعَثَ ٱلْحُجَّالِمُ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ أُبِّي بُكْرَةً إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ لِيُطْلُبُ لَهُ وَلَايَةَ خُرَاسَانَ وَسَجِسْتَانَ وَكَانَ عَلَى أَلَثَّغْرَيْنِ أُمَّيَّنَهُ بَنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن

قَالَ حَدَّثَنِي عَبِيعَنَ شَعَيْمٍ بِي حَفْمِ عَنْ شَيْخٍ بِنْ كِنْدُةً قَالَ كَانَ مَبَّدُ الرِّحْلَى بَنُ مُحَتَّدِ بْنِ ٱلْأَشْعَثِ بْنِي نَيْسِ مُغْجَبًا عَظِيمَ ٱلْكِبْرِ وَكَانَ شَغَعَ إِلَى سَجِسْتَانَ مَعَ خَالِ لَهُ فِي طَلَّبِ مِيرًاثِ فِجُعَلَّ يَخْتَلِفُ إِلَى بَغِيّ يُغَالُ لَهُمَا مَافَبُوشُ فَأُخِذَ مَعَهَا فَشَهِدَ عَلَيْهِ كُرْدَمُ ٱلْفَزَارِيُّ ٱلَّذِي يَقُولُ ٱلنَّاسُ بِنِيهِ كُلُّ ٱلنَّاسِ بَارَكَ بِنِيهِ وَكُرْدُمُ لَا يُبَارِكُ فِيهِ وَكَانَ أَنُو كُرْدُم مَرْيَدُ بْنُ جَنَّبَةً مَهُ خَالِدِ بْرِالْوَلِيدِ نَقْتُولَ عَلَى سُورِ دِمَشْقَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ مَعَهُ زُفَرُ بْنُ عَبْرُو ٱلْفُزَارِيُّ وَمُحَمَّدُ بِنْ قَرَظَةً وَيُزِيدُ بِنْ زُفَيْر نَضُّرَبَ حَدًّا وَلَمْ تَذْفَبِ ٱلْآيَامُ حَتَّى صَارَ فَاوُلاً إِ لتُفَرُ فِي جُنَّدِهِ وَنَكُ وَلِي سَجِسْتَانَ قَالُمَا وَ بِهِمْ وَدَشَ إِلَيْهِمْ تَوْمِنَا شَهِدُوا عَلَيْهِمْ بِٱلزِّنَا فَخَدَّثُمْ نَقَالُ فائلهم

شَهِدْنَا بِحُقِّ وَآنَتُعَمَّتَ بِبَاطِلٍ فَأَنْنَا بِأَخْرٍ وَٱشْتَمَلَّتَ عَلَى وِزْرِ فَلَمْنَا كَانُوا بِدَيْرِ ٱلْجُمَاجِمِ خَرَجَ عُيَيْنَةُ بْنُ السَّمَاءُ ٱلفُرُارِيُّ إِلَى ٱلْجُبَّاجِ وَفَارَقَ آبْنَ ٱلْأَشْعَثِ ثُمَّ إِنَّهُ رَفَّهَ عَلَى ٱلْكُلْبِيِّ تَالاً دَخَلَ ٱلْوَلِيدُ بَىٰ يَزِيدُ بْي عَبْدِ ٱلْمُلِكِ عَلَي مِشَامِ وَعِنْدَهُ وَلَدُهُ وَفِيهِمْ مَسْلَمَةٌ بَنُ مِشَامِ ٱلْمُكُنِيُ أَبَّا شَاكِر نَتَالَ ٱلْوَلِيدُ لِمَسْلَمَةً وَكَانَ ظَرِينًا مَا ٱسْمُكُ قَالَ شِيرَزُ بِجِي يُعَرِّنُ بِأَنَّهُ يُكَاثِرُ شُرْبَ ٱلْنَبِيدِ إِلْثَارُ ٱلْرَّيْجِ وَيُظْرَبُ طَرْبَهُمْ ۚ وَكَانَ شِيرَزُ نْجِي خَرَجَ بِفُرَاتِ ٱلْبَصْرَةِ فِي خَلْقِ مِنَ ٱلزُّنْجِ فَقُتِلَ فَلَهَّا قَامَ ٱلْوَلِيدُ لِيَغْرُجُ فَامَر مَعَهُ أَبُوشَاكِمِ نَوْتَبَ ٱلْوَلِيدُ عَلَي فَرَسِهِ وَلَهُ مَمَسَّ ٱلسَّرْجَ وَلا ٱلْمَعْرَفَةَ فَأَغْتِبَهُ نِعْلَهُ نَقَالَ لِأَبِي شَاكِرِ أَيُصَانَعُ أَبُوكِ مِثْلُ فَذَا فَقَالَ أَبُو شَاكِرِ لِأَبِي مِائَةٌ عَبَيْدٍ يَصْنَعُونَ مِثْلَ طَٰذَا وَأَكْثَرَ مِنْهُ نَبُلُغَ فِشَاْمًا ذَلِكَ نَقَالَ مَا لَهُ تَاتَلَهُ ٱللَّهُ مَا أَظْرُنَهُ عَلَي أُنَّهُ تَدْ غَلَبَني فَجُونًا مَحْ

أَمْرُعَبْدِ ٱلرَّحْزِنِ نِخْتَدِ

ٱبْنِيٱلْأُشْعَثِ بْرِينَيْسٍٱلْكِنْدِيِّ

حَدَّ ثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ ٱلنُوَّ مِنِ ٱلْمُقْرِئُ مَوْلِي بَامِلَةَ

غَلَبُ ٱلرِّجَالُ سَمَاحَةً وَفَعَالًا وَبَنُو ٱلْخُبَابِ مَطَاعِنُ وَمَطَاعِنُ عِنْدُ ٱلشِّتَا الذَا تَهُبُ شَمَالًا وَبُنُو رَبِيبَةً عَنْتُرُ وَهُرَاسَةً وَبُنُو رَبِيبَةً عَنْتُرُ وَهُرَاسَةً وَبُنُو رَبِيبَةً عَنْتُرُ وَهُرَاسَةً وَبُنُو رَبِيبَةً عَنْتُرُ وَهُرَاسَةً وَبُنُو اللَّئُقَالًا وَسُلَيْكُ ٱلْمُتَعَبِّلُ ٱلأَنْقَالًا وَاللَّرَبِي اللَّهُ وَبُعِمُ وَاللَّرَبِي اللَّمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

يَعْنِي بِابْنِي عَنْو رِيَادَ بْنَى عَنْرِوفِ إِنِي عِبْلِ عَبْدَ اللهِ بَنْ وَكَانَتْ اللهِ عَنْلَ اللهِ الْحَالَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَعَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْمُقَاتِلَةِ كُرُازَ بْنَ مَالِكِ ٱلشَّلِمِ قَلَمُ عَلَمْ يَوْلُ يُقَاتِلُ ٱلْأَرْخِ حَتَّى صَارُوا إِلَى شَحَارِي وَوْرَقَ فَوَاقَعَهُمْ فَنَاكَ نَقْتُلُ شَلْتَ مِنْهُمْ فَفَاكَ نَقْتُلُ مِنْ أُنْلَتَ مِنْهُمْ فَفَاكَ نَقْتُلُ مِنْ أُنْلَتَ مِنْهُمْ الْخَطْلِ قَالَ مَنْ أُنْلَتَ مِنْهُمْ الْخَطْلِ الْكَالَلَ الْكَالَلَ الْكَالَلَ الْكَالَلَ الْكَالَلَ الْكَالَلُ الْكَالَلُ الْكَالَلُ الْكَالَلُ اللَّهُمُ الْخُوالَةُ فَوَالَا الْمُرْدِينِ اللَّهُمُ الْخُوالَةُ مِنْ لُوكِي إِنْهُولَةً مِنْ لُوكِي مِنْ المَدْ بَنِ لُوكِي إِنْهُمُ الْخُوالَةُ مِنْ لُوكِي إِنْهُمْ الْخُولَةُ مِنْ لُوكِي إِنْهُمْ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِنَّ ٱلْفَرَزِدَقَ صَخْرَة مُعَادِينَةُ طَالَا وَكَالَا طَالَتُ فَلَيْسَ يَنَالُهَا ٱلأَوْعَالَا وَرَمَيْتَ تَغَلِبَ وَائِلٍ فِي دَارِمٍ وَرَمَيْتَ تَغَلِبَ وَائِلٍ فِي دَارِمٍ فَاضَبْتَ عِنْدَ ٱلتَّغَلِبِيِّ نِضَالًا وَٱلرَّبِّ فَي لَوْ لَا تَيْنَهُمْ فِي حَرْبِهِمَ فَاللَّا فَيْتَ ثَمَّ بَحَتاجِمًا أَبْطُالًا فَتَالُوا أَبْنَ مَنْرِوجِينَ رَامَ رِمَاحَمُ وَلَا يَنْ مَنْروجِينَ رَامَ رِمَاحَمُ وَرَائِي رِمَاحَ ٱلرَّنِجَ فَمَ طِوَالًا وَرَائِي رِمَاحَ الرَّنِجِ فَمَ طِوَالُا وَدُعَلِمْتُمْ مِنْهُمُ وَلَا النَّهُ عِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا الرَّنِ عِنْ إِلَا تَدْعَلِمْتُمْ مِنْهُمُ وَلَا اللَّهُ فَا النَّهُ عَلَيْتُمْ مِنْهُمُ وَلَا اللَّهُ فَيْ مِنْهُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللَّهُ فَا النَّهُ عَلَيْتُمْ مِنْهُمُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَعِلَمُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْتُ مِنْهُمُ وَلَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا الْمَالُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ إِلَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ الْمَالِي اللْمُلْكُلُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

بِٱلْغُرَاتِ وَٱتَّبَعَهُ خُلْقٌ مِنَ ٱلزُّنْجِ وَمَعَهُمْ لَفِيفٌ مِنْ أَصْل ٱلْكَلَّاءُ وَغَيْرُهُمْ بِيضَانُ نَغَلَّبَ عَلَى كُورُةِ ٱلْفُرَاتِ وَكَانَ عَلَى ٱلْأَبُكَةِ وَٱلْفُرَاتِ يَوْمَثِذِ كُرَازٌ ٱلشُّلَمِيُّ وَذَٰلِكَ فِي أَيَّامِ خُوْمِ ٱلْحَبَّامِ إِلَى رُسْتَقَابَاذَ فَكُنَّبَ شِيرَزَلْجِي إِلَيْ رَارِ ٱلسُّلَمِيِّ مِنْ أَمِيهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِيَاجٍ شِيرَزُنِّجِي إِلَى كُرَازِ ٱلشَّلَمِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ حَضَرَتْ وِلَادَةُ سِكَّةَ أَمْرِ لْمُؤْمِنِينَ فَأَبَعَتْ إِلَيْهَا أَمْرَأَتَكَ لِتَغْبُلَهَا وَٱلسَّلَامُ وَ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ فَهُرَبَ كُرًارٌ وَأُخْلَى عَمَلَهُ وَدَخَلَ الْبَصْرَةَ ثُمَّ إِنَّ زِيَادً بْنَ عَمْرُو ٱلْعَنَّاكِيَّ وَجَّهَ إِلَيْهِ وَقَوْ عَلَى شُرْطَةِ ٱلْبَصْرَةِ لَانَةِ ٱلْحَتَّاجِ بِهَا جَيْشًا عَلَيْهِ آبَنْهُ حَفْمٌ بْنُ زِيَادٍ فَقَاتَلُهُ أَشَدُّ تِتَالِ فَقَتَلَ حَفْتًا وَقَزَمَ أَضْحَابَهُ وَقُوِيَ شِيرَ رَنْجِي فَلَمَّا قَدِمَ ٱلْحِتَاجُ ٱلْبَصَّرَةَ قَالَ يَا أَفَلَ فَتَأْشَوْا لِكُوْ وَأَيْهُ ٱللَّهُ لَئُنْ لَوْ تَخْرُجُوا إِلِّي فَاوُلاَء ٱلْكَلَابِ فَتَكُنُّهُ فِي أَمْرَكُمْ لَا تُنْقِرَنَّ نَخْلَكُمْ وَلَانْزَلَنَّ النَّاسَ مِنْ كُلِّ خُمْسِ مِنْ أَخْمَاسِ ٱلْبَصْرَةِ وَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ أَنْ نَصِيرِ ٱلْجُهُضَمِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرِ بِي حَازِم ِ عَنْ عَيِّهِ ٱلصَّعْبُ بْنِي زِيْدٍ قَالَ تَجِيَّةً ٱلْزَّنْجُ بِفُرَاتِ ٱلْبَصْرَةِ وَتَكُ كَثُرُوا فَشَكُا ٱلنَّاسُ مَا نَالَهُمْ مِنْهُمْ فَجَمَهَ لَهُمْ جَيْشًا كَثِيفًا نَلَمَا بَلَغَهُمْ ذَٰلِكَ تَفَرَّثُوا وَقَدَرَ عَلَي بَعْضِهِمْ فَقُيْتُلُوا وَصُلِبُوا نَلَبَتًا كَانَ مِنْ أَمْرِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِي ٱلْجَارُودِ وَخُرُوجِهِ عَلَى الخِتَاج مَهُ وْجُوهِ أَفْلِ ٱلْعِرَاتِ مَا كَانَ وَفُوَ بِرُسْتَقَابَارَ خَرَجَ ٱلرَّنِ أَيْضًا فَأَجْتَمَهُ مِنْهُمْ خَلْقُ مِنَ ٱلْخَلْقِ بِٱلْفَرَاتِ وَصَيَّرُوا عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ رِيَاحٌ شِيرٌ زُنِي وَمَعْنَي شَارَزُنجِي أَسَدُ ٱلْرَّنْجِ نَلَمَّا فَرَغَ ٱلْحِبَّاجُ مِنْ أَمْرِمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ بِرُسْتَقَابَاذَ وَعَادَ إِلَيَ ٱلْبَصْرَةِ وَجَّهَ إِلَيْهِمْ فَقُتِلُوا وَحَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُؤْمِنِ عَنْ عَبِّهِ ٱبْنِ مِشَامٍ قَالَحَدَّثَنِي سُنَحِيمُ بَنْ حَفْصِ وَغَيْرُهُ أَنَّ ٱلزَّنَّجَ خَرَجُوا أَيَّامَ ٱلْجَابِ بِٱلْغُرَاتِ وَعَلَيْ شُرْطَةِ ٱلْبُصْرَةِ زِيادُ بْنُ عَبْرِو ٱلْعَتَكِيُّ فُوَجَّهُ إِلَيْهِمْ زياد مَقْصًا أَبْنَهُ فِي جَيْشِ مِنْ مُقَاتِلَةِ ٱلْبُصْرَةِ وَذَٰلِكَ أَسْرِ الْحَبَّاجِ فَوَاتَّعَهُمْ نَقْتَلُوهُ وَقَرَّمُوا أَصْحَابَهُ وَكَانَ عَلَي آلاَ بُنَالَةِ كُرُارُ بْنُ مَالِكِ ٱلسُّلَمِينَ ثُمَّ ٱلْفِهْرِيُّ ، وَحَدَّثَنِي رَوْمُ بْنُ ٱلْوَلِيدِ بْنِ مِشَامِ بْنِ نَتَّدْمُ قَالَ خُرْجُ شِيرَ زُنْجِي

الطويل

فَأَنْشَدَهُ قُولُهُ

أَرِّ كُلُّ جَارِ تَدْ وَنَى بِحِوَارِهِ وَجَارِ أَمِيسِ آللهِ فِي ٱلْأَرْضِ كُنْدُلُ وَوَا آبَّنُ أَبِي ٱللَّهِ فِي اللَّهُ الْنِي بِحَارِهِ وَرَقِح بِنِي زِنْبَاعٍ وَجَارُكَ يُوْكُ لُ وَرَاحَ ٱلنَّتِيَ ٱلْبَكْرِيُّ يَنْفُنُ عِظْفَهُ وَرَاحَ ٱلنَّتُ مُنَّرِ آمِنًا مَا يُزُذِرَ لَ وَمَا فَكَذَا كُنْتُهُ ۚ إِذَامِنا أَمَيَّةُ تَغْمَلُ فَقَالَ لَهُ صَدَقَتْ وَآمَنَهُ وَإِنْمُ ٱلْنُومِنِينَ ٱلْمُؤْمِدُ وَمَا فَكَذَا كُنْتُهُ وَالْمَرَ ٱلْخَبَّيَجُ أَنْ يُسْكِى عَنْهُ وَيُمْرَقِي فَقَالَ لَهُ صَدَقَتْ وَآمَنَهُ وَإِنْمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُؤْمِدَةُ وَمُعْرَفِي وَجَارِي أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُؤْمِدَ لَى

أَمْرُ شَارُرُجُجُ وَالْمَارُوجُ وَالْمَارُوجُ وَالْمَارُوجُ وَالْمُوجُولُ مِثْرُبِ ٱلْبَصْرُةِ

حَدَّثَنِي رَقْحُ بَنْ عَبْدِ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلْمُقْرِبُ قَالَ مَمِعْتُ عَلِيَّ

أَمْوَالِهِمْ وَ تَالُوا وَأُرِي ٱلْخَبَّاجُ بِدِينَارِصَاحِبِ حُفْرَةٍ وَكَانَ فَدَمَ تَصْرَ ٱلْخِبَّاجِ فَأَخَذَهُ بِبِنَائِهِ فَلَمَّتَا بَنَاهُ صَرَبُ مُنْفَهُ بَيْنَ هُمَا وَتُبَلِّ زِيَادُ بَنُ بَيْنَ هُمَا وَتُبَلِّ زِيَادُ بَنُ بَيْنَ هُمَا وَتُبَلِ زِيَادُ بَنُ مُقَاتِلِ مِنْ شَهْمِ فِي آلْمُعْرُكَةِ وَيُقَالُ تُبَلِّهُ آبْنِ ٱلْأَشْعَثِ مُنْفَةً فَوَالَتُ مُنْفَةً وَيُقَالُ تُبَلِهُ آبْنِ آلْاَشْعَثِ مَنْفَهُ فَقَالَتْ اللهُ الْمُعَلِّمِ وَيُقَالُ تُبَلِهُ آبْنِ آلْاَشْعَثِ اللهُ الل

أغيني جودي وكالتجندي

وَبُكِي زَعِيمَ بَنِي بَخْدَرِ وَتُبَولُ ٱلْخُرِيشُ بِنُ مِلْلَالٍ وَيُقَالُ قُبُولَ يَوْمَ [وَيُرِ] ٱلْجُمَاجِمِ وَتُبِلَ عَبْدُ ٱللهِ بِنُ رِزَامِ نَقَالُتُ نِيهِ ٱلْمُرَاثُةُ السَّارِبَ

عَلَى آَبْنِ رِزَامِ تُبَكِّي ٱلْغَيْونُ وَمِثْلِ ٱلْخَرِيشِ ٱلْفَتَى ٱلْأَزْفَر

وَتَالَ بَعْضُهُمْ تَتِلَ أَبُو رُوْمٌ بُنِ شَقِيقٍ بْنِ ثُوْرٍ وَٱلنَّبْتُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ آبِنِ الْقَشْعَتِ فَرَآهُ ٱلْحَبَّاجُ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرَجْتَ عَلَى ذُنُوبِمِنَا فَقَالَ لِمَعْفِرُمَنَ أَخْرَجْتُ عَلَى ذُنُوبِمِنَا فَقَالَ لِمَعْفِرُمَنَ أَخْرَجْهُ فَآلَوْمِهُ مَعْهُ ضَعْ فَدُا ٱلْمُنْفِيلِ فِي عُنْفِهِ وَأُخْرِجْهُ فَآلَوْمِنِ عُنْفَهُ مَعَهُ ضَعْ فَذَا ٱلْمُنْفِيلِ فَي عُنْفِهِ وَأُخْرِجْهُ فَآلَتْمُونُ عَلَى عَبْدِ قَالَ إَلَى الْمُنْفِيلِ وَكُانَ أَلْمَتَاجُ بُطْلُهُ فَي عُنْوَهِم مَهُ آبَتِي الْمُنْفَعِيدِ الْمَلِكِ وَكَانَ أَلْمَتَاجُ بُطْلُهُ فَي الْمُنْوَجِهِ مَهُ آبَتِي آلْاَتُقَعَ فَي اللّمَامُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدِهِ مَهُ آبَتِي آلْالْتَقَعْ فَي المُلِكِ وَكَانَ أَلْمَتَاجُ بُطْلُهُ فَي الْمُؤْمِدِهِ مَهُ آبَتِي آلْالْتُعَامِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدِهِ مَهُ آبَتِي آلْالْتُعْمَاحِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نِيَّةِ وَلا رضًا بِهَا تُلْتُ وَلٰكِتَى أَرُدْتُ أَنَّ يُعْلَمُ أَعْلُ ٱلْعِرَاتِ إِذْ كَانَ مِن ٱبْنِكَ مَا كَانَ أَنِّي إِذَا بَلَغْتُ مِنْكَ مَا بَلَغَتُ كُنْتُ إِلَيْهُم بِٱلْغِلْظَةِ وَٱلْعُقُوبَةِ أَسْرَعَ فَعَالَ أَنَسُ مَا شَكُونَ حَتَّى بَلَهَ مِنَى ٱلْجَهَدُ وَحَتَّى زَعَمْتَ أُنَّنَا ٱلْأَشْوَارُ وَقَدْ سَمَّانَا ٱللهُ جَلَّ وَعَزَّ ٱلْأَنْصَارَ وَزَعَمْتَ أَنَّنَا أَمْرُ ٱلْنِعْنَاقِ وُنَحْنُ ٱلَّذِينَ تَنَبَوَّءُوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِنْبَانَ وَسُجَكُمُ ٱللهُ عَرُّ وَجُلَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ فَهُوَ أَقَدَرُ عَلَى ٱلْغِيرِ لَا يُسْبِهُ الحَقُّ عِنْدَهُ ٱلْبَاطِلَ وَلا ٱلْصِّدْنِ ٱلْكَذِبَ وَزَعَيْدَ أَنَّكُ ٱتَّخَذَ ثَنَى ذَريعَة وَسُلَّمَا إِلَى مَسَاءً وَ أَعْلَ ٱلْعِرَاقِ بِٱسْتِخْلَالِ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَأَ عَلَيْكَ مِنِي وَلَمْ يَكُنَّ بِي عَلَيْكَ تُوَّةٌ ۚ فَوَكُلْتُكَ إِلَى ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى أَسِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَخَفِظَ بِنْ حَقَّى مَا لَمْ تَخْفَظُهُ فَوَأَلَتْهِ لَوْ أَنَّ ٱلنَّصَارَى عَلَى كُفْرِهِمْ رَأُوًّا رَجُلًا خُدُمُ ٱلْمُسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيُمَ عَمْ يَوْمًا وَاحِدًا لَعَرَفُوا مِنْ حَقِّهِ مَا لَمْ تَعْرِفُهُ مِنْ حَقِّي وَتُدْخَدُمْتُ رَسُولَ الله صعم عَشْرَ سِنِينَ وَبَعْدُ فَإِنّ رَأَيْنَا خَيْرًا حَمِدْنَا الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَيْنَا بِهِ وَإِنْ رَأَيْنَا غَيْرَ ذَٰلِكَ صَبَرْنَا وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ فَرَدَ ٱلْحِبَّاجُ عَلَيْهِ مَا كَانَ تَبَضَّ صِنَ

فَأَكُرْ مِنْ أَنْسًا وَأَقُلَ بَيْتِهِ وَآغَرَتْ لَهُ حَقَّهُ وَخِدْمَتُهُ رَسُولُ ٱللهِ صَعَم وَلا تُقَصِّرُ في شَيْءٍ بِن حَوَالِيهِ ولا يَبْلُغَنَّ أَسِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَنْكَ خِلَانُ مَا تَقَدُّمَ نِيهِ إِلَيْكُ مِنْ أَشْرِ أَنْسَ وَبُرَّهِ وَإِلْرَامِهِ فَيَبْعَتْ إِلَيْكُ مَنْ يَضْرِبْ ظَيْرُكُ وَيَهْتِكُ سِتْرُكِ وَيُشْمِتْ بِكَ عَدُوَّكُ وَٱلْقَهُ فِي مَنْزِلِهِ مُتَنَصِّلًا إِلَيْهِ وَلْيَكْتُبُ إِلَى أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ برضاهُ عَنْكَ إِنْ شَاءُ ٱللَّهُ وَٱلسَّلَامُ وَبَعَثَ بِٱلْكِتَابِ سَعَ إِسْمُعِيلَ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ مَوْلِي بَنِي تَخْزُومِ فَأَنَّ إِسْمُعِيلًا أُنسَا بِكِنَابُ مَبْدِ ٱلْمُلِكِ إِلَيْهِ فَقَرَأُهُ ثُمَّ أَنَى ٱلْحَيَّاجَ بِٱلْكِتَابِ إِلَيْهِ خِعَلَ يَقْرَأُهُ وَوَجْهُهُ يَتَغَيَّرُ وَيَتَمَتَّعُونُ وَجَبِينُهُ يَرْشُهُ عَرَفًا وَفُو يَغُولُ يَغْفِرُ ٱللهُ لِأَمِيرُ ٱلْمُؤْمِندِ نَمَا كُنْتُ أَظُنَّهُ يَبْلُغُ مِنْيَ عَذَا كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ لِإِسْمُعِيلَ آنطَلِقْ بِنَا إِلَى أَنَسَ قَالَ إِسْمُعِيلٌ فَعُلْتُ بَلْ يَأْتِيكُ قَالَ فَنَعَمْ فَأَنِّي أَنْسُنَا فَأَنْبُلَا جَمِيعًا حَتَّى دَخَلَا عَلَى ٱلْحَبَّابِهِ فَرَحَّبَ بِهِ ٱلْحَبَّاجُ وَأَدْنَاهُ وَتَالَ يَا أَبَّاحَمْزَةً عِجِلْتَ يُرْجَكُ ٱللهُ بِٱللَّذِيْمَةِ وَٱلشَّكِيَّةِ إِلَى أَبِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ أَنْ تُعْلَمُ كُلَّ ٱلَّذِي لَكَ عِنْدِي أَنَّ ٱلَّذِي فَرَطَ مِنِي إِلَيْكَ عَنْ غَيْر

إِلَى ٱلْحِتَارِ أَمَّا بَعْدُ يَا بْنَ أُمَّ ٱلْحِتَاجِ فَإِثَّكَ مَبْدُ طُبَّتَ كُ ٱلْأَيْرِ، فَعَلَوْتَ نِيهَا حَتَّى عَدُوْتَ طَوْرُكَ وَنَجَاوَزْتَ دُرُكَ وَأَيْمُ ٱللَّهِ يَا بُنِ ٱلْمُسْتَقِّرِمَةِ بِعَجْمُ كُبِعُمْ غَمَرَاتِ ٱللَّيُوثِ ٱلتَّعَالِبَ وَلاَخْبِطِنَّكُ خَبْطَةً تُوَدُّ لَهُمَا أَنَّكُو رَجَّعْتَ في مَغْرُجِكَ مِنْ بَطْنِ أَمِّكُ أَمَّ تَذْكُرُ حَالَ آيَائِكُ بِٱلطَّائِف حَنْثُ كَانُوا يَنْقُلُورَ الْجِيَارَةَ م وتختَفو و ألأنار بأيديهم في أوديتهم علهُ أَمْ نَسِتَ حَالَ آبَائِكَ وَ ٱللَّومِ وَٱلدَّنَاءَةِ فِي ٱلْمُرُورُةِ وَٱلْخُلُقِ وَقَدْ بَلَغَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِي كَانَ إِلَى أَنْسَ بْنِي مَالِكِ خِزْلُةً وَإِثْدَامًا وَأَظُنُّ أَنَّكُ أُرُدَّتَ أَنَّ تَشَرُّتُ مَا عِنْدَ الْمِيمِ ٱلْمُؤْمِدِينِ فِي إنكارة ذلك أو إغضائة منْكُ مَضَنْتَ عَلَيْهِ قُدْمًا نَعَلَيْكَ لَعْنَهُ ٱلله تَخْفَشَ ٱلْعَيْنَيْنِ أَصَكُ ٱلرَّجْلَيْنِ مُمْسُوحِ ٱلْجَاءِرَيْنِ وَلَوْ أَدِّ أَيْسِ أَلْمُوْمِنِي يَظِي أَنَّ ٱلْكَانِبَ مِنَ ٱلشَّيْخِ إِلَى أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نِيكَ لَأَتَاكُ مَنْ يَسْعَيْكُ عَلَيْظُهُ وَيَطْنِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِكُ أَنْسًا فَيَحْكُمْ نِيكَ

عَلَى ٱلْأَدْعَمِ وَٱلْكُمُيَّتِ قَالَ إِنَّهُ حَدِيدٌ قَالَ يَكُونُ حَدِيدًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَلِيدًا فَهُلِ مِنْ بَيْنِي يَدَيْدِ لِيُظْلَقَ مِنْ حَديده فَلَمَّا ٱسْتَقَلَّ بِهِ مَنْ حَمَلُهُ قَالَ سُخَارَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا فَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ فَفَيِكَ ٱلْجُاجُ وَالْوَا وَتُتِلَ مُهُ ٱبْنِي ٱلْجَارُودِ عَبْدُ ٱللهِ بَنِي أَنْسِ بْنِي مَالِكِ ٱلْأَنْسَارِيُّ وَكَانَ شُجَاعًا شَدِيدٍ ٱلْبُطْشِ حَمَلَ بِخُرَاسَانَ بَدْرَةً بِفَيهِ نَعَبَرَ بِهَا نَهْرًا نَلَمًّا بَلَغَ ٱلْخِبَّاجَ خَبَرُ مَقْتَلِهِ قَالَ لَا أَرَى أَنْسًا يُعِينُ عَلَىَّ فَلَمَّا دَخَلُ ٱلْبُصْرَةُ ٱسْتُصْغَى مَأَلُ أَنْسَ فَأَتَاهُ فَلَهُمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَا شُرْحَبًا وَلَا أَفْلَا إِيمٍ يَا جَنِيَّةَ شَيْخِ ضَلَالَةَ جَوَّالٍ فِي ٱلْفِتَى مَرَّةً مَهَ أَبِي ثُوَابِ وَمَرَّةً مَهُ أَبْنِي ٱلزَّبْيَرِ وَمَرَّةً مَهُ أَبْنِي ٱلْجَارُودِ أَمَا وَٱللهِ لَا يُجِرِّدُ تَكُ جَرْدَ ٱلفَّفِيبِ وَلا عُصِّبَنَّكُ عَصْبَ السَّلَمَةِ وَلَأَنَلِعَنَّكَ تَلْهُ آلْصَّمْعَة نَقَالَ أَنْسُ مُنْ يَعْنَى ٱلْأَبِيرُ قَالَ إِيَّاكُ أَصَدَّ ٱللَّهُ صَدَاكَ فَرَجَهَ أَنْهُ فَأَخْبَرَ وَلَدَهُ بِمَا لَقِيمَهُ الْحَبَّاجُ بِهِ فَأَشَارُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يَكْتُنُّبَ بِذُلِكَ إِلَي مَبْدِ ٱلْمِلِكِ فَكُنَّبَ إِلَيْهِ لِتَابًا شَكَا فِيهِ ٱلْحِيَّاجَ وَمَا صَنَهَ بِهِ وَمَا قَالَ لَهُ فَأَجَابَهُ جَوَابًا لَطِيعًا وَكُنْتَ

بكرُ أَلْنَعِيُ بِسُتِدِ آلْأَمُنْصَارِ حَامِي ٱلْذِمَّارِ وَنَاتِظِ ٱلْأَثْوَتَارِ بِأَبْنِ ٱلْمُعَلَّى ذِي السَّمَاحَةِ وَٱلْنَّذِي كُلْفِ ٱلضَّعِيفِ وَطَالِبِ ٱلْآثَارِ عَثَرَتْ بِهِ بَعْنُ ٱلْمُدُودِ وَعَدَّنَا يَا لَلرِّجَال لِجَدِّنَا ٱلْعُثَارِ

قَالُوا وَكَانَ غَضْبَانُ بِنِ ٱلْقَبَعْثُرَكِ لَّمَ عِكْرِمَةُ بَرُ رَبِعِيّ رَوْحَ بَنَ زِنْبَاعٍ فِي خَتَامُ فَقَالَ لَهُ قَدْسَمَنْتَ وَصَفَا لَوْنُكُ ثَالَ ٱلْفَيْدُ رُّتُعَةُ وَمَنْ يَكُنَّ ضَيْفَ الأَمِيرِ يَسْمَى ِ قَالَ أُنْتَ ٱلْقَاعَا بْنِي ٱلْجَارُودِ نَعَشَّ بِٱلْجُدِي تَبْلُ أَنْ يَتَغَدَّي بِكَ قَالَ مَا تَفَعَتْ مَنْ قَالَهَا وَلا ضَرَّتْ مَنْ تِيلَنيهِ قَالَ أَتُحِبُّهُ قَالَ أُوَقَرُورُ خَيْرٌ مِنْ حُبِّ قَالَ وَلِيَ لَا تُحِبُّنِي قَالَ لِأَنَّكُ أَخَذْتَ مَالِي وَوَضَعْتَ شَرَفِي تَالَ فَإِنَّ رُدَدَتُ مَالَكُ وَرَفَعْتُ تَدْرَكَ قَالَ ٱلرَّضَامَةِ ٱلْإَحْسَانِ وَٱلسَّخْطُ مَهَ ٱلْغَصَبِ تَالَ لَأَحْمِلَتُكُ عَلَى ٱلْأُدْفَعَم تَالَّ مِثْلُ ٱلْأَمِير حَهَلَ

لَنْ تَخِبَّنِي أَبَدًا وَفُوَ مِنْ شِرَارِهِا وَفَجَّارِهَا وَلَيْسَرِمِثْلُهُ تُرَّبَ وَلَا صُدِّنَ وَٱلسَّلَامُ نَكُنتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ أَمَّا بَعْدُ نَقَدُ بَلَعَنِي كِتَابُكُ فِي آبْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ مِثْلُهُ ٱللَّهِمَ وَلَاظُنَّ بِهِ ظُنَّ ٱلسُّوءِ وَٱلسَّلَامُ \* وَكَانَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ صَدِيعًا لِحُصَيْنِ بْيِ ٱلْمُنْذِرِ نَلْقِيكُ نَسَلَّمَ عَلَيْهِ نَقَالَ ٱلْخَيَرُ وَمَرْ: أَنْتَ عَانَاكُ ٱللَّهُ نَأْتُلِمَ ٱلْخِبَّاجُ ذَٰلِكَ نَقَالَ ٱلْحَبَّاجُ يَا حُصَيْنِ أَتَعْرِفُ فَذَا تَالَ لَا قَالَ لَذَبْتَ وَلَكِنَّكُ خِفْتَ أَنْ يَتِلْغَنْ أَتَّكُ سَلَّمْتَ عَلَيْهِ فَأَظُنَّ بِكُ أَتَّكُ تُبَّلِغُهُ ٱلْأَخْبَارَ قَالَ صَدَّقَ ٱلْأَبِيرُ وَبَرَّ قَالَ نَلَا تَخَفَّ نَسَلَّمَ عَلَيْهِ صْمَيْنَ وَكُلَّهُ وَقَالَ ٱلْحَكُمُ بَنِي ٱلْمُنْذِرِ بَي ٱلْجَارُودِ اللَّهِلَّ أباكظ أقررت عين عدونا وَكُلُّ إِلَى مَا صِرْتَ سَوْفَ يَصِيرُ أَبَا مَظُر لَوْ يُدْنَهُ ٱلْمَوْتُ بِٱلْفِدَا لكان رجال مشفِقون كرشير أَبَا مَظَرِ لَوْ يُدْفَهُ ٱلْمَوْتُ بِٱلرَّشَا لُقَدّ كَانَ مَالُ سَارِحُ وَبُدُورُ وُقَالَ ٱلشَّاعِرُ LICH

فَأَمْرَ بِخَلِيفَةَ فَتُتِلَ \* قَالُوا وَبَعَثَ مَبْدُ ٱلْمَلِكُ مَبْدَ ٱلرَّحْنِي بْنَ مَسْفُودٍ ٱلْفَوَّارِيَّ إِلَيْ ٱلْخِتَّاجِ وَأَفْلِ ٱلْعِرَاقِ لِيُنْظُرُ فِي مَظَالِمِهِمْ وَمَا يَشْكُونَ مِنَ ٱلْحَبَّاجِ وَأَمْرَ بِإِطْلَاتِ كُرُارِ وَكَانَ قَدْ كُلِّمْ بِيهِ فَبَلَغَ ٱلْحُبَّاجَ وَلِكَ نَعَجِلَ مَلْي كُرَارٍ وَرَاشِدِ بْنِ عَوْفٍ وَمُسْلِمٍ مَوْلَي مَالِكِ بْنِ مَسْمَيْم نَقَطُهُ ايْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ نَدَخُلُ آبْنُ مَسْعُودٍ وَدِمَا وَفَيْ فَهُبُ وَلَمَّا فَدِمَ آبُنُ مَسْغُودٍ عَلَي ٱلْخِتَاجِ صَعِدَ ٱلْخِتَاجُ لَمِنْبَرَ وَصَعِدَ أَبْنُ مَسْعُودٍ دُرْجَتَيْنِ وَثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ أَلَا مَنْ يُطْلُبِ ٱلْخُبَّاجَ بِمَظْلِمَةٍ تَلْيَقُمُ نَقَالَ ٱلْحُتَاجُ مَهُ نَقَالَ لَا وَٱللَّهِ مَا مِنْ مَهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَفَلُ ٱلْعِرَاقَ جَمَّهَ ٱلله لَكُمْ خَيْرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَإِيَّاكُمْ وَٱلسِّقَاقَ وَٱلْفِتْنَةَ إِنَّى قَدْ تُرُكْتُ وَرَائِي جَبَالًا مِنْ حَدِيدٍ وَقُوْمًا لَهُمْ دِينً وَلَيْسَتْ لَهُمْ دُنْيَا فَإِيَّاكُمْ أَنْ تَخْيَعُوا دُنْيَاكُمْ إِلَى دِينهِمْ ثُمَّ إِنَّهُ ٱنْفُترَفَ إِلَى مَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَأَخْبَرُهُ بِسُودِ سِيرٌ وَ الْحِبَّاجِ وَظُلْمِهِ وَعَدَّامِهِ ٱلنَّاسَ نَبَلَغَ ذَٰلِكَ ٱلْحَبَّاجَ فَكُنتُبَ إِلْيَعْبُدِ ٱلنَّلِكِ إِنَّ ٱبْنَ مَسْعُودٍ ٱسْرُورُ ظَنِينَ عَلَى قَدْ بُلُّغَنِى أَنَّهُ أَسَاءً عَلَيَّ ٱلثَّنَاءُ وَإِنَّ شِيعَةً ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ

قَبْلُ ٱلْبُرَاجِ نَوَالَتُهِ مَا رِمْتُ ٱلْعَرْضَةُ حَتَّى جَعَلُ ٱللَّهُ مُيرِ ٱلْمُوْمِنِينَ مِنْهُمْ أَنْعَارًا فَضَرَبِّنْ بِمُقْبِلِمٌ مُدْبِرُولُمْ الْمُعْرِبِرُولُمْ الْمُعْرِبِرُولُمْ الْمُعْرِبِينَ الْفَوْمِ الْمُعْرِبِينَةُ الْقُومِ الْمُعْرِبِينَةً الْقُومِ الْمُعْرِبِينَةً الْقُومِ عَدُوَّ ٱللَّهِ أَبْنَ ٱلْجَارُودِ وَتَمَانِيَةً عَشَرَ مِنْ رُؤُوسِهِمْ وَضَرَبَ ٱللهُ عَزَّ وَجُوْلِهُمْ فَأَخَذُوا شَرْقًا وَغَرْبًا ثُمَّ إِنِّي مَنْتُ ٱلنَّاسَ غَائِبَهُمْ وَشَاهِدَهُمْ نَتُرًاجَعُوا وَآجْتَمَعُوا وَٱلْحَقَّتُ ٱلنَّاسَ بِأَمْسَارِعِمْ وَلِلْهِ ٱلْخَبَانُ كَنِيرًا وَٱلشَّلَامُ فَكُنتَتِ إِلَيْهِ مَبْدُ ٱلْمَلِكُ أَنَّنَا بَعْدُ نَقَدٌ بُلَغَنِي لِثَابِكُ وَأَنْتُ ٱلنَّاصِحُ ٱلنَّجِيبُ ٱلْأَمِينُ بِٱلْغَيْبِ ٱلْقَلِيلُ ٱلْعَيْبِ فَإِذَا رَابِكَ مِنْ أَعْلِ ٱلْعِرَاقِ رَيْبُ فَأَتَّنَّلُ أَذْنَا فُمْ يَرْعَبْ مِنْكُ أَتْضَافُمْ وَٱلسَّلَامُ ۗ وَقَالَ ٱلْمُدَائِنِيُ أَنِّي جَالُمُ الْحَلِيفَةُ بْنِ خَالِدِ بْنِي الْهَرْمَاسِ وَقَدْ ضُرِبَ عَلَي وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ ٱلْجُعَامُ مَنْ أَنْتَ قَالَ الْخَدُ ٱلْكُفْرَةِ لْغُجُرَة قَالَ خَلُّوا سَبِيلَهُ نَقَالُ لَهُ سُوْيِدُ بُنُ صَامِتِ مِعِلَى فَذَا ٱلَّذِي يَقُولُ

نَلِللهِ حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ حَالِمنًا أَرَاقَ دِمَاهُ ٱلنُسْلِمِينَ بِلَا جُرْمٍ يَائِنَ دُفْمَانَ أُنْتَ ٱلْقَائِلُ لَا نَاقَتِي فِي فَذَا وَلَا جَمَلِ لَآ كَانَتْ لَكَ فِي مِثْلِهَا نَاتَة وَلَا جَمَلُ وَلَا رِجْلُ وَأَنْشَدَ الوَاقر نُعَالِبُ فِي ٱلسِّنِينَ إِذَا أُحَصَّتْ

وَأَسْدُ حِينَ تَمْتَلِيُ ٱلْوِطَابُ

وَكَارَيُقَالُ أَنَّ عُمَيْرًا أَبَاهُ كَانَ صَدَرَ عَنَّ عُكَاظَ نَهُرَّ بِبَنِ دُقْمَانَ فَعَرَضُوا لِأَمْرَأَتِهِ فَأَخَذُوعَا ثُمَّ رَدُّوهَا خَامِلًا وَحَدَّثَنِي ٱلْمَدَائِنِينَ عَنَّ سُحَيِّم وَغَيْرِهِ قَالُوا رَأْيِ أَبُوجَابِر ٱلْغَبْدِيُّ وَكَانَ حَسِيمًا آبْنَ أَلْخِارُودِ مَصْلُوبًا بَيْنَ ٱلْهُدَيْلِ وَبَيْنَ حَكِيم وَكَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ ٱلْجُارُودِ نَصِيرًا يُسُمِّى لِعِصَرة بُظِّيرٌ ٱلْعَنَانَ فَقَالَ لِينْتَنِي كُنْتُ بَيْنَهُمَا نَقَلُا فَضَعَنَا فَذَا بِصِغَرِهِ \* قَالُوا وَكَنْتُ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْهَلِكُ أَمَّا بِعَدْ فَٱلْحَيْدُ لِللهِ ٱلَّذِي حَفِظُ أَمْرُ ٱلْمُؤْمِنِدِي إِنَّى لَمَّا نَزَلْتُ مَنْزِلِي مِنْ رُسْتَعَابَاذَ وَثُبَّ عَلَى ٱلْخُلُ ٱلْعِرَاقِ نَخَالُغُونِي وَنَابَدُونِي وَدُخِلَ نُسْطَاطِي وَٱنْتُهِبَ أَمْوَالِي وَقَالُوا ٱخْرُجْ مِنْ بِلَادِنَا إِلَيْ مَنْ بَعَثَكَ إِلَيْنَا نَعَارَتَنِي ٱلْبَعِيدُ وَٱشْلَهَنِي ٱلْقَرِيبُ وِيَبْسُ مِنِيَ الشَّفِينَ فَشَدَدتُ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِي وَلَقِيتُهُمْ بِشِيعَتِي وَقُلْنُ ٱلْمُولِثُ

فَصُلِبَ آبَنُ ٱلْجَارُودِ بَيْنَ ٱبْنَ حَكِيم وَٱلْهُذَيْلُ وَبَعَثَ بِرَأْسَ أَبْنِ ٱلْجُنَارُودِ وَرُؤُوسِ طَذَبْنِ وَرُؤُوسٍ سِوَاعَا إِلَيْ عِسْكُرِ ٱلنُّهَلَّةِ مَهَ حَاتِم بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ لِيَيْالُنَ ٱلْحَوَارِج مِمَّا بَلَغَهُمْ مِنْ سَمَادِ أَسْرِ ٱلْخِبَّاجِ وَتَعْوِي مَثَّنَّ ٱلنَّهَلَّ وَأُصْحَابِهِ \* وَنَادَى ٱلْخِتَاجُ فِٱلْنَتَاسِ أَنْ يَلْخَعَوا بِأُمْصَارِمِيمُ نَفَرَقَهُم وَأُنْبَلَ حُتَّى دَخَلَ ٱلْبُصْرَةَ لَقَتَلَ أَشْيَمَ بْنَ شَقِيقٍ أَبْنِ ثُوْرُ ٱلْهُذَلِيَّ وَيُعَالُ أَنَّهُ دَخَلَ فِي أَمَانِهِ مَنْ آمَنَ فَرْآهُ فِي مَخِلْسِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَشْيَمُ أَخْرَجْتَ مُهُ أَبْنِ الْجَارُودِ قَالَ نَعَمْ وَتَدْ أَتَى عَفُوكَ عَلَى ذَٰلِكَ وَكَانَ مَهُ لْجُتَابِ كُرُازُ بْنُ كُرُازِ ٱلْعَبْدِيُّ وَقُوْ صَاحِبُ لِوَاءِ ٱبْنَ الجَارُودِ وَرَاسِنْدُ بَيْ عَوْفِ ٱلْغَبْدِيُّ وَمُسْلِمٌ مَوْلَى مَالِكِ أَبْ مَسْمَعِ وَعُبَيْدُ بْنُ كَعْبِ أَلْنَهُيْرِيُّ وَٱلْعُضْبَانُ بْوِرُ ٱلْقَبَعْثَرِي ٱلشَّيْبَانِيُّ أَخَذَفُمْ بِرُسْتَقَابَاذُ فَجَبَسَهُ مِنْ عِنْدُهُ ثُمَّ حَبَسَهُمْ بِٱلْبُصْرَةِ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ بْرِكْعُب أُنْتَ ٱلْقَائِلُ قُلْ لِلْمُعَبَّاجِ يَأْتِنِي فَإِنِّي لَا آتِيهِ وَمَنْ أَنْتَ يَا بْنَ ٱلْكَخْنَاءُ عَلْ أَنْتَ إِلَّا عَبُدُ مِنْ عَبِيدٍ فَجَرَ وَحَبَسَهُ وْعَذَّبُهُ حَتَّى مَاتَ وَقَالَ لِلْحَتَّدِ بْنِ عُبَيْرِ بْنِ عُطَّارِدٌ

أَخَذَهُ حَبِيبُ بْنُ ٱلْمُهَلَّبِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى ٱلْجَيْحِ فَخَرَجَتِ أَمْرَأُهُ عَبْدِ ٱلْهَلِكِ نِيهِ نَكُلَّمَتُهُ نَكُتُبَ الجَتَاج فِي أَمْرِهِ فَآمَنَهُ وَكُلُّمَ عِكْرِمُهُ بْنُ رِبْعِيّ رُوْحُ يَ زِنْبَاعٍ فِي ٱلْغَضْبَانِ بَى ٱلْقَبُعْثَرَ بِ نَسَا ۗ لُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ فَامَنَهُ \* وَأَنِّي الْحَبَّاجُ بِرَأْسِ عَبْدِ اللَّهِ بْن ارُور فَقَالَ آغْسِلُوهُ ثُمَّ عَيِّمُوهُ فَغَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَقَالَ عَبَّادُ بَنِ الْمُصَيِّنِ وَسُعِيدٌ بُنِ : بْنِ زُرْعَةُ وَتَتَيَّبُهُ بْنُ مُسْلِم لِلْهُذَيْلِ بْنَ عِمْرَانَ نَحْنُ نُكُلِّمْ الْحِتَاجُ فِيكُمَا فَعَجِلُا اهُ وَفَهَا يَجُرُّأُن مِظْرُ فَيُهِمَا فَلَمَّا زَآفَهَا قَالَ آضْرِبُوا عَدُوِّي ٱللَّهِ آقْتُكُونُهُمَا نَهَمَّةً غُبُيْدَةُ مَوْلَيَ إلى عَبْدِ اللهِ بْن حَكِيمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنْ حَكِيم الطولا عَلَى عَهْد ذِي ٱلْعُرْنَيْرِ كَانَتْ مُجَاشِمٌ حُتُونًا عَلَى ٱلْأَغْدَاءِ لُدًّا خُصُومُهَا

نَضَرَبَهُ بِٱلشَّيْفِ نَعَثَرَ فِي مِطْرَفِهِ وَقَالَ إِنَّ ٱلْرَّاحَةَ مِنْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ وَكَانَ الْسُرِيعُ مُوْلَى الْمُحَدُّ وَتُتَلَسِرِيعُ مُوْلَى الْحَجَاجُ وَتُتَلَسِرِيعُ مُوْلَى الْحَجَاجُ وَتُتَلَسِرِيعُ مُوْلَى الْحَجَاجُ الْهُذَيْلَ بْنَ عِمْرَانَ ثُمَّ أَمْرَ ٱلْحَجَّاجُ بِصَلْبِهِمِتْ الْحَجَاجُ بِصَلْبِهِمِتْ

وَأَنَا سَأَتُنِي إِلَى بَعْضَ ٱلنَّوَاحِي فَتَمَلُوا حَتَّى إِذَا ٱخْتَلَطَ ٱلنَّاسُ وَثَارُ ٱلغُنبَارُ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَحْتُو ٱلْوَجِّهِ ٱلَّذِي أَرَادَهُ فَأَتِّي عِكْرِمَةُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي ٱلْنِّمْسِ ٱلْغَسَّانِيَّ وَٱسْتَجَارَ بِهِ نَكُلُّمْ نِيهِ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ وَذَكُرُ لَهُ بَلَا ۚ هُ وَقَالَ فَفَا وَزَلَّ فَآمَنَهُ عَبِّدُ ٱلْمُلِكِ وَكَانَ أَبْنُ أَبِي ٱلنِّهُ إِنْ أَثِيرًا عِنْدَ عَبْدِ ٱلْمَلِكُ سَمِعَهُ يُومًا يَقُولُ فَهُمْتُ أَنْ أَتَّظَمَ كُلَّ حَبَلَةٍ بِٱلشَّامِ فَقَالَ يَا أَمِيرُ ٱلْوَٰبِينِ مَنْ أُحَبَّ أَنْ يُعْتَى عُصِى نَضَى كُ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ \* وَأَنَّي أَنَّىٰ ظَبْيَانَ سَعِيدٌ بْنَ عَبَّادِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ بْيَ أَلْخُلُنْدَى ٱلْأَزْدِيَّ بِعْمَانَ فَقِيلَ لِسَعِيدِ إِنَّهُ رَجُلٌ فَاتِكُ فَأَخْذَرُهُ نَلْتًا جَاءُ ٱلْبِطِيخِ بَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ بِطَيِخَةٍ قُدْسَمَّهَا وَقَالَ لِهُ مُولِهِ قُلْ لَهُ فَذَا أُوَّلُ شَيْءٍ رَأَيْنَاهُ مِنَ الْبِطِّيخِ ٱلْعَامَ فَأَكُلَتُ نِصْفَ بِطَيخَةٍ وَبُعَثْتُ إِلَيْكَ بِنِصْفِهَا نَأْكُلُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ رِيَادِ بْنِ ظَبْيَانَ بِمْفُ ٱلْبِطِيفَ فَقَتَلُتُهُ وَلَمَّا أَخَتَلَ بَآلَتُهُم قَالَ أَرُدُّتُ أَنَّ أَنَّتُكُ نَقَتَلَنِي \* وَخَرَجَ عَبَّدُ ٱللهِ بَنُ نَصَالَةَ إِلَى أُمُيَّةً بِّن عَبْدِ ٱلْتَهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسِيدِ إِلَى خُوَاسَانَ فَكَانَ مِنْدُهُ ثُمَّ

ٱلجَارُودِ ٱلْهُذَيْلُ بْنُ عِبْرَانَ وَعَلَى مَيْسَرَتِهِ عُبَيْدُ ٱلتَّهِ بْنُ زياد بني ظَبْيَانَ وَعَلَي مَيْهَنَةِ ٱلْحَبَّاجِ تُتَيِّبُهُ بْنُ مُسْلِم دُ بِيُ الْحُصِينِي وَعَلَى مِيْسَرَتِهِ سَعِيدُ بِيُ أَسَّلُ ةَ ٱلْكِلَابِيُّ وَحَمَلَ آبْنُ ٱلْجَارُودِ وَأَقْدُمَ أَصْحَابُ حَتَّى جُازَ أَصْحَابَ ٱلْحَبَّاجِ وَعَطَفَ عَلَيْهِ ٱلْحُبَّاجُ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ إِنَّ سَهُمَ رُ ٱللهِ بْنَ ٱلْجَارُودِ وَإِنَّهُ لَكُظَّاهِمِ عَلَى الْحَيَّاحِ فَوَقَهَ نَا وُيْقَالُ أَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ دَخَلَ دَيِّرًا قَرِيبًا مِنْهُ وَمَعَ مُونَ ٱلدُّيْرُ عَلَيْهِمْ فَخُرُجُهُمُ ا فَقُتْلَ وَٱلْهَجَهِ يَوْنَ وَنَادَي مُنَادِي الْحِتَّامِ بِإِنْهَانِ لْهُذَيْما وَعَبْدَ اللهِ بْنَ حَكِيم وَامْرَ تَبَعُوا وَتَالَ ٱلْإِتِّبَاءُ لَهُمْ مِنْ سُوءِ ٱلْغُلِّبَةِ عَلَكُ أَبْنُ الْجَارُودِ قَالَ عَبْدُ آلَتُهِ بْنُ فَضَالَةَ ٱلْأُزْدِر لِعِكْرِمَةَ بْنِ رِبْعِيّ مِنْ بَنِي تَيْمِ ٱللهِ بْنِ ثُعْلَبَةً وَلِأَبْنِ ظَبْيَانَ تَدْ مَلَكُ فَلْدُا ٱلرَّجُلِ وَمَا أَرِّي لِي إِلَّا ٱللَّحَاقَ بِخُرَاسَانَ قَالَ عِكْرِمَة لَمَّنَا أَنَّا فَلَاحِقٌ بِٱلشَّامِ فَفَدٌ كَانَ لِي مِنْدَ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بَلَا ءٌ فُو رَاعٍ لَهُ وَقَالُ ٱبْنُ ظَبْيَانَ

لَهُ تِنْ مَكَانَكَ أَمَا وَآلَتُهِ لَنِعْمَ ٱلْقَوْمُ قَوْمُكَ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَسْهَهُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مَسْمَهِ إِنْ شِنْتُ النَّيْنَكَ وَإِنْ شِئْتَ أَتُهُنْ نَثَبَّطْتُ ٱلتَّاسَ عِنْكَ نَبَعَثَ إِلَيْهِ أَزُنْ أُتِمْ فَثَبِيظُهُمْ فَلَمَّا رَأَي ٱلْحِبَّاجُ إِنَّهُ قَدِ ٱجْتَهَمَ إِلَيْهِ عَدُدُ يَمْتَنِهُ بِبِثُلِهِ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَكُتَبَهُمْ وَعَبَّافُمْ وَجُعَا لَهُمْ حَرَسًا وَتَحَارِسَ ٱلْآخَرُونَ أَيْضًا وَتَلَاحَنِي ٱلنَّالَ الْحِيَّالِ نَلَتَ الصَّبَحَ وَطَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ نَظُرَ فَإِذَا حَوْلَهُ نَحُوْمِنْ سِتَّهُ آلَانِ وَقُومْ يُقُولُونَ أَلْفِ وَسِتِّمائَةٍ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بَيْ ٱلْجَارُودِ لِعُبُيّدِ ٱللهِ بني زيادِ بني ظَبْيَانَ مَا ٱلرَّائِيْ قَالَ تَرَكِّتَ ٱلرَّائِيَ أَسْسِحِينَ قَالَ لَكَ ٱلْغَضْبَانِ تَعَشَّ بِالْحَدْي تَبْلَ أَنْ يَنَغَدَّى بِكَ وَتَدْدُفَهَ ٱلرَّأَيْ وَبَقِي ٱلْصَّبْرُ نَدَعَا ٱبْنُ ٱلْجَارُودِ بِدِرْعِ فَلْبِسَهَا مَقْلُويَةً نَتَظَيَّرَ وَحَرَّضَ الْحِتَّاجُ أَضْحًا بَهُ وَتَالَ لَا يَهُولَتُكُمْتُ مَا وْنَ بِينَ لَنْمُ وَ عَدُدِ عَدُولُمْ فَإِنَّهُ لَبْسَى بِكُمْ رِحَمَّدِ تُه قَلَّةً وَلا ذِلَّةً نَشُدُّوا عَلَيْهِمْ يَتَطَايَرُوا تَطَايُرُوا تَطَايُرُ الْأَجْمَ ٱلْنُنْفَرِ إِنَّهُمْ أَنْوُرْ مِنَ ٱلْبُرَاعِ وَإِنْ صَدَقْتُنْمُوفَمْ ٱلْضَرْبَ سَأَلُوكُ ۚ ٱلْأَمَّانَ فَتَزَاحَفَ ٱلْقُومُ وَعَلَى مَبَّمَنَةِ ٱبْن وَلاَ وَٱللَّهِ لاَ أَوْمِنْهُمْ ۚ فَلَمْ يَنْطِقِ ٱلْحَنَعَ ۚ وَجَلَّتِ ۗ قَالُوا وَمَرَّ عَبَّادُ بْنُ ٱلْحُصَيْنِ ٱلْحَبَطِيُّ بِأَبْنُ ٱلْجُارُودِ وَٱلْهُذَيْلِ بْن عِمْرَانَ وَعَبِّدِ ٱللهِ بِن حَكِيمٍ وَحُمْ يَتَنَاجُونَ فَقَالَ أُشْرِكُونَا تَخْوَاكُمْ فَقَالُوا فَيْهَاتَّ أَنْ يَدْخُلُ فِي تَجْوَانَا أَحَدُ مِنْ بَنِي ٱلْخَبِطِ فَغَضِبَ وَصَارَ إِلَى ٱلْحَتَامِ فَي مِائَةٍ نَقَالَ لَهُ ٱلْحِتَاجُ أَغَلَىٰ أَمْرِلِي نَقَالَ لَكُو أَيُّهُمَا ٱلْأَبِيرُ نَقَالَ يَتَاجُ مَا أَبَالِي مَنْ تَخَلُّفَ بَعْدُكُ \* وَتُخَادَلُ ٱلنَّاسُ عَى تُنْيَنَهُ بْنُ مُسْلِم فِي أَعْسُر وَقَالَ وَٱللَّهِ لَا أَدُعُ مِيتًا عَلَى الْحُبَّاحِ يُقْتَلُ وَيُنْتَهَابُ مَالُهُ وَأَظَامِرُ آبْرٍ. جَارُودِ عَلَيْهِ فَأَتْبَلَ فِي نَحْوِمِنْ ثَلَاثِينَ فَسَلَّمَ عَلَى عُيَّاجٍ بِالْإِمْرُةِ نَقَالَ أَتْنَيْبَةُ بَنِ مُسْلِم نَقَالَ نَعَمَّ عَالَ تَقَدُّمْ وَكَانَ ٱلْحِبَّاجُ قَدْ يَشِسَ مِنَ ٱلْحَيَاةِ فَكُمَّا جَاءَةُ فَأَوْلاءِ ٱطْمَأَنَّ وَقَدْ كَانَ فَمَ بِٱلْكَاقِ بَعْبِدِ ٱلْمُلِكِ عَلَى كُلِّ حَالِ ثُمَّ أَتَاهُ سَبْرَةُ بَنْ عَلِي ٱلْكِلَابِيُّ فَسَلَّمَ وَأَنْتُمَتِ نَقَالَ لَهُ خَيْرًا ثُمَّ جَاء سَعِيدُ بَيْ أَسْلَمَ بَى زُرْعَةَ ٱلْكِلَابِينُ نَسَلَّمَ نَقَالَ هَافَنَا ٱدْنُ بِينِي وَأَنَّاهُ جَعْفُرْ بَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْلُى ٱلْأَرْدِيَّ نَسُلَّمَ ثُنَّ ٱلْشَبَّ نَشَالَ وَأَنِي ٱلْخِبَاجَ مَالِكُ بْنُ مُسْهَمٍ نَقَالَ إِنَّنِي تَدْ أَخَذْتُ لَكَ مِنَ ٱلنَّاسِ أَمَانًا فِعُكَلِّ ٱلْحِتَاجُ يَرْفُهُ صَوْنَهُ لِيُسْبِهُ ٱلنَّاسَ فَيَقَوْلُ وَأَلِدُهِ لَا أُزْمِنْهُمْ أَبْدًا حَتَّى يَأْتُوا بِٱلْفُدَيْلِ وَعَبْدِ لَتُم بَى حَكِيم فَإِنَّهُمَا سُعَوًا فَذِهِ ٱلْفِتْنَةِ ' وُدَّعَا ٱلْحِبَّامُ بْنَ ٱلْعُرَفِ مَوْلاهُ نَقَالَ لَهُ ٱلنَّتِ عُبَيْدَ بْنَ لَعْبِ ٱلنَّهُ يُرْدِ نَقُلُ لَهُ وَكَانَ عَلَى خُمْسِ أَعُلِ ٱلْعَالِيَةِ عَلَمَ إِلَيَّ نَامَّنَعُنَى نَقَالَ قُلْلَهُ إِنْ ٱتَّنِئَتَنِي مَنَعَتُكُ نَقَالَ لَا وَٱللَّهُ وَلَا لَهَامَةً وَبَعَثُهُ إِلَيْ ثُعَدِ بِي نُهُيْرِ بِي عُظارِدَ بِي خَاجِب بِي زُرَارَةَ أَبْنِي عُدَسَ فَقَالَ لَهُ مِثْلُ ذَٰلِكُ فَقَالَ آبَنُ عُهَيْرٍ إِنْ أَتَانِي مُنعَنَّهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَانَّيْكُ وَلَكُنَّكَ تَانَّيْهِ فَي قَرِّمِ نَاقَةً لِي فِي فَذَا ٱلْأَنْثُرُ وَلَا جَمَلَ ثُمُّ إلى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَكِيمِ ٱلْهُجَاشِعِيِّ وَفُورًا وُ شُعُنب الْحَنْفِي إِنْ شِنْتَ الْحَدْثُ أَوْ تَحَيِّكُونَ فَأَضْرِبُوا عُنْفَتَهُ ثُمُّ تَكُلَّمُ ٱلْحَيَّاحُ رَافِعًا صَوْتُهُ نَعَالَ إِنَّ فَاوْلَا ٱلْقَوْمَ أَرْسُلُوا إِلَّ عَلَانُونَ مِنْ ٱلْأَمَانَ

, وَقُوَ أَغُظُمُ ٱلنَّاسِ خَطَرًا فَقَتَلْنَهُ فَوَلَّاكُ ٱللَّهُ

خُلَفَ عَلَيْهَا ٱلْوَلِيدُ بِنْ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ثُمَّ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ ثُمْ مِشَامُ بِنُ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ ثُمَّ إِنَّ أَ نَّصَرَفُوا عَنِ ٱلْجَتَّاجِ وَتَرَكُوهُ وَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنَ أَقُلُ ٱلْمِصْرَبُرُ فَصَارُوا مَعَهُ مُسْتَوْجِ شِبِي مِنْ مُحَارَبَةِ ٱلشَّلْطَانُ وَمُخَالَفَيَّةِ فَهُ عَلَ ٱلْغَضْبَالُ بْنُ ٱلْقُبُعْتَرَى ٱلشَّيْبَاذِ ﴿ يَغُولُ لِعَبْد ٱللَّهِ بْنِي ٱلْجَارُودِ تَعَشَّى بِٱلْجُدِّي تَبْرَ الْنِ يَتَغَدَّى بِكُو أَمَّا تَرَي مَى قَدْ أَتَاهُ مِنْكُمْ وَلَئِيَّ الْشَبَحَ لَيُكَثِّرُنَّ نَاصِرُهُ وَلَيَضْعَفَرَ يَ مِثْلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ قَرْبُ ٱلْمُسَاءُ وَلَكِتَّا نْعَاجِلُهُ بِٱلْغَدَاةِ وَكَانَ مَهُ الْحَبَّاجِ عُنْمُنِ بْنُ قَطَى بْنِ ٱلله ٱلْحَارِيْتُ وَرِيَادُ بِنْ عَهْرُو ٱلْعُتَّكِيُّ وَكَانَ زِيَادُ الْعُمَّاكِيُّ وَكَانَ زِيَادُ لَى شُرَطِه بْٱلْبُصْرَةِ نَقَالَ لَهُمَّا مَّا تُرَيَّانِ فَقَالَ زِيَّادُ عَي أَنْ آخُذُ لَكُ مِنَ الْقُوْمِ أَمَانًا وَتَخُوْجَ حَتَّى تَلْحَقَ ير ٱلنَّوْمِنِ فَقَدِ أَرْفَضَ جُهُورُ ٱلنَّاسِ عَنْكُ وَلاَ فَ أَنَّ تُقَاتِهَ بِهِي مُعَكُنَّ وَلَا أَجِبُّ لَكُ أَنَّ تَصَلَّمُ نَفْسَكَ وَتُهَّلِكُهَا نَقَالَ مُثَّنِّي بَنُ قَطَى لَكِتَى لَا أَرَّهُ لِكَ إِنَّ أَمْيِرَ ٱلْنُوْمِنِينَ قَدْ أَشْرَكَكُ ۚ وَأَمْرُهِ وَخَلَطًا وَاسْتَنْفَوْ كُنْ وَسُلَّكُ وَسُلِّكُ فَسُرِّتُ إِلَى

ٱلصَّفَّ فَوْدَّ نَقَالَ إِنَّتِ أَنَا رَسُولٌ نَأَذِنَ لَهُ فَتَالَ

آلَتُهِ بْنُ ٱلْجُارُودِ عَبْدَ ٱلْقَيْسِ فَأُخْرَجَهُمْ عَلَي رَايَاتِهِمْ وَخَرَجَ اَلْتَاسُ مَعَهُ حَتَّى بَغِي ٱلْحِتَاجُ وَلَيْسَ مَعَهُ اللَّا خَاصَّنَهُ وَأُعْلُ بَيْنِهِ ﴿ وَتَالَ ٱلْمُدَائِنِيُ كَانَ خُرُوجُهُمْ فَبُلَ الظَّهْرِ فَقَالَ رَجُلَ مِنْ بَنِي عِجْلِ لِعَبْدِ اللهِ بْنَ ٱلْجَارُودِ الرَجْزَ

أَخْلِقْ بِعَبْدِ آلَتُهِ أَنْ يَسُوسَا وَإِنْ يَعُودَ جَحْفَلًا خَمِيسَا اعْلَ آلْعِرَانَيْنِ آلْكِرَامُ آلشُّوسَا وَتَخَلَّعُوا آفْلِيفَةَ آلْمَتْعُوسَا إذْ تَكَدُّولِ أَمْرَفَهُ ٱلْرَئِيسَا أَكْرِمْ بِهِ مِنْ تَائِدٍ تُدُمُّوسَا نَحْنُ تَتَلْنَا مُضْعَبًا وَعِيسَى وَكُمْ تَتَلْنَا مِنْهُدُ بَئِيسَا وَكُمْ تَتَلْنَا مِنْهُدُ بَئِيسَا

وَقَطَمَ آبَنُ آلْجُارُودِ وَمَنْ مَعَهُ آلْجِسْرَ وَكَانَتْ خَزَائِنُ الْجُتَامُ الْجُتَامِ الْجَتَامِ الْجَتَامِ الْجَتَامِ مِنْ وَرَائِهِ وَعُلَبُوا عَلَى آلْسِلَاجِ وَأَرْسَلَ ٱلْجُتَامُ أَغْيَنَ وَفُو فِي قَوْلِ ٱلْكَلْبِيِ أَنْيَنَ صَاحِبَ حَمَّامِ أُعْيَنَ وَفُو فِي قَوْلِ آلْكَلْبِي الْغَيْفَ صَاحِبَ حَمَّامِ أُعْيَنَ وَفُو فِي قَوْلِ الْمَيْقَظَانِ مَوْلِي مَوْلِي مَوْلِي مَوْلِي اللهُ الل

وَقَدْ سَبِعْنَا مَا تَالَ ٱلْأَمِيرُ نَسَمْعًا وَطَاعَةً فِيمَا أَخْمَيْنَا فَقَالَ لَهُ عَبِدُ أَلَتُهِ بِنُ ٱلْجَارُودِ يَا بْنَ ٱلْجُرْمُةُ انْتَ وَمَا عَافَنَا وَمَتَى كَانِ مِثْلُكَ يَتَكَلَّأُ شًا فَذَا وَأَتَى ٱلْوُجُوهُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ قَوْلَهُ وَرَأَيْهُ فِي رَدِّج شع وغيرون زود غَيْرُ كَانَّ أَنَّ يُنْغُصَنَا - 10

يَاءَ يُهُمَا آلَسُّا مِلُ فِي ٱلْرَفَاتِ إِنَّ ٱلْمُدَيِّلُ سَيِّدُ ٱلْمُحَرَّانِ

ثُمَّ إِنَّ ٱلْحَبَّاجَ خُطُبَ يُوِّمًا فَعَالَ إِنَّ الزِّيادة الَّتِي زَادَكُمْ إِيتَاعَا آبُنُ ٱلزُّبَيْرِ إِنَّهَا فِي زِيادَهُ مُلْحِدٍ مُنَافِق تَى وَلَسْنَا نَجِيزُهَا وَكَانَ مُصْعَبُ ثَدْ زَادَ ٱلنَّاسَ نَهُ مِائِهُ \* فِي ٱلْعَظَاءِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱللَّهُ بُرُ ٱلْجَارُ سُمْ ٱلْجَارُودِ بِشُرْبِنُ عُمْرِو بْنِ حَنَشَ بْنِ ٱلْمُعَلِّي ٱلْفَلْدِيُّ ا ٱلْأَمِيرُ لَيْسَتْ بِزِيَادَةٍ ٱبْنَ ٱلْزُبْئِرِ إِنَّهَا فِي زَيَادَةُ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ إِذْ أَنْفَذَهَا وَأَجَازُهَا وَجُرُتَ نَا عَلَى يَدِ بِشُرِبِي مُرْوَانَ نَقَالَ لَهُ ٱلْحَبَّاجُ مَا أَنْتَ مُ لِنَحْسِنَ حَمْلَ رَأْسِكَ أَوْ لَأُسْلُبَنَّكَ إِبَّاهُ نَقَالَ وَلِمَ وَٱللَّهِ إِنِّي لَكَ لَنَاصِحٌ وَإِنَّ تَوْلِي لِمَذَا لَقُولُ مِنْ وَرَائِي نَنْزَلُ ٱلْحَبَاجُ وَمَكْثُ أَشَّهُمًا لَا يَذْكُرُ يُعَادُهُ ثُمَّةً أُعَادَ ٱلْقُتُولُ فِيهِمَا ذَرَدَّ عَلَيْهِ آبَنُ الْجَارُودِ مُّلُ رَدِّهِ آلْأُورِّلِ فَقَامَ مَصْقَلَةُ بَيْ كُرِبِ بني رَقْبَةً بَيْ خَوْتَعَةَ ٱلْعَبْدِيُّ وَقْقَ أَبُو رَقَبُهُ بَى مَضْقَلَهُ ٱلَّذِي عُنَّهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَبَسْرَ لِلرَّعِيَّةِ أَنْ تُرْدُّ عَلَى رَاعِيهَا

قَالَ ٱلْمُجِيزُونَ كَانُوا يَعْفَظُونَ الطَّرِيقُ وَتُجِيزُونَ ٱلسَّابِلَةَ وَلَهُمْ قَصْرُ بِسَفُوانِ ٱلْبَصْرَةِ يَعْرَفُ بِهِمْ كَانُوا يَنْزِلُونَهُ قَالُوا وَقَامَ ٱلْخِتَاجُ بِرُسْتَقَابَاذَ حِينَ نَزَّلَهَا خَطِيبًا غَهَدَ ٱللَّهَ عُزَّ وَجُلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يا أَقُلَ ٱلْمِصْرَيْن فَذَا الْمُكُانِ وَالله مَكَانُكُ مُجْعَةً بَعْدَ جُعْفَةً وَشَهَرًا بَعْدَ شَهْرِ وَسَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ حَتَّى يُهْلِكُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجُرْ عَاوُلادِ ٱلْخُوَارِيرَ ٱلْمُطِلِّيرِ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ ٱلْنَّاسُ وَلِمَرَ تَحْيِسْنَا أَصْلُحُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْيِرَ بِهٰذَا ٱلْنَكَانِ سِرْ بِنَا عَاوُلاءِ ٱلْكِلابِ فَمَا عُمْ إِذَا آجْتُهُمَ أَقُلْ ٱلْبِصْرَيْنِ يَنِهِمْ بِشَيْءٍ وَدَخَلَ عَلَيْهِ ٱلْوُجُوهُ ذَاتَ يُوْم فَرَأَي لَهُذَيْلَ بْنَ عِمْرَانَ بْنِي ٱلْفَصْلِ ٱلْبُرْجِينَ وُكَانَ مِنْ شُوَافِ أَفَّا ٱلْبَصْرَةِ وَكَانَ يُنَادِمْ بِشُرَ بَنَ مَرْوَانَ وَكَانَتُ لَهُ مِنَّهُ مُنْزِلُهُ وَفُو شَجُرُ ثُوْبَهُ نَقَالَ يَا فَذَيْلُ رْفَعْ تَوْبُكُ فَقَالَ إِنَّ مِثْلِي أَثْبَا ٱلْأَمْدُ لَا يُقَالُ لَهُ مُنا ٱلْقُولُ نَقَالَ ٱلْحَيَّاجُ بَلَى وَٱللَّهِ وَتُضْرَبُ عُنْقُهُ فَخَرَجَ الْهَٰذَيْلُ وَعُو يَقُولُ قَاتَكُهُ أَلَيُّهُ بَذِيًّا مَا أُتَّبَهَهُ في نَفْسِه وَفِي ٱلْهُذَيْلِ يَعُولُ ٱلشَّاعِرُ

ظاروا أذْ عَا وقال سَمَّا: ر عند نؤادِيا فَإِنْ لُنْتَ 8 2 إِلَى قُطُوبِ مَا إِنَّ إِخَالُكُ رَاضِبَا أنوجو بننو مروان سمعى وَدُونِي تَمِيمٌ وَٱلْفَلَاةُ

خَبَرُ ٱلْحَيَّاجِ فَقَالَ لَقِدٌ أَتَي ٱلْقُومَ وَال أَلَّمَدَا مُنْ قَالَ كَانَ ٱلْحَجَّاجُ يُغَدِّي ٱلنَّاسَ بَنِي سُلَبْم برَجُل فَقَالَوا فَذَا عَامِ فَقَالَ عُنْقَهُ فَأَنْسَكُ ٱلْنَامِ أنَّا نَسَّاحٌ فَفَرَبَ عَى ٱلطَّعَامِ فَقَالَ الْحِتَاجُ مَا لِى أَوَالَيْ فَدِ ٱصْفَرَّتَ مِعْكُمْ وَخُلْتُ أَيْدِيكُمْ بِنَ قتا رَجُل وَاحِد كُلْا ابًا جَعْدَةً وَإِنَّهُ مُرِّ لَا يُذُرُّ وَخُرَجَ الْحِتَاجُ إِلَى رُسْتَقَابَادُ مَعُهُ أَقُلُ الكُوفَةِ وَأَقُلُ البَصْرَةِ وَبَيْرِي رُسْتَقَابَاذَ أزاد أزَّ يَشْلُّ بِمَكَانِهِ وَأَنَّ لَا يَبْرُحَ حَتَّى يُهْلِكُ بالفرار إلى النهلب برامه رمز

تُلْ لِلْمُهَلِّبُ قِدْ أَتَكُنَ مَعَاشِرٌ مُنْ لِللَّهُ وَلَهُ الْمُرْزَخِ خُشِرُ أَفْلِ ٱلْبُرِّزَخِ

إِنَّ لَهَا لَسَائِقًا عَشَدْرَرًا عَلَى نَوَاحِمهَا مِزَجًّا مِزْجَرًا إِذَا وَنَيْنَ وَنْيَةً تَغَشَّمُرًا

ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَضْرِبَتْ عُنْفُهُ لِأَسْتِعْفَائِهِ وَكَانَ عَرِيفًا فَلَمْ يَبْقَ أَلَمْ عَرَيفًا فَلَمْ يَبْقَ بَالْهُ هَلَّهِ وَبِمَكْتَبِهِ فَلَمْ يَبْقَ بَالْهُ هَلَّهِ وَبِمَكْتَبِهِ فَلَمْ يَبْقَ بَالْهُ هَلَّهِ وَبِمَكْتَبِهِ وَتِيلَانَ اللَّهُ الْآبُياتِ وَيَمَكُنَّ عَلَيْهِ الْآبُياتِ فَالِهُ أَلَا بُنياتِ

إِنَّ لَهَا لُسَائِفًا بِالْكُونَةِ فِي خُطْبَتِهِ بِهَا وَقَالَ كُعْبُ ٱلْأَشْعَرِبُّ الْطَولَ لَقَدَّ ضَرَبَ ٱلْحَبَّلِ بِٱلْمِصْرِضَرْبَةً تَفَرَّتَ مِنْهَا بَظَنْ كُلِّ عَرِيفِ تَفَرَّتَ مِنْهَا بَظْنُ كُلِّ عَرِيفِ

أَبْنِ سَعِيدِ ٱلْأَشْدُقِ وَكَانَ أَلِيفَ ٱلْخِتَاجِ وَجَلِيسَهُ إِنَّ طَزًا ٱلَّذِي نَعَلَ بِغُمُّلِي كُذَا وَقَالَ كَذَا وَحَدَّثُهُ حَدِيثَ ضَابِي وَأَنْشَدَهُ شِعْرَهُ وَقَدْ كُتَبِنَّاهُ فِي مُقْتَلِ عُثْمُ إِن فَقَالَ ٱلْخِيَّاجُ أَفْهَا لَا بَعَثْتَ حِينَ أَرَدَّتَ غَزْوَ عُثَمَٰنَ بَدِيلًا أَضْرِبُوا عُنْقَهُ فَضَرَبُوا عُنْقَهُ فَلَمَّا ضُرِبُوا عُنْقَهُ عُمَيْرِ تَطَايَرَتْ عُصَاةُ ٱلجُيُوشِ إِلَى مَكَانَتِهِم يَبْنَ مِنْ أَضْحَابِ ٱلْمُهَلَّبِ أَخَدُ إِلَّا ضورفع وعرضه في وك ل بنَغْرِهِ وَمَرْكُرُهِ نَقَالَ عَبُدُ ٱللَّهِ بْرِي

وَكَانَ ٱلْخَتَّاجُ الْوَلَّ مَنْ ضَرَبَ اغْنَاقَ ٱلْغُمَّاةِ ثُمْرً خَرَجَ إِلَيُ ٱلْبَصْرَةِ فَوَلَا مَا ٱلْحُكَمَ بْنَ أَيْوْبَ بِهِ ٱلْاَكْمِ الْبِي الْبِي مَقِيلٍ وَخَطَبَ نَقَالَ إِنَّ ٱلْعَوَانِ لَا تُعَلَّمُ الْجُمْرَةَ فَٱلْزَمُوا ٱلطَّاعَةَ تَحَسُنُ لَكُمْ بِهِمَا ٱلْعَالِمَةُ وَمَنْ كَانَ بِٱلبَصْرَةِ مِنْ جَيْشِ ٱلْمُهَلَّبِ فَلْيَا لِحَقْ بِهِ فَإِنِي إِنْ

ٱلْمَدَائِنِيُّ عَنْ سُحَيْم بْي حَفْص فَالَ كَانَ قُدُومُ ٱلكُوفَة بَوْمَ جُمْعَة فَغَظَبَ وَنَزُلَ نَسَلَّ وَتُرَا سَأَلَ سَائِلُ بِعَذَابِ وَاقِيمِ وَقَالَ فَي خَطْبَيْهِ أُنْسِمْ بِأَلَّتُهُ لْتَقْبُلُدِ ٱلْإِنْصَافَ وَلَتَتْرَكُنُ ٱلْإِرْجَافَ وَكَانَ وَكَانَ وَانْخَبَرَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانِ وَٱلْهَبْرَ لِأَكْتَبْرُتُكُمْ بِٱلسَّيْفِ عَبْرًا يَدَعُ ٱلنِّسَا الْيَامَى وَٱلْولْدَانَ يَتَامَى وَحَتَّ مُّشُوا مُتَّهِي وَنُقُلِعُوا عَنْ هَا وَمَا وَإِيَّاكَ وَهٰذِهِ ٱلزَّرَافَاتِ وَالْجَمَاعَاتُ ؟ وَتَالَ أَنُو بِخُنْفِ لَتُنَا خَطَبَ ٱلْحَيَّاجُ خُطْبَتَهُ أَمَّرُ مُنَادِيهُ فَنَادَى أَنَّ بَرِئُتِ ٱلَّذِّمَّةُ مِنْ عَاسِ مُخِلِّ بِمَرِّكُونِهِ وَجَدْنَاهُ بِٱلْكُوفِيةِ بَعْدَ ثَلَاتِ فَالْحَقُوا بِبَعْثِ ٱلْمُهَلِّبِ وَبِمَكَانَتِكُمْ مِنَ ٱلثُّغُورَ وَمَغَازِيكُم لِلْخُوَارِج ' وَجَاءُهُ عُمَيْرٌ بْنُ صَالِي بْنَ الْخَارِثِ بْرْجْمَى مِن بني تَمِيم نَقَالَ أَمْنَاكُمُ ٱللَّهُ إنَّى شَيْخِ ۚ كَبِيرٌ عَلِيلٌ وَعَنَا آبْنِي حَنْظَلَةُ وَلَيْسَ فِينِي تَبِيم رَجُلُ أَشَدُّ مِنْهُ ظَهُرًا وَبَظَشًا فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَخْرِجَهُ مَكَانِي بَدِيلًا نَأْنَعَلْ نَقَالَ ٱلْحَيَّاجُ وَٱللهِ لَهُذَا خَيْرٌ لَنَا مِنْ أَبِيهِ نَفَالَ لَهُ عَنْبَسَةٌ بْنُ سَعِيدِ أَخُو مَهْرُو

رُكُوبُكُ حَوِّلِيًّا مِنَ ٱلنَّالِمُ أَشْهَبَا فَأَمْسَى وَلَوْ كَانَتْ نُحْرَاسَانُ دُونَهُ رَآعَا مَكَانَ ٱلسُّوقِ أَوْ فِي أُفْرَبَا قَالُوا وَأُبِّيَ ٱلْجَبَّاجُ بِعَاصٍ مِنْ بَنِي سَعْدٍ فَقَالَ أَمَا سَمِعْذَ جَرِيرًا يَعْوَلُ الْوَاوَ

إِذَا ظَهِرَتْ يَدَاهُ رِحَبْلِمَاصِ رُأِي ٱلْعَاصِي مِنَ ٱلْأُجَلِ ٱتَبْتِرَابَا وَرُبِي ٱلْعَاصِي مِنَ ٱلْأُجَلِ ٱتَبْتِرَابَا

ثُمَّ أَمْرَبِهِ فَضَرِبَتْ عَنْقُهُ مَ وَقَالَ أَنُو فَهَيَّدَةً مُعْمُو الْمَنْ أَلَمُ فَهَيْدَةً مُعْمُو الْمَنْ الْمُنْ فَى كَانَ الْحَجَّاجُ يَفْرِضُ فِي ثَلْتِمِائَةٍ فَفَرَضَ لِللّهُ اللّهُ وَكَانَ يَاخُدُ لِللّهُ وَنَفَشِ الْحَرَنْفَشِ الْحَدِ بَنِي تَعْلَبَهُ مَنْ فَرَضَ لَهُ مِعْرَبِ جَوَادٍ وَسِلَاحٍ شَاكٍ فَقَالَ ٱلْخُرَنْفَشُ مَنْ فَرَضَ لَهُ مِعْرَبِ جَوَادٍ وَسِلَاحٍ شَاكٍ فَقَالَ ٱلْخُرَنْفَشُ اللّهُ مِنْ فَرَضَ لَهُ مِعْرَبِ جَوَادٍ وَسِلَاحٍ شَاكٍ فَقَالَ ٱلْخُرَنْفَشُ اللّهُ مِنْ فَرَضَ لَهُ مِعْمَالًا وَمِعْفَرًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وَطِرْقًا كُهُينتًا رَائِعًا بِشَلَاتِ وَسِتِينَ سَهُمًا صَنْعَةً يُثْرِبِينَةً وَفَوْسًا ظَرُحَ ٱلنَّبِلِغَيْرُ لَهَاثِ فَفِي أَيِّ طَٰذَا أَجْعَلَنَّ دَرَاهِبِي فَنِي أَيِّ طَٰذَا أَجْعَلَنَّ دَرَاهِبِي فَرَزِي مِنْ طَٰذَا ٱلْخِدِيثِ فِيَاثِي دَمهُ وَيُبْصِرُ مَوْضِهَ قَدَمِهِ فَأُنْسِمُ بِٱللهِ لَيُوشِكُ أَنَّ أُوْفِهَ بِكُمْ وَقَعَهُ تَكُونُونَ بِهَا نَكَالاً لِمَا قَبُلُهَا وَأَدَبًا أُوْفِهَ بِكُمْ وَقَعَهُ تَكُونُونَ بِهَا نَكَالاً لِمَا قَبُلُهَا وَأَدَبًا لِمَنْ بَعْدَفَا نَقَامَ عُمَيْرُ بنُ صَابِحُ ٱلنَّبِيهِيُّ ثُمَّ ٱلْبُرْجُمِيُ لَمَا لَهُ أَنَّ يَعْبَلُ مِنْ عُرَيلًا وَكِانَ وَطِئَ عَلَي طَلِيعُمْنَ وَفَى مَلَى اللهُ عُمْنَ اللهُ وَكَانَ وَطِئَ عَلَي عَلَيْهِ عَلَي عَلَى الْعَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلِي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى السَّي عَلَي عَلِي عَلَي ع

أَثُولُ لِإِبْرُوبِهِ لَمَّنَا لَقِيتُهُ أَرَى الْأُمْرِ أَنْسَيَ مِنْهُمَا مُنَشَعِبًا تَحَرَّزُ فَأَشْرِعْ وَالْحَقِ الْجَيْشَ لَا أَرَى سِوَى الْجَيْشِ إِلَّا فِي الْمُهَالِكِ مَذْعَبَا سَوَى الْجَيْشِ إِلَّا فِي الْمُهَالِكِ مَذْعَبَا تَخَيَّرُ فَإِمَّا أَنْ تَرُورَ أَبْنَ ضَابِي عُمَيْرًا وَإِمَّا أَنْ تَرُورَ أَبْنَ ضَابِي فَمَا خُطْنَا سَوْءٍ ثَهَا وُكِ مِنْهُمَا فَمَا خُطْنَا سَوْءٍ ثَهَا وُكِ مِنْهُمَا

وَعَدْهِ ٱلْجَهَاعَاتِ وَٱلرَّرَافَاتِ وَٱلاَّخْبَارِ وَٱلْإِ وَسُودَ ٱلْأَرَاجِيفِ لَا يَرْكَبُنَ أَخَدُ مِنْكُمْ إِلَّا وَحُدُهُ وَلَا خَافَيْ إِلَّا ذَنَّهُ إِنَّهُ لَوْ سَاعَتُ لَا عُلِ ٱلْمُعْمِيَّةِ مُعْمِيَّةً مَا جُبِيَ فَي مُ وَلا قُوتِلَ عَدُوٌّ وَلَعُطِلَتِ ٱلنَّغُورُ وَأَصْلَتَ ٱلْأَنْهُورُ وَلَوْ لَا أَنَّكُمْ تُغَرِّونَ كُرْقًا مَا غُرِّينُمْ طَوْعًا وَتَدْ بَلَغَني رَفَظُكُ ۗ ٱلْمُهَلَّبَ وَإِقْبَالُكُمْ إِلَي مِصْرِكُمْ عُصَاةً مُخَالِفِينَ وَأُقْتِمُ بِٱللَّهِ لَا أَجِدُ أَخَذًا بَعْدَ ثَالِثَةٍ مِتَّى أَخَلَّ بِمَرِّكَزُهِ إِلَّا ضَرَبْتُ عُنْقَهُ ثُمَّ دَعَا بِٱلْعُرَفَاءِ فَقَالَ أُلْمِقُوا أَلَتَاسَ بِٱلْهُهَلَّ وَأَتُونِي بِكُتُبِهِ بِمُوَانَاتِهِمْ وَلا الْمُتَبِّطِينُكُمْ فَأَضْرِبَ اعْنَاقَكُمْ فَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلنَّالِثُ مِنْ مَقْدَمِهِ سَمِهُ فِي ٱلشُّوقِ تَكْبِيرًا عَالِيًا نَصَعَدَ ٱلْمُنْبَرَ نَقَالَ يَا أَقُلَ ٱلشِّفَاقِ وَٱلْتِفَاقِ وَمَسَاوِي ٱلْأَغْلَاقِ إِنِّي سَمَعْتُ تَكْبِيرًا لَيْسَ بِٱلتَّكْسَ ٱلَّذِي يُرَادُ بِهِ ٱللَّهُ فِي ٱلنَّرْغِيبِ وَلَكِنَّهُ تَكُنبِيرٌ يُرَادُ به ٱلتَّزويي وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهَا عَجَاجَةٌ تَخْتَهَا تَاصِفُ أيًا بَنِي ٱللَّكِيعَةِ وَقِبِيدَ ٱلْعَصَا وَأَبْنَا ۗ ٱلْأَيَامَى إِلَّا يَرْبُهُ أَحَدُكُمْ عَلَى ظُلِّعِهِ وَنَحْسِنُ حَمْلٌ رَأْسِهِ وَتَحْفَرُنُ وَسَبْعِينَ فِي رَجَبِ فَبَدَا بِٱلْكُوفَةِ فَخَطَبَ أَفَلْهَا وَتُوعَدُّفُمْ وَأَرْسَلُ إِلَى وَجُومِهِم وَإِلَى كَثِيرِينَ ٱلْعَامَةِ فَعَالَ تُغْبِرُونِي مَن ٱلْوُلَاةِ فَبَلِى مَا كَانُوا يُعَاقِبُونَ بِهِ ٱلْعُصَاةَ قَالُوا ٱلْفَرْبُ وَٱلْحُبُنُ قَالَ لَكِنِي لَا أَغَاتِبُهُمْ إِلَّا بِٱلسَّيْفِ إِنَّ ٱلْمُعْمِينَةَ لَوْ سَافَتَ لِأَعْلِهَا مَا قُوتِلُ عَدُقٌّ وَلَا جُبِي فَيْ \* وَلا عَزَّ دِينَ وَلَوْ لَمْ يَغَزُ ٱلْمُسْلِمُونَ ٱلْمُشْرِكِينَ لَغَزَا فَيُ ٱلْمُشْرِكُونَ وَقَدْ أَجَلَنَّكُمْ فَلَاثًا فَهَزْ وَجَدْتُهُ بَعْدَ ثَالِئَةٍ مِنْ جَيْشُ أَبِي مِعْنَفِ نَبُرْنُتْ مِنْهُ ٱلذَّيَّةُ وَقَالَ لِيَزِيدَ بْي عَلَاقَةَ ٱلشَّكُسِّكِيِّ صَاحِب شُرَطِهِ ٱجْعَلَا سَيْفَكَ مَوْطًا فَهُنَ وَجَدْتُهُ بَعْدَ ثَالِئَةٍ عَاصِيًا فَأَتَتْلُهُ وَتِيلَأُنَّ ٱلْحَبَّاجَ قَالَ فِيخْطَبَتِهِ الرجز

جَائِتَ بِمِ وَٱلْقَالُمِ ٱلْأَعْلَاطِ

يَهْوِي فُوِيَّ سَايُتِ آلْغَظَاطِ

لَيْسَ عَنْذَا أَوَانَ عُشِّكُ فَأَدْ رُجِي وَ وَحَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّهُ بِي مَا الْمُدِيِ قَالَ اللَّهُ بِي مَا الْمُسَدِيِ قَالَ اللَّهُ بِي مَا الْمُسْدِيِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَشْيَا خُنَا قَالُوا قَدِمَ الْحَجَاجُ الْكُونَةَ فَخَطَبَ خَنَا أَشْيَا خُنَا أَشْيَا خُنَا قَالُوا قَدِمَ الْحَجَاجُ الْكُونَةَ فَخَطَبَ خُطْبَتُهُ النَّاسَ فِيهَا ثُمَ قَالَ إِيَّا بَ خُطْبَتُهُ النَّاسَ فِيهَا ثُمَ قَالَ إِيَّا بَ خُطْبَتُهُ النَّاسَ فِيهَا ثُمَ قَالَ إِيَّا بَ

كِنَانَتُهُ وَنَثَلَمَنَا بَيْنَ يَدَيْبِهِ وَعَجَبَهُ عِيدَانَهَا فَوَجَدَنِي أَمْرَ قَا مَغْجَهُمًا وَأَشَدَّقَا مَكْسِرًا نُوجَّهَنِي إِلَيْكُمْ وَرُمِّي بِي فِي نُحُورِكُمْ نَأَنْتُمْ أَقُلُ بَغِي وَخِلَافٍ وَشِعَاقٍ وَنِغَاتِ طَالَ مَا أَوْضَعْتُمْ فِي ٱلصَّلَّاكِ وَسَنَدَّتُمْ سَنَكِّي ٱلْعَىِّ تَشْتَائِلُونَ مَا ذَا قَالَ أَمِيرُكُمْ وَمَا ذَا يُثُولُ وَفَا وَفَا وَإِيَّاكِيَ وَعُذِهِ ٱلزَّرَافَاتِ وَٱلْجَمَاعَاتِ وَكَانَ وَيَكُونُ وَمَا نَّتُمُ وَذَاكَ إِنِي أَرِي ٱلدِّمَا \* بَيْنَ الْعَمَائِم وَاللِّي وَالَّذِي نَغَسُ ٱلْحِيَّاج بِيَدِهِ لَتَسَلَّكُنَّ طَرِيقَ ٱلْحَيِّ وَلَتَسَتَّقِيهُنَّ عَلَيْهِ أَوْ لَأَجْعَلَنَّ لِكُلِّ ٱمْرِئِ مِنْكُمْ شُغَلًّا فِجَسَدِهِ ئُآتَّبَكُوا ٱلْإِنْصَاتَ وَدَعُوا ٱلْإِرْجَافَ وَقُوْلَ ٱلْقَائِلِ مِنْكُمُ أَخْبَرَ نِي فَلَانَ عَنْ فَلَانِ تَبْلَ أَنَ أُوْتِهِ بِكُمْ إِيغَاعًا يَتُرُكُ ٱلنِّسَاءَ أَيَالَمَى وَٱلْولْدَانَ يَتَأْمَى نَتُقُلِّعُوا وَقَدُّ جَنَيْتُمُ ٱلْعَافِيَةَ وَغَنِينْتُمْ خُظُوظَكُمْ مِنَ ٱلْسَلَامَةِ ٱلَّا وَلَا يَزْلُبُنَ يَرْكُبُنَ رَجُلُ إِلَّا وَخْدَهُ وَلَا يَخْفَظُنَّ إِلَّا نَفْسَمُ فَقَالَ مُحَتَّدُ بْنُ عُمُيْرِ لِلَّهِ أَبُوهُ لَقَدْ لِدْنَا نَقُهُ مِنْهُ في شُرِّ وَجُعَلُ الْخُصِّي يَتَنَاثُرُ مِنْ بَيِّي أَمَّنَابِعِمِ وَتَالَ ٱلْمُدَائِنِيُ فِي إِسْنَادِهِ نَدِمَ ٱلْحَبَّاجُ فِيسَنَةِ خُسْ وَلا بِحَبِرًّارٍ عَلَيْ ظَهُنْرِ وَضَمْ تَدْ لَغَهُمَا ٱللَّيْلُ بِعَصْلَبِيّ مُهَاجِرٍ لَيْسَ بِأَغْرَابِيّ مُهَاجِرٍ لَيْسَ بِأَغْرَابِيّ

إِنِّي وَٱللَّهِ يَا الْعَلِّ ٱلْعِمَانَ لَا أَخْلِقُ إِلَّا فَرَيْتُ وَكَا أَعِدُ إِلَّا وَفَيْتُ وَآلَتُهِ إِنِّي لَأَصْلِ ٱلشَّرَّ بِنِقْلِهِ وَآخُذُهُ بِفِعْلِهِ وَأَجْزِيهِ بِهِ ثَلْمِهِ إِنَّ ٱللَّهُ ضَرَبَ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ مُظْمَنْتُهُ ۗ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلَّ سَكَّان فَكُفَرَتْ بِأَنْغُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسُ ٱلْجُوعُ وَٱلْخَوْفُ كَانُوا يَصْنَعُونَ فَأَنْتُمْ أُولَئِكَ أَوْ أَشْبَاهُ أُولَٰكِ فَأَسْتَوْسِعُوا وَآسْتَقيمُوا وَلا تَبِيلُوا فَعَدْ بَيْرَ الْتُ لِذِي مَيْنَيْنِ وَٱللَّهِ لَأُمْرِيَنَّكُمْ بَالْهَوَانِ حَنَّ لَكُرُّو أَغْصِبَنَّكُمْ عَصَّبِ السَّلَمَةِ حَتَّى تَذِلُّوا وَلَأَزَّعَنَّكُمْ رْعَ ٱلْمُرْوَة حَتَّى تَلِينُوا وَلاَضْرِبَتَكُمْ ضَرْبَ غَريبَا اللَّهُ مَا يُقَعْفَهُ لِي اللَّهِ مَا يُقَعْفَهُ لِي اللَّهِمَا يُقَعْفَهُ لِي اللَّهِمَانِ وَلاَ النُّهُونُ تَغْمَازَ ٱلْتِينِ وَلاَ أَجْلِسُ عَلَيْ ٱلدُّبَرِ إِنِّي مَرْوَ فُرِرْتُ مَنْ ذَكَاءِ وَجُرَيْتُ إِلَى ٱلْغَايَةِ وَٱنْتُضِيه عَنْ تَجْرِبَةٍ إِنَّ أَمْيِرُ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَبْدَ ٱلْمُلِكُ نَكُبَ

أَنَا آبَنُ جَلَا وَطَلَاّعُ ٱلثَّنَايَا مُتَى أَضَعِ ٱلْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي إِنِّي لَأْرَى رُوُوسًا قَدْ أَيُنْعَتْ وَحَانَ تِطَافُهَا قَدْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاتِهَا نَشَيِّرِي لَيْسَ طَنَا أُوَانَ عَنْشِكِ فَأَدْرُجِي

طَدُا أُوَانُ ٱلشَّدِ فَٱشْتَدِي زِيمَمْ تَدْ لَنَّهَا ٱللَّيْلُ سِسَوَّانٍ خُطَمْ لَيْسَ بِرَاعِي إِبِلِ وَلاَ خَنَمَ

## وَرَثَاهُ كُنْشِيرٌ وَغَيْرُهُ كَمْ

حُحَبُرُ رُسِّنَقَابَانَ فِي أَيَّامِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَوِلَايَةِ ٱلْحِبَّلِجِ آبْنِ يُوسُفَ بْنِ ٱلْحَكَمِ بِن أَبِي عَقِيلِ ٱلْعِثْرَاتَ عَقِيلٍ ٱلْعِثْرَاتَ

 وَٱلثَّيْثُ أَنَّ سُلِمْ أَلَّا لَهُ مُنْكُمِّ أَلْمُتِينَ ٱلْأُوَّلِ لِأَنَّ فِشَامًا اتَ أَبُوهُ آبْنَ أَرْبُعُ عَشَرَةٌ سَنَةً وَلِدَ عَامَرَ آخَتُرُقْتُ كَانَ ٱلطُّرِينَ 7.3 31 وَٱلْمُدُدُ لِللَّهِ عَلَى خُسْرِي ٱلْعَطِيَّةِ إِلَّى قَدْ

سَقَاكُ أَبْنَ مَرْوَانٍ مِنَ ٱلْغَيْثِ مُسْبِلُ الْجَشُّ سَمَاحِيُّ خَبُودٌ وَيَهْطِلُ فَتَا فِي حَيَاةٍ بَعْدَ مَوْتِكُ رَغْبَةً فَتَا فِي حَيَاةٍ بَعْدَ مَوْتِكُ رَغْبَةً لِكُتِرِ وَإِنْ كُنَّا ٱلْوَلِيدَ نُؤْمِّلُ لِكُتِرِ وَإِنْ كُنَّا ٱلْوَلِيدَ نُؤْمِّلُ أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَالُواْ فُوَأَضَّلَحُ نَلَمَّا خُرَجَ قَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكُ وَمُسْتَعَنِّهِ عَنَّا يُرِينُ لَنَا ٱلْرَّدِّي وَمُسْتَغَبِرُاتِ وَالدُّمُوعُ سَوَاجِمْ تَالُوا وَكَانَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ يَقُولُ أَخَافُ ٱلْمُوْتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نِيهِ وُلِدْتُ وَنِيهِ نُطِهْتُ وَنِيهِ جُمُعْتُ ٱلْقُرْآنَ وَنِيهِ بَايَهُ لِي أَلَنَّاسُ فَمَاتَ لِلنِّصْفِ مِنْ شُوَّالَ حِيرَ أَمِّنَ الْمُوَتَّ بِي نَفْسِهِ وَكَانَ مَوْتُهُ بِيسَنَةِ سِنَّةٍ وَثَمَّانِينَ وَقُو أَبِّرُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً بِدِمُشِّقَ نَكَانَتُ ولايَتُهُ بَعْدَ مَقْتَلِ أَبْنِي ٱلرَّبُيِّرِ ثَلَاثَ عَشَرَةً سَنِفَ وَثَلْثَهُ ٱلشَّهُ وَخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَدُونَ خَارِجَ بَابِ ٱلْجَابِيَةِ بدمَشْقُ ۗ وَصَلِّي عَلَيْهِ ٱلْوَلِيدُ فَتَمَّتُلَ فِشَامٌ أَوْ سُلَيْمِ فِي فَمَا كَانَ قَيْسُ فَلَكُهُ فُلْكِنَ وَاحِدِ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ تَوْمِ تَهَدَّمَا نَعَالَ لَهُ ٱلْوَلِيدُ ٱسْكُنتَ فَإِنَّكَ تَتَكَلَّمُ بِلِسَانَ شَيْطَانَ أَمَّا قُلْتَ كُمَّا قَالَ الْوَبِنُ بَنْ مُجَهِرٍ الطويل إِذَا مُقْرَمُ مِنَّا ذَرًا حَدُّ نَأْبِهِ تَغَبَّظُ مِنَّا نَاتُ آخَرُ مُقْرَمَر

وَذِكْرُهُ وَضَعُوا مَعْرُونَكُمْ عِنْدَ ذُوبِ الْاَحْسَاب لَهُ وَأَشْكُرُ لِمَا يُؤْتِي إِلَيْهِمْ مِنْهُ وَتَعْبَدُوا أَعْلَ ٱلذُّنوبِ فَإِن ٱسْتَعَالُوا فَأَتِيلُوا رَإِنْ مَادُوا أَلْمُدَا لِمُنْ عَنْ أَنِي النَّيْنَ الَّهِ يَادِي قَالَ تَالَ يَعْنَى أَفِلِتُهُ مَيْدِ الْمُلِكِ إِنْ شَرِبَ ٱلْمَاءَ مَاتَ فَأَشْنَكُ مَعَشُهُ نَعَالَ يَا وَلِيدُ آسْفَعَ إِثَالَ لَا أَمِينَ مُلْئِكُ فَقَالَ يَا فَاطِهَةُ أَسْعِينَ فَقَامَتْ لِتُسْفِيَّهُ فَنُفَعَهَا ٱلْوَلِيثُ فَقُالَ لَهُ مَيْدُ ٱلْمُلِكِ لَتُدَمَّنُّهَا أَوْ لَأَخْلَمَنَّكُ كَمَّالَ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ فَلَهُ اللَّهُ عَادَ فَسَقَتُهُ فَخُمَّدً قَالَجَعَلَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ يَقُولُ حِينَ ٱخْتُضْرَ الرجز إِنَّ بَنِيَّ صِبْيَةً صَيْفِيُّونَ أَنَّاكُمْ مَنْ كَانَ لَهُ رِبْعِيُّونَ إِنَّ بَنَّ صِنْيَةٌ صِغَارٌ أَفْلُحُ مَنْ كَانَ لَهُ كِبِنَا,

نَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ وَفُو عِنْدَهُ قَدْ أُنْلَحَ مَنْ تَزُكِّي وَذَكُرُ آَسْمَ رَبِيهِ فَصَلَّي \* قَالُوا وَدَخَلَ الْوَلِيدُ عَلَى عَبْدِ الْمُلِكِ وَعِنْدَ رَأَسِهِ فَاطِهَة \* آَبْنَتُهُ وَفِي تَبْكِي نَقَالَ كُنْفَ

عَلَى سَعْلِ وَقَوْ بَشْتَكِي فَهَهُ فَلَمَّنَا أَسْنَلْغَ عِلَى فَرَاشِ تَالَ يَا دُنْيَا مَا أَظْيِبِكُ مَهُ ٱلْعَانِيَةِ وَكَارَيْصَدْ حَتَّم يُسْمَوُ صِيَاحُهُ مِنْ خَارِجِ ٱلْفَصْرِ يَا أَمْلُ ٱلْعَانِيَةِ لَا سَتَقِا الْمُدَائِنِيُّ قَالَ رَاحِبَ مَبْدُ ٱلْمُلِكِدِ فِي يُوْمِ شَدِيدِ ٱلْبُرْدِ وَعَلَيْهِ بَحْبَابُ خُرْ مُظَالِحُرَةٌ فَلَقِيْهُ عَلَى بَى عَبْدِ ٱللَّهِ بَى عَبَّاسِ نَقَالَ يَا أَبَا هُحَتَّدِ نَذْنَ ۗ الْمُثُّرُ دُنْرِ دَنَّا ۚ بُعْنِي ٱلدُّنْيَا فِمَا أَنْتَ عُلَيْهِ جُمْعَهُ حَتَّى مَاتَ ٱلْمُدَاشِينَ عَنَّ شَحَيْم بْنِ حَفْصِ ثَالَ أَوْضَي عَبْدُ ٱلْمُلِكِ بَنِي في مُرَضَهُ ٱلَّذِي مَا نَتَ فَيه نَّقَالَ أُومِيكُمْ بِتَقْوَي ٱللَّهِ فَإِنَّهَا أَزْيَنُ حِلْيَةٍ وَأَخْصَنُ كُنْفِ لِيعْطِفِ ٱلْكَبِيرُ مِنْكُمْ عَلَى الصَّغِيرِ وَلَيْعُرِفِ الصَّغِيرُ حَقَّ الكِّيرِ وَأَنْظُرُوا مَسْلُ فَأَصَّدُرُوا عَنَّ رَأَيِّهِ فَإِنَّهُ نَابُكُمُ ٱلَّذِي عَنَّهُ تَغْتَرَّوُ نَ وَهِمَنَّكُمُ ٱلَّذِي عَنَّهُ تَرْمُونَ وَٱلْحَرِمُوا ٱلْخَبَّاجَ فَإِنَّهُ ٱلَّذِي وَظُلُ لَكُمْ ٱلْمُنابِرَ وَدَوَّجَ لَكُمْ ٱلْبِلَادَ وَأَذَلَّ ٱلْأَعْدَادَ وَكُونُوا بَنِي أُمْرِ بَرَّةٍ لَا تَدِتُ بَيْنَكُمُ الْعَقَارِبُ وَكُونُهَا فِي الْمُوّْبِ الْتُرَارًا فَإِنَّ الْقِتَالُ لَا بُقْرَبُ مِنَّهُ قَبْلُ وَقَيْهَا وَلُونُوا لِلْمَعْرُوفِ مَنَازِلَ فَإِنَّ ٱلْعُرُونَ شَيَّ \* يَبْقَ الْجُرْدُ أَمْرَهُ بِقَتْلِ عَبْرِو بْنِ سَعِيدٍ ٱلْأَشْدُ قِ نَكُمْ يَفْعَلْ لَقَدْ
أَشْبَهْتَ أَمْتَكُ ٱلْأَغْرُابِيَّةَ ٱلْبَائِلَةَ عَلَيْ عَقِبَيْهَا فَحَلَفَ
عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ أَنَ لَا يُعْطِي شَاعِرًا يَمْدُحُهُ حَتَّى يَكُرُرُ
أَتْهُ فِي مَدِيجِهِ فَقَالَ آبَنُ تَيْسِ ٱلرُّتَيَّاتِ المنسَجَ أَتُهُ فِي مَدِيجِهِ فَقَالَ آبَنُ تَيْسِ ٱلرُّتَيَّاتِ المنسَجَ أَتُهُ فِي مَدِيجِهِ فَقَالَ آبَنُ تَيْسِ ٱلرُّتَيَّاتِ المنسَجَ أَتُكُ يَيْضَانُ مِنْ تُصَاعَةً فِي

أَمْكُ بَيْضَا ﴿ مِنْ تُصَاعَةً فِي الْمُهِدُ مِنْ الْمُعْدَبِهُ وَالْمُعَدَّبِ مِنْ وَالْمُهُدَّبِ مِنْ وَالْمُهُدَّبِ مِنْ

عَبْدِ مَنَافٍ يَدَاكُ فِي سَبَرِهُ

قَالَ إِنَّ لَهُ أُرْبَعُ بَنِينَ كَالْأَشُودِ مَا آمَنُهُمْ أَنْ يَغْتِكُوا بِي فَأَمَرَ لَهُ عَبَّدُ ٱلْمَلِكِ بِمَالٍ وَقَالَ كُنْهَمْ عَنْ نَسْمِكَ بِهٰذَا فَلَمَتَاخَرَةً مِنْ عِنْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ ثَلَقَّاهُ بِنُو ٱلرَّجُلِ فَقَالُوا رَرْتَ آبُنَانَا وَغُرَّرْتَ بِهِ قَالَ لَا تَعْجَلُوا فَٱلدَّى صَنَعْتُ يْرُ فَذِه صِلَةُ أَبْسِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَدَنَعَهَا إِلَى أَبِيهِمْ كُفُّوا عَنْهُ \* أَلْمُدَا لِنِيْ قَالَ قَالَ عَنْهُ \* أَلْمُلِكُ لِلْهُ الزُّعَيْزِعَةِ مَوْلَافُمْ فَلِ ٱلْتَّخَيْتَ تَظُ قَالَ لَا قَالَ وَكَيْفَ ذَاكَ ثَالَ لأَنَّ إِذَا ظَيْمَنَّنَا أَنْضَعِنْنَا وَإِذَا مَضَغَّنَ أَذْ تَقَنَّا وَلَا نَكُدُّ ٱلْبَعَدَ وَلَا نَخَلَّمِهَا \* الْمُنَائِنِينَ قَالَ لَمَا بَلَّمْ عَبَّدُ ٱلْمَلِكِ خُرُوجُ ٱبْنَ ٱلْأَشْعَتِ قَالَ لَحَيَّد بَى عَمْيْر بَى عُظَارِدُ وَقُو عِنْدُهُ مَنْ بِٱلْعِرَاقِ مِمَّى إِنْ دَعَا أَجِيبَ قَالَ لَا أَعْلَمُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰي يَّى هُجَنَّد بِي ٱلْأَشْعَت ۗ ﴿ أَلَمْدَا نَنِيُ فَالْعَبِّدُ ٱلْمُعَلِكُ فَيْ فِي ٱلرَّجُلِ ٱلْقَريف كَالْجُدُرِيِّ فِي ٱلْوَجَّهِ الْحَسَنَ وَقَالَ مَبْدُ ٱلْمُلِكُ لِآتِي لَهُ لَحَيْ بَيْنَ يَدُيْهِ ٱخْرُ مِنْ اللَّخِي لِمُنَا تَخْزَى مِنَ ٱلْفَاحِشَةِ يَعْلَمُهُ النَّاسُ وَ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ لِعَبْدِ ٱلْعَزِيزِ ٱبْنَ أَخِيهِ حِيرِيَ

نَقَالَ يَا بْنُ زُرْعَةً مَا وَ قُالَ أَمَّا تَرْضَ أَنْ تَكُونَ نَّ بَنِي تَمْهِمِ عَلَى عَبْدِ الْهَلِكِ فَقَالَ يَا أَمْهِمَ الْمُؤْمِنِيدِ } ينى يَوْمَرِ آلدًا ر فُوصَلَهُ جُلْسَاء عَبْدِ آلْمَلِكِ آبْرِيُ أَغَرُرُ نُقَالَ لَهُ أُمِي ٱلْمُؤْمِنِينَ نَقُلُ لَهُ كُمَا قَالَ نُلَانً وْتُلُ فَقَالَ وَمَنْ يَعْلَمُ صِدْقَكَ طَنَا يَعْنَى آبْنَ عَبُّه قَالَ كُذُبِّ وَٱللَّهُ يَا أَمِيرُ النَّوْمِنِ ٱلْمَرْج مَهُ الفَّحَاكِ بْرِتْبُس فَظُرُكُهُ عَبْدُ ٱلْعَلِكِ فَقَالَ ٱلرَّجُرِ الْأَلْذِي أَدْخَلُهُ يَا ٱلْمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لحذه وَرْطَعَةُ قَدْ وَقَعْتُ فِيهَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكُ وَكَيْفَ قَلَ يَاشَعْبِيُّ إِنَّكَ لَمُنبِيلٌ نَقُلْتُ زُوجِتُ فِٱلرَّجِمِ يَا أَمِيرَ ٱلْفُؤْمِنِينَ وَكَانَ تَوَامًا قَالَ ثَمَّرَ أَنْشَأَتُ أَنْوَلُ مُتَمَثِّلًا

لِسَمَانُ ٱلْفَتِي نِضِفُ وَنِصْفُ فَوَادُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ ٱلْكَثْمِ وَٱلدَّمِ وَكَايِّنْ تَرَى مِنْ مِمَامِتٍ لَكُ مُعْجِبُ زِيَادَتَهُ أَوُ نَقَعْمَهُ فِي ٱلْقَكَرُمِ قَالَ وَكَانَ ٱلْأَضْطُلُ حَاضِلًا نَقَالَ لا يُغْجِبَنَكَ مِنْ جَلِيسٍ خُطْبَةً وَتَّقَى يَكُونَ مَعَ ٱلْمُقَالِ أَمِيلَا إِنَّ ٱلْكُلَامِ مِن الْفَوْادِ وَإِنَّهَا إِنَّ ٱلْكُلامِ مِن الْفَوْادِ وَإِنَّهَا

قَالَ ٱلْنَّعْنِيُّ فَأَنْشُدْتُهُ فِي فَذَا ٱلْمُعْنِيَّ غَيْرَ شِعْرِ نَقَالَ ٱلْأَخْطُلُ أَنَا أُنْرِغُ مِنْ وِعَاءً وَاحِدٍ وَأَنْتَ نَعْنِعُ الْأَخْطُلُ أَنَا أُنْرِغُ مِنْ وِعَاءً وَاحِدٍ وَأَنْتَ نَعْنِعُ مِنْ وَعَاءً وَاحِدٍ وَأَنْتَ نَعْنِعُ مِنْ وَعَاءً وَاحِدٍ وَأَنْتَ نَعْنِعُ مِنْ أَوْمِ بَنِي مِنْ أُومِينَةٍ كُثِيرَةٍ مَ أَلْمُدَائِنِيُّ عَنْ ثُورِ بَنِي يَزِيدَ قَالَ ذَكُرَتَ خُطَبَاءُ أَمِّلِ ٱلشَّامِ آلِيُ لَكُونَهُ عَنْ الْمُلِكِ فَٱلنَّعْتَ إِلَى عَبْدِ فَعَظَّمُوهَا ثُمَّ أَطْرُولًا عَبْدُ ٱلْمُلِكِ فَٱلنَّعْتَ إِلَى عَبْدِ فَعَلَمُ وَالْمُدُولَةُ الْمُلِكِ فَٱلنَّعْتَ إِلَى عَبْدِ

مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ٱلْوَاقِدِيَّ عَنْ حَفْصِ عَنِ ٱلرَّهُ وِي عَنْ قَبِيصَ ، بالليل أنا ومضعم بني مروان عَبْدِ آلَتْهِ بْنِ عُتْبَ اتَ وَكَانَ عُرُونَةُ يَغْلَبُنَا بِدُخُولِمِ التلك بآلخرت وأنا آنه آلخرته دَخَلَتْ عَلَى عَبْدِ ٱلْمَلِكِ نَصْعَدَ فِي بَصْرَةُ وَصَوْبَهُ تُحْ

وُفَرَّنُ ٱلْهَدَارِي رَأْسَهُ فَهُوَ أَنْزَعُ فَضَحِكَ عَبُّدُ ٱلْمَلِكِ ثُمَّ قَالَ مَا قَالَ تَيْسُ بْنُ ٱلْأَسْلَتِ خَيْرُ مِهَّا قُلْنَهُ قَالَ خَيْرُ مِهَّا قُلْنَهُ قَالَ

قَدْ حَقَّتِ ٱلْبَيِّفَةُ رُأْسِي فَهَا أَثُلُعَهُ لَوْمًا غَيْرَ تَهْجَا.

وَزَعَهُوا أَنَّ رَجُلًا مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَقَدَى إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ ينًا نَقَالَ لَهُ كَيْفَ أَنَّبَا إِعَدِيَّتَكَ وَأَنَا أَظُنُّكُ لَا وَسِنُ أَنَّ تُطَافَ نَفَالَ مَهَّلًا يَا أَبِيرَ ٱلْهُوْمِدِي فَوَأَلَتُهُ نَّى لَانْطِيهِ ٱلْمُسَمِّى حَتَّى أَتَوَارَى كُرَاهَةَ أَنَّ أَرُي وَأَسْتُقَبِلُ عَ وَأَشُمُّ ٱلشِّبِحِ وَالْتُدِّمِ رِجْلًا وَأُوْجِرُ ٱلْخَرَى الظليم وأنشئ بالخبر وانتنب المدر كَ مِنْهُ وَتَبِلَ عَدِيَّتُهُ وَوَعَبَ لَهُ حدّث رُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ عَبْدُ ٱلْتَلِكُ بْنُ مَرْوَانَ لِسَعِيدِ بْنِ ٱلْنُمُنِيَّبِ بِا نَعْتَدٍ صِرْتُ أَعْمَلُ ٱلْخَيْرَ فَلَا أَنْسَرُ بِهِ وَأَنْعَلُ ٱلسَّرَّ فَلَا أَنْسَاءُ لَهُ قَالَ ٱلْآنَ ثَكَامَلَ بِيكَ مَوْتُ ٱلْقَلْب

مُلْكِهِمْ وَٱللَّهِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَوْ مُتَّ وَكُمْ أَدَعٌ وَارِثُ لَكَانَ أَبُو ٱلرُّعَيِّزِعَةِ أَوْلَى بِي مِنْ رَقِحٍ فَقَامَ أَبُو ٱلرَّعَيْزِ فَقَبَّلَ رَأْسُ عَيَّاشِ وَأَلْفَى عَلَيْهِ مِطْرَفَهُ فَأَشَكَتَ رَوَّجُ مَّالُوا وَقَادَ عَيَّاشُ بْنُ ٱلْزِّبْرِقَانِ إِلَى عَبْدِ ٱلْمَلِكُ وَمِشْرِينَ فَرَسًا فَلَمَنَّا نَظَرَ إِلَى ٱلْخُيْلِ نَسَبَ كُلَّ فَرُسُ مِ . أبيه وحَلَفَ عَلَي كُلِّ فَرَس مِنْهَا بِيمِين غَيْرِ ٱلْذِ تَى حَلَفَ بِهَا عَلَى ٱلْفَرَسِ ٱلْآخَرِ فَقَالَ عَبِنْدُ الْمَلِكِ مَا لِلْخَيْرِ وَلَكِنْ أَغْجَبُ مِنْ حَلْفِهِ عَلَي كُلِّ فَنْمُ ٱلْأَخْرُكِ \* ٱلْهَدَائِنِينُ تَالَ دُخَلَ لِمُرْبِئُ ٱلْأَخْنَفِ ٱلْأُسَدِيُّ عَلَى مَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَكُوْنَاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَنَّشِدُني بِعُعِي مَا تِبِلَ بِيكُ ثَأَمَّتُنَهُ نَعَرْمَ عَلَيْهِ فَأَنْشَدُهُ شَعْمًا

أَلَا أَيُّهَا ٱلرَّكِّبُ ٱلْمُعَرِّوْنَ مَلْ لَكُمْ بِسَيِدِ أَمْلِ ٱلشَّامِ تَعْنَقِ وَتَرْجِعُوا الْسُيْدِمُ ذَاكُمْ لَبْسَ عَنْفَي مَكَانَهُ مَلَى مُقَلَّةٍ تَرْنُو وَأَنْنِ تَسَتَّبُ مَلَى مُقَلَّةٍ تَرْنُو وَأَنْنِ تَسَتَّبُ مَلَى مُقَلَّةٍ تَرْنُو وَأَنْنِ تَسَتَّبُ مَلَى مُقَلِّهُ وَٱلْمُولِيُ وَٱلْمِيعِلُ لَاللَّهُ مَا مَلَى مُقَلِّهُ وَٱلْمُولِيُ وَٱلْمِيعِلُ لَاللَّهُ مَا

مَنْعَكَ مِنْ مُوَاسَاتِهِ يَوْمَ ٱلْمَرْجِ قَالَ مَامَنَعَكَ مِنْ وْقَالَ عَنْدُ مِنْ مُوَاسَاةٍ عُثْمُنَ يَوْمَرُ ٱلدَّارِ ٱلْمُتِلِكِ لِزُ فَرَ بَلَغَنِي أَتَّكَ مِنْ كِنْدُةَ قَالَ وَمَا خُبْرَ مَنْ لاينع حسدًا وكا يُدَّعَى رَغْبَةً ألتدائنه أثأل دَخُلَ عَلِيُّ بْنُ عَبِيهِ ٱللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَلْتَغَدَّيَا دَعَا بِشُرَابِ نَأْتَى بِمِ فَيْسِ فَبُدَا بِعَلَى وَ قُلَا عَبِيدُ ٱلْمُعَلِّى ٱلْكِيْرِ فَحْدَيْهِ الْمُعَالِينِ الْمُعْدِينِهِ الْمُعْدِينِهِ الْمُعْدِينِهِ ا مِ وَأَلْفَحْتُ آَفَةٌ وَٱلْكُذِبُ فَسَادُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْخُرُينُ ٱلْمُدَائِنِيُّ عَنِّ أَبِي خَالِدِ ٱلْتَّهِيمِي عَنْ أَبِي لُوْلُوُهَ ٱلْهَارِنِينَ أَنَّ عَتَّاشَ بْنِ ٱلزَّبْرِقَانَ دَخَلَا ٱلْمُلِكِ وَعِنْدَهُ رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعٍ وَٱبْنُو ٱلزُّعَبْزِعَةِ مَوْلِي بَنِي مَرْوَانَ فَقَالَ عَبَدُ ٱلْمُلِكِ يَا عَيَّاشُ الْمُنَا تَرَي مُذًا ٱلْيَمَانِيَ يَعْنِي رَوْحًا يَغْخُرُ بِمُلُوكِ ٱلْبَهَى فَقَالَ مَا بَنِي إِخْلَقَ بَى إِبْرُقِيمَ أَعْظَمْ مِنْ مُلْكِهِدِ مُلْكُ سُلَيْهُنَ بْنِ دَاوْدَ مَهُ ٱلنَّبُوَّةِ وَنَحَنَّ بَنُو إِسْمُعِيلَ نَعْيِنَا ٱلنَّابُوَّةُ وَلَالُكُ فَتُلَكِّنَا وَمُلْكُ إِخْوَتِنَا أُعْظَمُ مِنْ

فِيمَا صَنَعَتْ وَلِا فِي ٱلْإِتِّكَالِ عَلَى مَنْ ٱتَّكَلَّتْ مَ وَقَالَ ٱلْوَاقِدِيُّ كَانَ ٱلنَّاسُ يُصَلُّونَ رَكَعَاتِ بَعْدَ ٱلظَّهُ وَكَانَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ أَوَّلَ مَنْ مَدَّ ٱلْصَّلَّاةَ مِنَ ٱلظُّهُم إِلَى ۗ ٱلْعُصْرِ وَكَانَ أُوَّلَ خَلِيفَةٍ الْعِنَّلَ ؟ ٱلْمُدَائِنِيُّ عَنْ عَامِر آَنِي أَبِي مُحَمَّدِ قَالَ تَنَبَّأُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ خَالِدٌ أَيَّامَ عَبْدَ ٱلْمِلِكِ فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ حَيًّا نَقَالَ أَنْفَتْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ مَطَعَنَهُ رَجُلَّ فَٱنْثَنَتَ ٱلْحَرِّبَةُ فَسَعَجَدَ أُصْحِابُهُ لَنَكَتَ عَبَّدُ ٱلْمُعْلِكِ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ تَلَا مَا كَانَ نُحَتَّدُ أَبَا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِنْ رُسُولَ ٱللهِ وَخَاتِمَ النَّبُدِّينِينَ يَا أَبُنَا زُرْعَةً آطَعَيْ فِي آلْجُنَانِبِ ٱلْأَبْسُرِ فَإِنَّ ٱلسَّيَّاةُ يَدْفَهُ عَنِ ٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْسَى فَطَعَنَهُ تَحْتُ ٱلْخَاصِرَةِ فَأَخْرَجَ السِّنَانَ مِنْ ظُهُرهِ فَقَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكُ جَاءَ ٱلْحُقُّ وَزَهُوَ أَلْمُدَائِنِينَ عَنْ عُمَرَ بِنِي ٱلْخُبَابِ قَالَ دَخَلَ زُفَوْ بْنُ ٱلْمُنَارِثِ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُنْلِكِ بَعْدَ ٱلصُّلْمِ نَقَالَ لَهُ يَابَا ٱلْهُذَيْلِ مَا بَغِيَ مِنْ خُبِّكَ ٱلْضَحَّاكَ بَنَّ قَيْس قَالَ مَا لاَ يَنْفَعُهُ وَلا يَضُرُّكَ قَالَ لَشَدَّ مَا أَخْبَبْتُهُوهُ مَعَاشِرَ قَيْسِ قَالَ مَا فَاتَنَا مِنْهُ قَالَ نَهَا

بَلِي وَٱللَّهِ وَإِنْ رَفِيمَ ٱلرَّاغِمُونَ ﴿ أَلْمُدَائِنِيُّ عَنْ عَوَانَةً قَالَ تَدِمَ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ قَادِمُ مِنَ ٱلْعِرَاقِ نَقَالَ لَهُ لَيْفَ تُرُكِّتَ بِشُرًا يَعْنِي لِخَالُهُ قَالَ تَرَكِّتُهُ لَيِّنًا فِي غَيْرِضَعْفِ تَوِيًّا فِي غَيْرِ غُنْفِ يَعْرِفْ مَوْضِهِ ٱلْعُقُوبَةِ فَيُعَافِبُ عَلَى تَدر ٱلذَّنْبِ قَالَ ذَاكَ ٱبِّنْ حَنْتَهَة كَعني عُمَر بن تُغَطَّابِ ، وَقَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ لِأَعْرَابِيِّ إِنَّكَ لَحُسَنُ ٱلْكُنْدَنَةِ فَقَالَ ذَاكَ عُنْوَانُ نِعْمَةِ ٱللهِ عَلَيَّ إِنِّي أَذْفِئُ رَجْلَى فِ ٱلشِّتَا ۗ وَآكُلُ عِنْدَ ٱلشَّهْوَةِ وَأَذُودُ عَاشِيَةً ٱلْتَوْمِرِ بِٱلشُّرْبِ ، قَالُوا وَبَعَثَ عَبَّدُ ٱلْمَلِكِ رَوْحَ بَى زِنْبَاعِ إِلَى أُمِّرُ ٱلْبُنِينَ وَفَى عَاتِكُةُ بِنْتُ يَزِيدَ يَسْأُلُهُا أَنْ تَجْعَلَ مَالَهَا لِأَبْنَيْهَا يَزِيدَ وَمَرْوَانَ ٱلْأَضْغَر فَقَدْ أُذِّرِي نَقَالَتْ عَلَىَّ بِشُهُودِ عُدُولِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهَا قَالَتِ ٱشْهَدُوا أُنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِمَالِي عَلَى فُقَرَاءِ آلِ أُبِي سُفْيَانَ صَدَّقَةً بَتُهُ " بَتْكَةً وَقَالَتُ لِرَوْم يَا أَبُا رْعَةَ أَتْرَانِ أَخَافُ عَلَى وَلَدَيَّ ٱلْعَيْلَةَ وَفَمَّا ٱبْنَا البِيرِ ٱلنَّوْمِنِينَ فَأَنَى عَبْدَ ٱلْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ نَعَضِبَ فِقَالَ لَهُ رَوْحٌ لَا تَغْفَيَتْ يَا الْمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لَمُ تَخْطِئْ

وَكَانَ قُتِلَ عَنْهُ نَقَبِلَ آلْهَدَايَا وَرَدُّ ٱلْغُرَسُ بَبُعَتُ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ يَعْزِمُ مَلَيْهِ لِيُغْبِرَنَّهُ لِمُ رَدُّ الْفُرسَ فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ مَا كُنْتُ لِأَتْدَمَ عَلَى تَوْمِ بِأَشَادَبِهِمْ \* قَالُوا عَبْدُ ٱللهِ مَا كُنْتُ لِأَشْهَا عَلَى تَوْمِ بِأَشَادَبِهِمْ \* قَالُوا مَقَالُ مَنْ صَفَةِ مَنَالُ مَبْدُ أَلْمَالُكِ لِأَشْهَا عَلَى مَا شَتَهُتُ رَجُلًا قُلُّ وَلَا شَعَمْنِي مِنْ صِفَةِ مَذَا مِبِكَ وَأَخْلَا تِكُ قَالُ مَا شَتَهُتُ رَجُلًا قُلُّ وَلَا شَعَمْنِي مَنْ عَفَرَ مَنْ عَفَرَ مَا شَتَهُتُ وَجُلًا قُلُ وَلَا شَعَمْنِي عَلَى مَنْ عَفَرَ رَقِي مَنْ عَنْهُ إِلَى مَنْ عَفَرَ لَكُونَ لَكُنِهِ عَلَى مَنْ عَفَرَ لَلْهُ مَا شَتْتُ وَأَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلِلُ لَكُومُ مَا وَلِيهِ عَلَى مَنْ عَفَرَ لَكُومُ مَا وَلِيهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهُ فَقَالَ النَّيْدُ فِي مَنْ عَفَرَ مَا وَلِيهِ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَفَلَا اللهُ ا

مَعُ ٱلْخَيْلِ إِلَّا مُنْسَكًا بِلْجَامِ وَزَعْتَ بِهِ ٱلْغَارَاتِ حَتَّى تُرَكِّتُهُ حَرُورَ ٱلْفَحْيَ مِنْ نَهْكَةٍ وَسَلَمِ فَكُمْ مِنْ دَمِ يَوْمًا فُرَقْتَ وَمِنْ فَهِي فَمِ حَقَنْتَ وَمِنْ وَقْدٍ حَبَوْتُ كِرَامِ حَقَنْتَ وَمِنْ وَقْدٍ حَبَوْتُ كِرَامِ

حَقَنْتُ وَمِنْ وَفَدٍ حَبَوْتُ كِرَامٍ نَقَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ مَا كَانَ كَمَا وَصَفَّتَ يَا بْنَ ٱلْمُبَابِ نَقَالَ

يَعْرِثْ عَيْبَهُ فَعَزَمْتُ عَلَيْكُ لِهَا خَبَرْتَنِي بِمَا فِيكُ مِن ٱلْغُيُوبِ نَقَالَ أَنَا حَسُودٌ حَقَوْدٌ لَجُوجٌ قَالَ حَسَبِكَ فَمَا فِي ٱلشَّيْطَانِ إِلَّا دُونَ فَذِهِ ٱلْخِلِالِ \* أَلْمَانِينُ عَنْ عَلِيّ بْنِي مُجَامِدٍ قَالَ حَبَسَ عَبْدُ ٱلْمُلِكُ عَيْبَي بْرِيّ سَعِيدِ بْنِي أَبِي ٱلْعَاصِ بَعْدَ قَتْلِ أَخِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا شُرَّ دَعَا بِهِ فَأَنْنَشَارُ مَنْ حَضَرَةُ فِي أُمْرِهِ نَقَالَ بَعْفَيْهِدُ أَتْنُتُلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مُنَّ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعَدَةً بْن حَكْمَة أَلْفَزَارِيُّ يَا أَمِيرُ ٱلْنُوْمِنِينَ إِنَّ لَهُ رَجِمًا وَقَرَابَةً وَٱلْعَفُو أَقْرَبُ لِلتَّقَوْيِ فَنْدُ؟ مَلَيْهِ وَسُيِّرُهُ إِلَى عَدُولَ نَلْعَلَ ٱللَّهُ يَكُفِيكَ إِيَّاهُ رِحِيكِ مِنْ حِيدِكَ نَكُونَ بِعَبْدِ ٱللهِ بِي ٱلرُّبُيْرِ نَقَالَ لَهُ إِنَّ أَخَاكَ كَانَ يُسى البَاكرة عِنْدِي فَأَلْحَقْ بِمُعْتَعِبِ فَلَجِينَ بِٱلْعِرَاق فَوَلَدُهُ بُٱلْكُونَةِ وَوَاسِطَ ٥ حَدَّثَنَى عَلَىّ بْنُ عَبَّادٍ مَنِ ٱلْحِزَامِيِّ مَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْي نَانِعٍ ثَالْ وَنَدَ عَبْدُ الله بن جَعْنَر عَلَى تَبْدِ الْكِلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَأَعْدِي إِلَيْهِ مِنْ أَلْطَافُ ٱلْمُدِينَةِ فَبُعَثَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ بِأَلْطَافِ وَكُنِّي وَنُوسِ عَبْدِ ٱللَّهِ بِي ٱلْزُّبَيْرِ ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلَّيْعَتُوبُ

بِثُلَاثِ بِدَرِ نَقَالَ بَدْرَةً لِمُنْشَاكُمْ وَبَدْرَةً لِإِفْنَارِكُمْ إِلَّانَيْهِ مُرَا إِنَّانَ عَلَى فَيْرِي وَبَدْرَةً لِصَاحِبِكُمْ ثَمْ قَالَ لِأَنْنَيْهِ مُرَا لِلْقَوْمِدِ مِنْ مَالِكُمْنَا بِهَا أَجَبْتُهَا فَامْنَوا لَهُمْ بِعِشْوِينَ لِلْقَوْمِدِ مِنْ مَالِكُمْنَا بِهَا أَجَبْتُهَا فَامْنَوا لَهُمْ بِعِشْوِينَ لَلْقَوْمِدِ مِنْ مَالِكُمْنَا بِهَا أَجَبْتُهَا فَامْنَوا لَهُمْ بِعِشْوِينَ أَلْفَوْمِدِ مِنْ مَالِكُمْنَا بِهَا أَجَبْتُهَا فَامْنَوا لَهُمْ بِعِشْوِينَ أَلْفَوْمِدِ مِنْ مَالِكُمْنَا بِهَا أَجَبْتُهَا فَالْمَوْدِ وَنَوْمَ فَقَالَ أَلَا تَخْطَلُ

إذا مَاتَ آبْنُ خَارِجَةَ بْنِ حِصْنِ فَلَا مُطَرَّتُ عَلَى ٱلْأَرُّضِ ٱلسَّمَانِ وَلَا رَجَعَ ٱلْبُشِيرُ بِغَنْم جَيْنَشٍ وَلَا رَجَعَ ٱلْبُشِيرُ بِغَنْم جَيْنَشٍ وَلَا حَمَلَتَ عَلَى ٱلْطُهُم ِ ٱلْسِّمَانِ فَيُومِ مِنْكَ خَيْرُ مِنْ رِجَالٍ فَيُومِ كُونَ فِي بَنِيكَ وَفِي أَبِيهِمْ اذَا ذُكُنَّ الْمَدُانِ

فَأَخْتَبَ مَبِّدَ ٱلْمَلِكِ حَدِيثُ ٱلْوَلِيدِ لَهُ وَرِوَايَتُهُ مَا رُويَ مِنْ شِعْرِ ٱلْأَخْطَلِ وَقَالَ لَهُ مَعْرِفَتُكَ بِفَضْلِ الْعُلِ ٱلْفَضْلِ فَضِيلَة مَي الْمُخَلِ وَقَالَ لَهُ مَعْرِفَتُكَ بِفَضْلِ الْعُلِ الْفُضْلِ فَضِيلَة مَي الْمُؤْتِ مَن عَبَيْدِ ٱللهِ بْنِ مُوسَى قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ ٱلْمُلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ لِلْحَجَيْجِ إِنَّهُ لَيْسَ الْحَدْ إِلَّا وَفُقَ ٱلْمُلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَالَ لِلْحَجَيْجِ إِنَّهُ لَيْسَ الْحَدْ إِلَّا وَفُقَ

أَمْلِ ٱلْمُدِينَةِ نَقَالَتْ لَهُ يَا شَيْخُ لَقَدْ أُرْمَنْتَ مَقَامَر خِزْيٍ نَفَالُ لَهَا مِنْ مَفَامِ ٱلْخِزْيِ فَرُرْتُ \* وَلَمَّنَا مِنْ مَفَامِ ٱلْخِزْيِ فَرُرْتُ \* وَلَمَّنَا مِنْ مَاتَ عَنَى الْمِيرِ مَاتَ عَنْ الْمُعْزِيرِ فَالَ ٱلشَّالِمِيثُونَ رُدَّ عَلَي الْمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينِ أَمْرُهُ فَدْعَا عَلَيْهِ فَأَسْتُجِيبَ لَهُ لِقُوْلِ عَبْلِ ٱلْهَلِكِ إِنَّهُ قَطَعَنِهِ فَأَقَطَعْهُ \* ٱلْمُدَائِنِي وَغَيْرُهُ أَنَّ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ قَالَ بِهُ سَمَّاء بْنِ خَارِجَة ٱلْفَزَارِيِّ بَلْغَنْ عَنْكُ خِصَالٌ كُرِيمَة فَأَخْبِرِّني بِهَا نَقَالَ وَصَفْهَا وِنْ نَيْرِي أَضْمَىٰ فَعَالَ لَتَقُولَى قَالُ أَمَّا إِذَ ابْتِيتَ يًا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَّاأَنَّ أُخْبِرُكَ فَإِنِّي لَمْ أَمُدَّ رَجْلَى بَيْنَ يَدَيْ جَلِيس لِي قَطْ كُرَافَةَ أَنَّ يَظُنَّ أَنَّي أَرِّي أُنَّ لِي عَلَيْهِ طُولًا وَلا دَعَوْتُ رَجُلًا قَتُم إِلَى ظَعَامِ فَأَجَابَنِي إِلاَّ لَمْ أَزَلْ أَغْرِنْ لَهُ ٱلَّفَظَلَ عَلَيٌّ وَلَا سَأَلَمْ رَجُولٌ عَاجَه \* يَكُلُّ فَرَأَيْتُ الْنَ شَيْعًا مِنَ ٱلْدُنْيَا عِوضٌ مِنْ وَجُهِهِ إِلَى فِيهَا وَأَخْتِيَارِهِ إِيَّايَ لَهَا فَعَالَ مَبْدُ ٱلْمُلِكِ يَحُقُ لَكُ أَنْ تَكُونَ سَيِّدًا ؟ وَتَالَ ٱلْوُلِيدُيَا أُمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَتَاهُ ٱلْأَخْطَلُ فِي نَاسِبِنَ قَوْيِهِ بَسْأَلُونَهُ دِينةً فَلَقِيَهُمْ بِيشْرِ وَظَلَاتَةٍ وَأَمْرَ لَهُمْ

تَخْتَرِيْ أَمَدُ عَلَى إِخْرَاجِ سَعِيدٍ وَتِيلَ لَهُ فَذَا أَبِيرُ الْمُؤْرِبِينِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُمْتُ إِلَّا فِي ٱلْوَتْتِ ٱلَّذِي كُنْتُ أَتُومُ بِيهِ وَجَعَوَلَ مُمْرُ بَنْ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ يُعْدِلُ بِٱلْوُلِيدِ عَنْهُ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَرُيْطَانَيْنِي مَا تُسَاوِيَانِ خَمْسَةً دَرَافِي وَذَٰلِكَ لِكُوَافِيةِ عُهُوَ أَنْ يَرَاهُ فَيُنْكُرُ جُلُوسَهُ وَحَانَتُ مِنَ ٱلْوَلِيدِ ٱلْتِعَاتَدَ عَنْقَالَ مَن ٱلْجَالِسُ قِيلَ سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسْتِنْبِ وَلُوْ عَلِمَ بِمَكَانِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينِ لَتَامَرِ إِلَيْهِ نَقَالَ آلْوُلِيدُ قَدْ مَوَفَّتْ حَأَلَهُ وَنَحْنُ كَأْتِيهِ فَنُسُلِّهُ عُلَيْهِ فَجَاءً ٱلْوَلِيدُ حَتَّى وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلشَّيْخِ وَمُوَ جَالِسُ فَقَالَ عَبْبِرِ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ قَكَيْنَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَكَيْفَ حَالُهُ فَقَالُ ٱلْوَلِيدُ خَيْرُ حَالِ وَآخِمَنْدُ لِلَّهِ ثَانَصْرَتَ وَقُو يَقُولُ لِعْهَرَ طَٰذَا بَقِيَّةُ ٱلنَّاسِ نَكَانَ عُمَرُ إِذَا خَلَفَ يَعْوِلُ لَا وَٱلَّذِي صَرَفَ مَنْ سَعِيدِ شَرِّ ٱلْوَلِيدِ مَا كَانَ كَذَا وَلَأَنْعَالَ ؟ وَحَدَّ ثَنِي عَبَّاسُ بَىٰ مِشَامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَهَا ضُرِبَ سَعِيدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبِ لِمُعْتِنَامِهِ مِنْ بَيْعَةِ الوَلِيدِ أُونِيمَ لِلنَّاسِ فَمُرَّتَ بِهِ أَمَنَ لَبُعْضِ

عَذَا فَإِنِّي لَا أُذْرِي مَا قَدَرُ حَبْسِي وَإِنَّمَا غَايَةٌ مِشَام أَبِّي إِسْلِعِيلَ أَنَّ يَنْفُتِ بِهَالِي فَلَا تَزِيدِي مَلِّي ٱلْقُوتِ ٱلَّذِي كُنْتُ آكُلُهُ فِي بَيْتِي وَكَانَ يَصُومُ ٱلْدَّفَرَ وَكَانَ ٱلْوَلِيدُ سَى وَ ٱلرَّأْتِي فِي فِشَامِهِ فَلَمَّنَا وَلِي عَزَلَهُ عَنْ ٱلْهُدِينَةِ وَأَثْمَرُ أَنْ يُوقَفَ لِلتَّاسِ نَدْعَا سُعِيدٌ وَلَدَهُ وَمُوَالِيَهُ فَقَالَ إِنَّ فَنَا ٱلرَّجْلَ تَدْ كَانَ أَسَاء إلَيْنَا فَلَا يَذْكُرُنَّهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِسُورًا وَلَا يَعْرِضْ لَهُ وَلَا يُؤْذِينَّهُ بِكَلِمَةٍ نَقُدْ تُركَّنَا مُجَازَاتُهُ لِلهِ وَالرَّبِ وَإِنْ لَالْ مَا عَلِمْتُهُ سَيْءُ ٱلنَّظَرِ لِنُفسِهِ فَأَمَّا كَالْأُمْهُ فَلَا أَكُلِّمُهُ أَبْدًا \* قَالَ وَأَرْسَلَ مِشَامِرٌ إِلَى أَبِي بَكُرُ بَنِي عَبْدِ ٱلرُّحْنَى أَبْيِ ٱلْخَارِثِ بْنِي مِثَامِرِ ٱلنَّفِنِي أَمْرُ ٱبْنِي ٱلنُّسَتِيبِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ عِنْدَ ٱلنَّاسِ لِمَا عَلِيْتَ نَقَالَ لَا بَأْمَ عَلَيْكَ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَقُودٌ قَالَ أَمَّا مَا صَنَعْتَ بِهِ فَكُنَّ يَخْرُجَ مِنْ قَلْبِهِ وَلٰكِنَّكَ لَنْ تَرَي مِنْهُ سُومًا \* وَقَالَ مُعَمَّدُ بَنُ سَعِيدٍ لِأَبِيهِ خَلِّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ نَقَالَ سَعِيدً لا تَعْرِيلُ لَهُ فَإِنْكُ إِنْ تَعَلَّمَ لَهُ أَكْدُوكُ بِكُلِيَّةٍ أَبِدًا وَجُحُ ٱلْوَلِيدُ نَدَخَلِ سَعِدَ ٱلْمُدِينَةِ نَأْخَرُجَ ٱلنَّاسَ وَلَمْ بِي قَالُوا إِلَى ٱلسِّحِين وَحَبَسَهُ وَلَتَبَ إِلَى مَبْدِ ٱلْمَدِلِكِ بخلافه وتزكيه البتيعة للوليد وسليمل من بغيرة وَذَٰلِكَ حِيمَ مَاتَ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ بْيُ مَرْوَانَ بِيعْنُ لَكُنْبُ عَبِّدُ ٱلْمُلِكِ إِلَيْهِ يَلُومُهُ فِيهَا صَنَهَ وَيَقُولُ كَانَ سَعِيدٌ وَٱللَّهِ انْحُوجَ إِلَى انْ نَصِلَ رَحِمَهُ مِنْ أَنْ تَضْرِبُهُ وَإِنَّا لَنَعْلَمْ أَنَّهُ مَا عِنْدُ سَعِيدٍ شِفَاقٌ وَلا خِلْانَ ۚ قَالَ ٱلْوَاتِدِيُّ وَكَارَ ٱلَّذِي دَخَلَ ٱلْكِتَابِ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ فِي ضَرّب سَعِيدِ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَّيْبِ وَكَانَ عَلَى ٱلسِّكَّةِ وَٱلْمَاتُم نَقَالَ يَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يَغْتَاتُ مُكَيْكُ مِشَامِرُ بِمِثْلِ فَنَا وَيَضْرِبُ آبَنَ ٱلْمُسَيَّبِ وَيَعْلُونُ بِهِ وَٱللَّهِ لَا يَكُونُ أَبَدًا أَنْحَكَ وَلَا أَلْحَ مِنْهُ حِينَ فَعَلَ بِهِ مَا نَعَلَ أُوسَعِيدٌ مِثَنْ يَخَانُ نَتْفَهُ وَغُوَائِلُهُ قَالَ عَبْدُ ٱلْبَلِكُ قَدْ كُتَبَتُ إِلَيْهِ أُغْلِمُهُ بِكُرَافَةٍ لِمَا صَنَعَ بِهِ وَكُنْبُتُ إِلَى سَعِيدِ أَعْتَذِرُ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَرَّا الْسَعِيدِ الْعَيدِ كِتَابَ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ قَالَ حَكُمَ ٱللهُ بَيْنِي وَيَنِي مَنْ ظَلَمَني قال وَصَنَعَت لِسَعِيدِ أَبْنَتُهُ طَعَامًا كَثِيرًا حِينَ خُبِسَ وَبَعَثَتْ بِهِ إِلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا لَا تَعُودِي لِبِشْل

مِشَامِرِ بْنِي إِسْمُعِيلَ ٱلْمُخْزُومِيِّ وَقُوَ بِٱلْهُدِينَةِ يَأْمُرُهُ أَنَّ يَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى بَيْعَةِ ٱلْوَلِيدِ وَسُلَيْمُنَّ فَهُايَعُوا غَيْرُ سَعِيدٌ بْنِ ٱلْمُسَتَّتِبِ فَإِنَّهُ قَالَ لَا أَبَايِمُ لِأَخْدِ وَعَبْدُ ٱلْمُلِكِ حَيُّ فَضَرَبُهُ فِشَامِ ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَٱلْبُسُهُ ٱلْمُسُوحَ وَحَمَلُهُ إِلَى ثَنِيَّةٍ بِٱلْمُدِينَةِ كَانُوا يَقْتُلُونَ عِنْدَقَا وَيَعْلِلُونَ فَظَنَّ أَنَّهُمْ يُريدُونَ قَتْلَهُ فَلَهَّا ٱنْتَهُوا إِلَيْهَا رَدُّوهُ فَقَالَ لَوْظُنَنْتُ أَتَّهُمْ لَا يُصْلِبُونِي مَا لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ مَسُوحٍ وَلٰكِنْ قُلْتُ يَسْتُرُنِي وَبَلَّمْ عَبَّدُ ٱلْمَلِكِ خَبْرُ سَعِيبٍ فَقَالَ أَ تَبُّحِ ٱللَّهُ مِشَامًا إِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ إِذْ أَبَي أَنْ يَضْرِبَ عُنْقَهُ وَكُنَّبَ إِلَي مِشَامِ يَلُومُهُ وَيَتُولُ إِنَّ سَعِيدًا لَمْ يَكُنْ بِمِثَنَّ ثَنَانُهُ وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنَّ تَدَعَهُ \* ٱلْمُدَارِنِينَ قَالَ أَبُو ٱلْمِقْدَامِ مَرُوا بِسَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَتَبَب عَلَيْنَا وَإِنَّا فِي ٱلْكُتَّابِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ شَعْرِ حَدُّثِنِي الْحَدُّدُ بْنُ سَعْدِ عَن ٱلْوَاتِدِيِّ قَالَ صُّرَبَ فِشَامُ آئِن إِسْمُعِيلَ فِي سَنَةِ سِتُ وَثَمَانِينَ سَعِيدُ بِيَ ٱلْمُسَيَّبِ سِتِّينَ سَوْطًا وَطَانَ بِهِ فِي بُينَابِ مِنْ شَعْرِ حَتَّى بُلُغَ بِهِ رَأْسُ ٱلشَّنيَّةِ فَلَمَّا كَرُّوا بِهِ قَالَ إِلَى أَيْنَ تَكُرُّونَ

لَهُ فَأَنَّى فَقُلْتُ عُلِّ مَعَكَ كِنتَابٌ فَقَالَ لَا فَدَخَرَ بَعْضُ حَفْتُرِي عَلَى عَبْد ٱلْمُعْلِكِ فَأَخْبَرُهُ فَأَذِنَ لِلرَّجْ نْ إِلَيْهِ نَقَالُ حِينَ دَخَلُ أَجُرُكُ ٱللهُ يَا أَمِيرً مُوْرِمْنِينَ فِي عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ فَٱسْتُرْجَهُ وَبَكَى وَوَجِ نَهُ وَقَالَ رَحِيمُ ٱللَّهُ عَبَّدُ ٱلْعَزِيزِ نَقَدٌ مَنِي لِسَبِي كَمْسُ مِنْ بَعْدِي فَمَا تُرَي ثُلَّتُ يَا أَيْمَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ سَيِّكُ نَّاسِ وَأَرْضَافُمْ عِنْدُفُمْ وَأَنْضَلُهُ ۚ ٱلْوَلِيدُ بُنِ أُمِي لَمُقْتَ وَوُقَقَكُ ٱللَّهُ فَهُنَ تُرَي نَدَهُ قُلْتُ يَا أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيْنَ تَعْدِلُ عَنْ سُلَيْهُنَ نَتَمَ الْعَرَبِ قَالَ صَدَتَتَ وَأَلْتُهِ وَوُيْقَتَ الْمَا إِنَّا لَوْ تَرُكُنَ جَعَلَهَا لَبُنِيهُ أَكْتُتُ عَهَّدًا لِلْوَلِيد لَيْهُيْ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ نَعْضَبَ ٱلْوَلِيدُ عَلَى حِيرٍ . لَيْمُ يَ بَعْدُهُ وَكَانَ أُوَّلَ مَنْ تَجَبُّر مِس بَايَمُ لَهُمُنَا غُبُيْدَةً بْنَ تَيْسِ ٱلْعُقَيْلِيّ ٱلْمَنَائِنِينَ عَنِ ٱبْن جُعْدُبَةً تَالَ لَتَبَ عِبد ٱلْمُلِكِ إِلَي

لدّي خَلَم ٱلْقَلَائِدَ وَٱلْخِدَامَا فَإِنْ تُؤْثِرُ أَخَاكَ بِهَا فَإِنَّا وَجَدَّكُ مَا نُطِيقُ لَهَا ٱبَّهَامًا وَنَعْشَى إِنْ جَعَلْتَ ٱلْمُلْكَ نِيهِمْ تحامًا أن يُكُونَ لَهَا جَهَامًا

أُبْيَاتِ نَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ إِنَّهُ عَبْدُ ٱلْعَزِيزِ يَا مِهْرَانُ نْقَالِ آخْتُواْ لَهُ يَا أَسْرَ ٱلْمُؤْمِنِينِ بَتَاجُ كُنَبَ إِلَى مَبْدِ ٱلْمُلِكِ إِنْ أَرُدْتَ رَجُلًا عَاقِلًا فَاضِلًا وَدِيعًا مَأْمُونًا مُسْلِمًا كُنُّومًا لِلسَّرُّ تُتَّخِذُهُ لِنَفْسِكَ وَتَضَوُ عِنْدَهُ سِرِ لِى وَمَا لَا تَحِبُ أَنْ يَظَهُرُ مِنْ أَمْرِكَ مُتَكُنِّبُ مُحَمَّدُ بَنَ يَزِيدُ فَكُنَّبَ مَبْدُ ٱلْمُلِكِ الْرُ فَهِلْهُ إِلَى فَخُهَلُهُ إِلَيْهِ فَأَسْتُكْتَبَهُ تَالَ لَحُتَّدُ فَلَهُ كُنْ يَاتِيهِ كِتَابُ إِلَّا دَنَعَهُ إِلَى فَإِنِّي لَجَالِهُ يَوْمًا نِصْفَ ٱلنَّهَا لِإِذَا أَنَا بِبَرِيدٍ قَدْ تَدِمَ مِنْ مِسْرَ نَقَالُ ٱلْإِذْ نُ اللَّهُ عَلَا أَلَادُنُ لَ اللَّهُ عَلَيْ مَا ٱلَّذِي تَدِمْتَ فَلَتْ لَيْسَتْ فَخَرِةِ سُاعَةً إِذْنِ فَأَمَّلِمْ فِي مَا ٱلَّذِي تَدِمْتَ فَلْتُ لَيْسَتْ فَخِرةٍ سُاعَةً إِذْنِ فَأَمَّلِمْ فِي مَا ٱلَّذِي تَدِمْتَ

فَأَنْعًا فَرَقَّ لَهُ مَبْدُ ٱلْمَلِكِ وَقَالَ لَعَمْرِي لَا نَعَلْتُ ذَاكُ وَلاَ سُوْتُ أَخِي وَقَالَ لِبَنِيهِ إِنْ يُردِ أَلَتْهُ أَنْ يُعْطِيَكُمْ إِيَّاهَا لَا يَقْدِرْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْعِبَادِ عَلَى رَدِّهَا عَنْكُمْ وَقَالَ لِأَبْنَيَّهُ ٱلْوَلِيدِ وَسُلَيِّمْ مَ قُلْ قَارُفَتْهُمَا حَرَامًا قَطُ قَالَا لَا وَٱللَّهِ قَالَ ٱللَّهُ أَكْبَرُ وَلِيتُمَاعَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ تَالُوا وَشَاوَرَ مَبُدُ ٱلْمُلِكِ تَبِيصَةً بْنِ ذُوِّيْبِ ٱلْخُزَاعِيّ نَقَالَ لَا تَعْجَزُ نَلْعَلَ ٱللَّهُ سَيَكُونِكُ وَلَمْ تُظْهِرُ عَدْرًا وَلَمْ بَسُوٌّ عَنَّكَ ٱلسَّمَاعُ وَكَانَ عَلَمُ ٱلسَّكَّةِ وَٱلْخَاتُم فَلَمّ يَشْعُرْ ذَاتَ يَوْمِ إِلَّا وَقَدْ كَنَبَ بَنْوِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ فَأَدْخَلَ ٱلْكِتَابَ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ نَقَالَ يَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَكُ جَاءُكَ مَا كُنْتَ أَرْدَتَ وَلَمْ تَقْظَمْ رَجِمَ عَبْدِ ٱلْعَزِيز وَلَمْ تَأْتِ أَمْرًا يُعَابُ ﴿ وَقَالَ أَعْشَى بَنِي أَبِي رَبِيعَةً شِعْرًا يُحْتُ فِيهِ عَبْدَ ٱلْمُلِكِ عَلَى بَيْعَةِ ٱلْوَلِيدِ وَخَلْمٍ

إِنْنُكَ أَوْلَى بِمُلْكِ وَالِدِهِ وَعَمَّهُ إِنْ عَصَاكَ مُطَّرَجُ وَرِثْتَ غُثْلِنَ وَآبَنَ حَرْبٍ وَمُرْ

## بيعة الوليد وسلمن

قَالُوا كَانَ مَرْوَانُ بَايَهَ لِعَبِّدِ ٱلْمَلِكِ وَلِعَبِّدِ ٱلْعَزِيزِ مِنْ بَعْدَة وَوَلَّى عَبْدَ ٱلْعَزِيزِ مِصْرَ فَأَرَّادَ عَبِّدُ ٱلْمُلِكِ أَنْ يَخْلُمُ ز وُيُبَايِعَ لِأَبْنِهِ ٱلْوَلِيدِ فَكُنْفُ إِلَى عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ رْ رَأَيْتَ أَرُ تُصَيّرَ فَذَا ٱلْأُمْرَ لِأَنِّي أَضِيكُ وَوُلَدِكَ نَى تَكْتَبُ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِلْوَلِيدِ مِنْ بَعْدِه وَيَعُولُ لَهُ لَوْ لَا أَنَّ ٱلْوَلِيدَ أُعَرُّ ٱلْخَلْقِ عَلَمَ أَمِيرَ ٱلْتُؤْمِنِينَ وْ مُنْ اللَّهُ فَكُتُنُ إِلَيْهِ إِنِّى أَرِّي فِ أَبِ بَكُرِ بَي بِٱلْعَزِيزِ مِثْلُ الَّذِي تَرَي فِي ٱلْوَلِيدِ نَعَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ تَدُ تَطَعَني نَأْتُطُعُهُ وَكُتَبَ إِلَيْهِ أَمْمِلْ إِلَيْ خَرِجَ مِصْرَ نَكَتَبَ إِلَيْهِ مَنْدُ ٱلْعَزِيزِيَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِي إِنَّا قَدْ بَلَغْنَا سِنًّا لَمْ يَبْلُغْهَا أَحَدُّ بِنْ أَفْلِ بَيْتِكُ إِ كَانَ بَقَائُوهُ بَعْدَعَا تَلِيلًا وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَيُّنَا يَأْتِيهِ ٱلْمُوْتُ أَوَّلًا فَإِنْ رَأَيِّتَ أَنَّ لَا تُعَرِّتَ عَلَى بَيِّيَّةً فَهْرِي

إذَا رُشُونَةُ مِنْ بَابِ بَيْتَ تَعْتَتُنَ لِيهِ وَٱلْأَمْانَةُ فِيهِ لِنَسْتَ تَعْتَتُ فِيهِ لِلنَّمْانَةُ فِيهِ لَلْمُأَنَّةُ فِيهِ مَعْتُ فَرَبًا مِنْهُ وَرُلَّتُ كَالْمُنَانَةُ فِيهِ مَعْتُ فَرَبًا مِنْهُ وَرُلَّتُ كَالْمُنَا كَالْمُنَا مَعْتُ فَرَبًا مِنْهُ وَرُلِّتُ كَالْمُنَا مَعْتُ مَرَالِهِ مَنْ جَزَارِ سَفِيهِ مَعْتُ جَزَارِ سَفِيهِ مَعْتُ جَزَارِ سَفِيهِ

قَالَ قَالَ مَبْدُ ٱلْمُلِكِ لِخَالِدِ بَنِي يُزِيدُ بَنِي مُغُويَةَ أَلَا تُقِيمُونَ لِمَانَ عَبُّدِ ٱللَّهِ بْنِ يَزِيدُ نَقَالَ يَا أَمِيرُ ٱلْنُوْمِنِينَ عُبَ عَلَيْنَا مِنْ تَقْوِيم لِسَانِهِ مَا صَعْبَ عَلَيْكُمْ مِنْ تَغَوِيم لِسَانِ ٱلْوَلِيدِ قَالَ وَكَانَ ٱلْوَلِيدُ رَدِي \* ٱللِّسَانِ قَالَ يَوْمًا يَا غُلَامُ رُدَّ ٱلْفُرَيِّصَانِ ٱلْصَّادَّ انِ عَنِ ٱلْمُنِدَّانِ مُندَا مِنْ يُن أَبِي مُعُويَةً بْنِي عَامِرِ قَالَ تَكُلُّمُ عَبْدُ أَلَهُ زيد بني مُعْوِيَةً عِنْدَ عَبِدِ ٱلْمُعَلِكِ فَلَحَنَ فَعَالَ عَبْدُ لِكِ ٱللَّحْنُ مِنِ ٱلشَّرِيفِ أَتْبَحُ مِنَ ٱلْخِنْدَرِيِّ فِٱلْوَجْهِ ٱلْمُعَافِينَ قَالَ قَالَ عَبِنْ ٱلْمُلِكِثِ بْنُ مَرْوَانَ ٱلْرَحْسُ بْي الْحَارِثِ بْي مِشَام لَيُعْجِيرُ يُعْجِمُ نَافِهُ بَنْ جُبِيرِ ٱلْإَعْرَابَ ؟ وَكَانَ ٱلْمُغِيرَةُ يُلْحَنُ وَيُتَشَدَّقُ وَ ٱلْمُدَانِينَ عَنْ عَلِيَّ بْسِ آنةُ ٱلرَّأَي وَٱلْخُرُسُ خَيْرٌ مِنَ ٱلَّبْيَانِ بِٱلْكَذِبِ فِي أَنَّهُ النَّبَيَانِ بِٱلْكَذِبِ فِي أَيْ ٱلْكَذَبَ فَسَلَّادُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أَلْمُدَائِنِيُّ عَنْ سُحَيْمٍ أَبْن حَفْمِ قَالَ صَحَّفَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ نَقَالَ لِقَوْمُ مِنْ كِنْدُةَ مَنْ كَانَ ٱلِّمِيلُ مِنْكُمْ نَقَالُوا يَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ٱلْهَٰلِيدِ قَالَ أَعْفِنِي الْمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَتُغُولَنَّ قَالَ يَلْحُنُ لِكُنَّا فَأَحِشًا يَعْرِفُهُ مَنْ لَا يُبْمِرْ ٱلْعَرَبِيَّةَ وَيُظُنُّ ظُنًّا سَيِّنًا أَخَانُ أَنَّ يُوبِقَهُ وَيُوثِقَهُ وَيَسْتَخِير أَنْ يَسْأَلُ نَيْعَلُّمَ نَقَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكُ لِلْوَلِيدِ بَلْغَنِي أَنَّكُ تَكْتَنُ لَحْنًا فَاحِشًا وَشِيءُ ٱلطَّنَّ وَتَسْتَخِيمِ أَنَّ تَسْأَلَ نَتُعَلَّمْ نَقَالَ أَمَّا ٱلسُّوٓ آلُ فَهَا أَدَعُهُ لِلْخَمَاءِ نِيهِ وَلٰكِنِّي لَا أَرْى أَحَدًا أَفْلًا لِازْنَ أَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءً وَأَمَّنَّا سُوءُ لَظُّرَ فَهُنَ ذَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُخْسِنَ ٱلظَّرَةِ بِٱلْنَّاسِ بَعْدَ تَتْلَمَزْوَانَ وَأَمَّا ٱللَّكِينَ فَهُرِ ٱلْفَصَحَاءُ بِتَغُوِيم لِسُانِي ۗ أَلْمَدَائِنَ ۚ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ لِرَبِيعَةً بْنَ ٱلْغَازِ إِنِّي بِ ٱلْوَلِيدَ وَأُرِيدُ تَوْلِيَتُهُ نَقَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنْ لَّيْنَهُ ٱلْجِبَايَةَ فَٱسْتَقْمَى ذُمَّر وَإِنْ قَمَّرَ نُجِّزُ وَلَكِيْ وَلَّهُ ٱلصَّوَائِفُ نَيْكُونُ ذُلِكُ لَهُ شَرَفًا وَدِكْرًا قَالُهُا وَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكُ لِالْسَيْلِمِ بْنِي ٱلْأَخْنَفِ كُيْفَ تَرَجَ ٱلوَلِيدَ نَقَالَ إِنَّهُ لَيَكُعَى بَعْدُ لَكُنَّا فَاحِشًا قَالَ إِنَّهُ كَآرَ أَحَبُّ وَلَدِي إِلَيُّ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي بِمُفَارِثَتِهِ فَأَسْتَرْضِهُ لَهُ بِٱلْبَادِيَةِ كُمَا ٱسْتَرْضَعْتُ لِسُلَيْثَى ۗ \* أَلْمُدَا نِنْحَ

بِطِرْفٍ وَمِنْعَانٍ وَأَلْفٍ وَحُلَّةٍ

وَسَيْفٍ عَتِيفٍ مِنْ جِيَادِ ٱلصَّفَائِمِ

فَقَالَ يَا غُلَامُ عَبِّلَ بِجَهِيمَ مَا قَالُ أَلْشَاءَةَ فَآتِي بِغُرَسٍ رَائِعٍ وَنَاقَةٍ مِذْعَانٍ وَحُلَّةٍ وَسَيْفٍ ثُمَّ أَنْشَدَهُ شِعْرَهُ آلَدِي مَدَحَهُ بِهِ فَأَمْرَ لَهُ بِمَالٍ عُ أَلْمَاكِهِ لِأَسْيَامِ بُنِ آلَا فَنَفِ مُحَيِّد بِي حَفْصٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ آلْمَلِكِ لِأَسْيَامِ بُنِ آلَا فَنَفِ أَبِي ٱلْيَقْظَانِ وَكَانَ مَضْمُومًا إِلَي ٱلْوَلِيدِ أَخْبِرْنِي عَنِ

لْزُبَيْرِ بِهٰذِهِ ٱلْرُوْيَا لِتُعَبِّرُهَا نَعْالَ إِنْ صَدَقَتِ ٱلرُّوْيَا تَتَرُ تَبْدُ ٱلْمُلِكَ تَبْدُ ٱللَّهِ بَى ٱلَّزُّبَيْرِ وَخَرْجَ مِنْ صُلْبِ عَبْدُ ٱلْبَلِكُ أَرْبَعَةُ كُلُّهُمْ يَكُونُ خَلِيفَةً ثَالَ فَرَعَلْتُ إلى عَبْد ٱلْمَلِكِ نَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَفُو فِي الْخَصْرَاء بِدِمَشْقَ فْبُرْنُهُ ٱلْخَبْرَ فَسَرَّهُ وَسَأَلُني مَنْ سَعِيدٍ وَحَالِهِ وَسَأَلَني عَنْ دَيْنِي فَقُلْتُ أَرْبَهُ مِائَةٍ دِينَارِ فَالْمُرَ لِيهَا مِنْ سَاغَتِهِ وَمِائَةً دِينَارِ أَخْرِي وَحُمَّلَنِي طَعَامًا وَزَيْنًا وَلُنَّ وَلُنَّا ثَأَنْصَرُفْتُ رَاجِعًا إِلَى ٱلْبَدِينَةِ \* أَلْمُدَائِنِي عَنْ أبي عَبْدِ ٱلرَّحْنِي ٱلطَّارُى قَالَ فَالْ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ لِعَدْوِيْنِ خُرِيْثِ إِنِّي أَرَاكَ ظَامِرُ ٱلدُّم لِيِّنَ ٱلْبَشَرَةِ غَلَيْتَ شِعْرِي مِمَّ ذَاكَ نَقَالَ طَعَامِي لَبُابُ ٱلْبُرِّ وِمِنْ الْمُعَزِ وَلِبَاسِ ٱلْكُتَّارُ وَدُقْنِي ٱلْبَنَفْسَرُ وَلَيْ الْبَنَفْسَرُ وَ عَبْدِ ٱللهِ بني سَلَّم عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ تَعْسِنُ ٱلْهِجَاءُ فَقَالَ يَا أَبِيرُ ٱلْنَوْمِنِينَ عَلَّ رَأَيْتَ صَانِعًا إِلَّا وَفُوَ عَلَى آلْإِفْسَادِ ٱثْدَرُ مِنْهُ عَلَيْ ٱلْإِصْلَامِ تَالَ فَمَنَا يَهْنَعُكَ مِنَ ٱلْهِجَاءِ قَالَ أَنَّ ٱللَّهُ مَرَّ وَجَلَّ أَنْطَانًا عِرًّا مَنِيعًا مِنَ ٱلظُّلُم وَحِلْهًا مَنِيعًا مِنْ أَنْ نَظِّلِمَ فَقَالَ ٱبْنَةَ ٱلْأَغْرَابِيّ ٱلْجِلْفِ ٱلْبَائِلِ عَلَى عَقِبَيْهِ فَقَالَ ٱلْوَلِيكُ يًا أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينِ أَلَا تَسْمَهُ فَقَالَ إِيهِ ٱلْآنَ أَغْرِضًا عَنْ وَعَبْدُ أَلَيْهِ ٱلْفَائِلِ حِينَ آخَنْضِرَ وَجَاءُ وْ مَالْ مِنْ مِصْرُ مَا لِي وَلَهُ لَيْنَهُ وَٱللَّهُ كَانَ بَعْرًا ٱلْمَدُ اصْنَى قَالَ رَأْيُ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ كَأَنَّهُ بَالَ فِي ٱلْكُعْبَةِ نَبَعَثَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ مِنْ سَأَلَهُ عَنْ ذَٰلِكَ وَقَالَ لَهُ لَا تُخْبِرُهُ مَنْ صَاحِبُ ٱلرَّوْ يَا فَقَالَ لَهُ ٱلْرَبِّحُا ۚ رَأَيْتُ كَذَا فَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ مِثْلُكُ لَا يَرَي فَذِهِ ٱلرُّوْيَا فَرَجُهُ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ ٱرْجِهِ يْمِ فَأَخْبِرْهُ أَنِّي رَأَيْتُهَا فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرُهُ فَتَالّ لْبِهِ مِنْ يَلِي ٱلْخِلَانَةُ \* حَدَّثَنِي فُحُمَّادُ آبُيْ سَعْدٍ عَن أَلْوَافِدِيّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن جَعْفَر عَرْ بيب بني مَنِيهِ قَالَ حَلَسْتُ إِلَي سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُمَتِّبُ يَوْمًا سُحِدُ خَالِ فَيُحَامُ هُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبُنَا مُحَمَّدِ رَأَيْتُ فِي وْمْ كُأْنِي أَخَذْتُ عَبْدُ ٱلْعَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَوَتَلَاتُ فِي ظَهُره أَرْبَعَة أَوْتَادِ وَتِدًا بَعْدَ وَتِدِ فَقَالَ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ عَٰذِهِ ٱلرُّوْيَا فَأَخْبِرْنِي مَنْ رَآعَا قَالَ أَرْسَلَمَى إِلَيْكَ ٱبَّرْنُ

مِعْمَ فَرَأْي مِنْهُ جَفْوَةً نَكَنَتَ إِلَى عَبْدِ ٱلْبَلِكِ إِنْ تُظُوِي ٱلطَّرِّنَ وَهُوَ حَدِيثُ وَقَدُ لُنْتُ أَدِّنَى فِي ٱلْفُوابَةِ مِنْهُمَا فكتَ النَّهُ عَبْدُ ٱلْمُلِكُ فِي أُسْرِهِ فَزَارِيِّ إِنَّ أَنْضَا ٱلنِّسَاءِ ٱلسَّوَاحِرُ ٱللَّائَى يَقُولُ أخيبه عبد آلله بن عبد المتلك نُنَبَدُفًا وَقَالَ فَقَالَ ٱلْوَلِيدُ يَا أَمِيرُ ٱلْوُفِينِينَ أَتَّذِ ٱلْمَارِيَّةِ فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ أَجَلُ وَٱللهِ إِلَى لَا ربَّة وَإِنَّهَا لَابْنَهُ أَمَّالَاكِ لِزَامِ وَلَيْسَتْ كَا

مَنْ لَا يَذُذُ عَنْ حَوْضِهِ يُهَدُّم نَقَالُ ٱلرَّجُلُ إِذَا ذُدْتَ عَنْ حَوْضِكُ آبْنَ ٱلْفَارُون وَآبْنَ الصِّدِّيقِ فَنَيْ تُورِدُهُ قَالَ بَنِي عَبْدِ مَنَافِ لْمُدَا النِّي عَنْ خَبَابِ بْنِي مُوسَى عَنِي ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ ٱلْمُلْكِ يُدْعُو ٱللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي فَلَا عَظُمُتْ وَجَلَّتْ نيرة يسيرة في جُنْب عَفُوكَ فَأَغْفِرُهَا لَى بَرْحُمَنَكُ أَلْمُوالْمُنِينُ عَنِيَّ أَبِي إِسْطَقَ بِي رَبِيعَ قَالَ قَالَ عَبِّنُهُ ٱلْمَلِكِ لِهُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَا أَبَا مِيسَي مَا مِنْ ضِنْكُ قَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا زَالَتْ قُرْيَثُو وَيُعْنِي وَإِيَّاكُ بِذَٰلِكُ وَنَحْرُهُ فَلَامَانِ فَضَيِكُ عُبُدُ الْمُعِلِثُ \* الْمُدَائِنِينُ عَنْ بِشُم بْنِي ابِي مِيسَى قَالْ قَالُ لِهِ عَمْرُو وَقُقَ يَتَغَدَّى مَعَهُ يَا الْ مَعَدِّيُّ قَالَ تَأْبَى ذَٰلِكَ تُضَاعَةُ ۗ جَّالُى بْنُ مِشَامِ ٱلْكَلِّبِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَسْخَرَ عَبْكُ الْمُلِكُونِ بْنُ مُرْوَانَ فِرِبْيَانَ بْنَ نَعَيْم بْنِ خُصَيْبِ بِي سَعْدَانَةَ ٱلْكَلِّينَ أَخَاهُ عَبَدُ الْعَزِيزِ حِينَ شَخْفَ إِلَى ٱلْمَلِكِ يَا أَبَا عَمْرِو زُوَّجْتُهُوهُ قَالَ نَعَم ٱمْرَأَةً شَبِيهَةً بِه وَقُورَ بِنْتُ خَالِمٍ ﴿ أَلْمُدَائِنِي عَنْ مُحَدِّدِينِ أَبْنِ ٱلْمِنْهُسِ بْنِ نَهْمِ قَالَ أَصَابَتُ ٱلنَّاسَ فَخُمْءَ أَوْ فَالْ تَخْرَجُهُمْ إِلَى ٱلشَّام يَظْلُبُونَ ٱلْرِّيفَ فَصَارَتْ مِنَ ٱلْعُرُبِ إِلَى بَيْتِ مِنْ يَهُودٍ تَخْدِمُهُمْ فُوْقَهُ رَجُلُ مِنْهُمْ غُصَبَهَا نَفْسَهَا فَضَرَبَ عَبْدُ ٱلْمَكِ عُنْنَ ٱلْيَهُودِيّ وَأَخَذَ مَالَهُ نَأْعُظَاهُ أَمْلَ ٱلْجَارِيةِ وَيُعَالُ عَبْدِ ٱلرَّحْنِ بْنِ مُعُويَةَ ٱلرِّيَادِيّ قَالَحُرُّ عَنْدُ ٱلْمُلكُ فَجُعَلَ يُظُونُ بِٱلْبَيْنِ وَمَعَهُ ٱلْخُرِثُ بِنْ عَبْدِ ٱللهِ بِر أَبِي يعَةُ ٱلْمُغَرِّرُومِيِّ فَلَهَا كَانَ فِي ٱلْطَّوَافِ ٱلشَّابِعِ ذَنَا مِنَ ٱلْبَيْتِ لِيَلْتَزِمُهُ فَجُنَدُبَهُ ٱلْخِرِثُ نَقَالَ مَا لَكُ يَا حَارِ فَالَ أَتَدْرِي أَوْلَ مَنْ فَعَلَ فَذَا تَالَ لَا قَالَ عَجُورُ وَنْ تُوْمِكُ عَلَى غَبْرِ سُنَّةِ فَمَضَى وَلَمْ يَلْتَوْمُهُ وَ أَلْمُنَا ثِنَيْ عَنْ لَهُمَّتُد بْنِي صَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِي عُقْبَةَ أَنَّ مَبْدَ ٱلْمُلِكِ حَجَّ نَلْقِيمَةً رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ قَدْ نَالَتْهُ ولادة بنّ أبي بكّر نَسَالُهُ فَخُرْمَهُ وَتَالَّمُ عَنْدَ نَقِيرَنَا ﴿ أَلْمَدَائِنِيُ عَنْ شَعَبْم بْنِ حَفْمِ فَالِ أَخَلَ الْمُعِيثِ بْنِ حَفْمِ فَالِ أَخَلَ الْمُعِيثِ الْمُعَاشِعِيّ فَنَحَ إِلَى الْمُعِيثِ الْمُعَاشِعِيّ فَنَحَ إِلَى عَبْدِ الْمُلِكِ فَفَالَ مَن تُحِبُّ أَنْ نَامُرُهُ بَعِبَعْ إِلِكَ عَبْدِ الْمُلِكِ فَفَالَ مَن تُحِبُّ أَنْ نَامُرُهُ وَبَعَنْ إِلَيْ الْمُلِكِ فَفَالَ مَن تُحِبُّ أَنْ نَامُرُهُ وَلَا عَلَيْكِ الْمُعَيْقِ وَكَانَ وَرَدِّهَا عَلَيْكَ فَقَالَ حُمَيْقِ بَنَ خُلَيْدٍ الْعَبْسِيَّ وَكَانَ عَلَي بَادِيةٍ نَيْسٍ فَامْرَهُ بَعَمْعِهَا وَرَدِّهَا فَقَالُ الْبُعِيثُ عَلَى عَرُوعُ الْمُعَالِقُ الْمُعْمِينَ الْمُعَلَى وَرَدِّهَا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرَدِّهَا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرُدِّهَا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرُدِهُا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرُدِهَا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرُدِهُا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرُدِهَا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرُدِهُا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرُدِهُا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِي وَرُدِهُا فَقَالُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا لَا الْمُعْمِلِينَ اللْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلُونَ وَالْمُعْمِلِينَا وَالْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا اللْمُعْمِلِينَا اللْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا اللْمُعْمِلِينَا اللْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا اللْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا اللْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِيلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِ

وَقَالَ أَبُو أُنَّكُنتُو أَلْمَدَا أَنِيْ وَبُقَادُ أَنَّ ٱلْبَعِيثُ أَنِي أَنَّكُ أَنَّ ٱلْبَعِيثُ أَنِي مَنْ وَبُقَالُ أَنَّ ٱلْبَلِكِ فَدَخَلَ رَجُلُ شَبَّةَ بَنْ مَقَالِ فَأَذْخَلَهُ عَلَي مَبْدِ ٱلْبَلِكِ فَدَخَلَ رَجُلُ أَنْهُ وَلَيْنَا فَقَالَ مَبْدُ ٱلْبَلِكِ أَضُو أُزْرَقُ فَسَلَّمُ سَلَامًا جَانِيًا فَقَالُ مَبْدُ ٱلْبَلِكِ أَضُو فَو فَو نَقَالَ مَبْدُ ٱلْبَلِكِ الْفُو فَو قَدْ تُلْتُ وَتِيلَ أَنُولُ لَا أَنَا فُو قَدْ تُلْتُ وَتِيلَ لَلْهِ لَكُنَا فُو قَدْ تُلْتُ وَتِيلَ لِلْهِ وَأَنْتُهِ لَانُهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الل

إِذَا شِنْتُ عَاظَتْنِي ٱلزُّلَالُ خَرِيدُةُ مِنَ ٱلْبِيضِ شَنْبَاءُ ٱللِّثَاتِ شُمُوعُ مِنَ ٱلْبِيضِ شَنْبَاءُ ٱللِّثَاتِ شُمُوعُ مَنَ بَعُدُودٍ فِي ٱلْعِرَاقِيْقِ وَٱنْتَبَتَ مُعَلِيمًا وَوَلِيهُ مِنْتُ تَنَهَى حَاجِبُ وَوَلِيهُ وَيُلِيهُ

قَلْ نَمَا فَرَغَ مِنْ لَلَامِهِ حَتَّى سَرَّنِي وَاتِّى لَاَتُعْنِي مِنْ لَكَامِهِ حَتَّى سَرَّنِي وَاتِّي لَاَسْتُعْنِي مِنْ رَجَالِسُ فَعَالَ عَبْدُ

وتخدش بغدرخضاب وَيَبْرُقْنَ إِلَّا لِمَا تَعْلَمُونَ فَلَا تَحْرِمُوا ٱلْغَانِيَاتِ ٱلْمِعْرَابَا فَقَالَ عَبَّدُ ٱلْمُلِكِ نِعْمَ ٱلشَّفِيمُ لَهُنَّ خُرَيْمٌ ٱلْمَعَالِئِنِيُّ عَنْ شَحَيْمِ بْي حَفْصِ وَعَلِيّ بْنِي مُجَامِدٍ قَالَامَاتَ عُسُيْدِ اللهِ بن مَعْمَر بضَمَيْر وَقِيَ قَرْيَظُ مِنْ قُرْك فَخَرَيَ مَبِّدُ ٱلْمُلِكِ نَصَلَّى عَلَيْهِ وَتَعَدُ عَلَى نَبْرُهِ فَقَالَتِ أَمْوَأُهُ ۚ يَا سَيْدَ ٱلْعَرَبِ تَعْنَى مُمَرَ فَقَالَ لَهَا مِنْ أَفَا ٱلشَّامِ ٱسْكُتِي تَفُولِينَ فَذَا وَالْمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَاضِرُ فَقَالَ مَبْدُ ٱلْمَلِكِ مَهْ دَعْهَا فَقَدْ

أَلَا ذَعَبَ ٱلْعُرْفُ وَٱلنَّا مِلُ وَمَنْ كَانَ يَعْتَمِدُ ٱلشَّامِلُ وَمَنْ كَانٌ يَظْمَعُ بِي سَيْبِهِ غَيْثُ ٱلْعَشِيرَةِ وَٱلْعَامِلُ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ عَلَى تَشْرِ مُهَرَ نَقَالَ رَحِمَكُ ٱللهُ أَبَّا حَفْصِ نَقَدْ كُنْتَ لَا تَصْنُدُ فَيْنَيْنَا وَلَا تَحْقِرُ

وَمَا ٱلدَّقُرُ وَٱلْأَيَّامُ إِلَّا لِمَنَا أَرِّكِ رَزِيَّةُ مَاكٍ أَنَّ فِرَاقُ حَبِيبٍ إِبْنُ ٱلْكَلِّبِيِّ عَنْ عَوَانَةَ قَالَ لَكَ النَّشِدَ عَبْدُ ٱلْفِلِكِ قَوْلَ خُرَيِّم بْنِ فَاتِكٍ خُرَيِّم بْنِ فَاتِكٍ

لَقِينَتُ مِنَ ٱلْغَانِيَاتِ ٱلْعُجَابَا لَيَالِيَ أَذْرَكِيَ مِنِّي شَبَابًا عَلَامُ يُتَحِلَّنَ خُورَ ٱلْعُيُونِ أَبْنُ مُبَيِّدِ ٱللهِ بْنِ مَعْمَرِ وَأَبْنُ بَعْدَلِ ٱلْكَلْبِيِّ نَعْالُ عَنْدًا تَبْرُ رَجُلٍ كَانَ يُسْكِنَّهُ ٱلْحِلْمُ وَيُنْطِقُهُ ٱلْعِلْمُ عَنْدًا قَبْرُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُعْوِيةً ثُمَّ أَنْشَدَ وَمَا ٱلدَّعْرُ وَالْأَبْتَامُ إِلَّا كُمَا أَرِي

رزيَّةُ مَالٍ أَوْ فِرَانُ حَبِيب

أَلْمَدَائِنِيَّ عَنْ مُسْلَمَة بْنَ مُحَارِبُ قَالَ دَخُلُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ الْمَرْدِ الْمُدِيدِ الْمَرْدِ الْمُدِيدِ الْمَرْدِ الْمُدِيدِ الْمَرْدِ الْمُدِيدِ الْمَرْدِ الْمُدِيدِ الْمُرِيدِ الْمُدِيدِ اللهُ وَنَعَالَ يَا الْمِيدِ اللهُ عَلَى مَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الدِّنْ عَلَى اللهُ ال

وَمَا ٱلدَّفَرُ وَٱلْأَيْتَامِ إِلَّا لَهُ الْرَي رَزِيَّهُ مَالٍ أَوْ فِرَاتُ حَبِيبٍ وَإِنَّ ٱلْرَا الْمَعْرَ لَمْ عَنْ الدَّعْرَ لَمْ عَنْ وَإِنَّ ٱلْرَا الْمَعْرَ لَمْ عَنْ الدَّعْرَ لَمْ عَنْ الْمَعْرِ لَمْ عَنْ الْمِيبِ تَقَلَّبَ عَصْرُيْهِ لَغَيْنُ أَرِيبِ بِهُلَدٍ لَا تُعْرَفُ بِيهِ إِلَّا بِخَالِدٍ وَأَنْتَ أُعَرُّمَنَ بِهَا لَهِ بَعْدِ لَا يَوْمٍ فَأَصْبَحَ ٱلنَّاسُ عَلَى بَابِهِ لَمَنْ اللهُ حَلَّمَتِينِ فِي لِحَلِّ يَوْمٍ فَأَصْبَحَ ٱلنَّاسُ عَلَى بَابِهِ يَسْأَلُونَهُ ٱلْمُولِحُ إِلَيْ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ وَلَمَا مَاتَ صَاوُلُا اللهِ اللهِ اللهُ ا

على به ، رهي من وسم على وسم على وسم على وسم على ورقع و تُدّ عَلَتْنِي كُنْآبَةً وَ مُوسِي عَلَمْ مُنْ الْبُعَا وَبَلْ دُمُومِي بِالْرَّشَاشِ رِدَائِينا وَتَدُّ كَادَ يُنْسِينِيهُمَا يَوْمُ خَالِدٍ

أَبِي عَاشِم إِذْ كِلْاتُ أَنْسَي حَيَائِيَا أَلَاكَ ٱلْأَخِلَاءُ ٱلْمُصَافُونَ مَا بَعُوا

وَكُنْتُ أَيْمٌ مَا صَبِّحُونِي مُصَافِياً نَقَدُ أَوْحَشَتْ أَوْطَانُهُمْ وَبِلَادُوْمُ

أَشْدُ بِهِمْ رُكْنَى سُرِيرِي ومَوْكِبِي وَ مَوْرَكِبِي وَمَوْرِكِي أَنْ سُرِيرِي ومَوْرِكِبِي وَمَوْرِكِبِي فَكَيْفَ بِصَبْرِي بَعْدَفُمْ وَمَزَارِثِيا

ٱلْمُدَائِزِينَ قَالَ مَرَّ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ عَلَى تَبْرِ مُعْوِيَّةً وَمُعَهُ عُمْرُ

شَوَابًا تَخْتَاجُ مَعَهُ إِلَي مَا بَعُثْنَا بِهِ إِلَيْكُ وَقَدْ كُفِيتَ أَشْتِرَا وَا فَكُونِكُمُهَا ﴾ أَلْمُدَاثِنِيُّ مَنْ بَكْرِين جَبيب سَّهُمْ قَالَ وَلِدَ لِعَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱبْنَ فَقَالَ لَهُ رَوْحُ بَنُ زِنْبَاعِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱسْقِهِ لَبَيَ ٱلْإِبِلِ فَٱشْتَرَى عَبْدُ ٱلْمُلِكِ لِظِنْمِ ٱلصَّبِيِّ لِقْحَةً فَكَانَتْ تَخْلَبُ وَتُشْرَبُ ٱلظِّنْرُ لِيَنْهَا وَقَالُ آلْخَالِبُ كَيْفَ أَخْلِبُهَا أَخَنْفًا الْمَرْ مَصْرًا الْمُرْ فَظُرًا وَٱلْخَنْفُ ضَمُّ ٱلَّذِيدِ عَلَى ٱلضَّرْعِ وَٱلْفَظِّرْ أَنْ سَعْلِبَ كَهُمَا يَعْقِدُ ثَلَاثِينَ وَٱلْمُصْرُ بِأَطْرَافِ ٱلْأَصَابِعِ فَقَالَ بَلِ أَخِلِبْهَا مَضْرًا وَيُقَالُ ٱلْحَنْفُ بِٱلْبَدِ كُلَّهَا وَٱلْفَظَرُ أَنْ يَخْلِبَ يَغْفِدُ ثَالَاثِينَ وَٱلْمُصَرُ أَنْ لَا يَشْبِطُ عَلَى الضَّرْعِ \* حَدَّثَني عَبَّاسُ بْنُ هِشَامُ ٱلْكُلْبِيُّ عَنَّ عَوَانَةً قَالَ تُوفِقُ أَمْيَةُ بَنِي مَندِ ٱللهِ بْن خَالِدِ بْن السِيدِ بِٱلصِّنَّبْرُةِ مِنُ ٱلْأَذُدُنَّ وَمَاتَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدُ بْي مُعْوِيَةً وَرَوْحُ بْنُ زِنْبَاع في عَامِ وَاحِدٍ فَكَانَ يُسَمَّى عَامَر ٱلْمُكُوكِ فَأَرْسُلَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ فَأَخْصَى أَضْيَافَ أَمُيَّةً فَوَجُدُعُمْ خُمْرُ مِائَة فَوْصَلَهُمْ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ وَكَانَ أُمَيَّةُ لَمَّا تَدِمُ ٱلَّيَّامَ قَالَ ٱلنَّالْشُ قَدِمَ أُمُيَّةُ أُخُو خَالِدٍ نَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ ٱلْأَكَ

قَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ مِنَ ٱلْإِمَاءُ ذَوَاتَ شَرَفِ نِهِنَّ مُنَ مُنْ مِنْهُ وَلَيْسَ أَوْلَا فِكَ عَنِي وَقَدْ يَشْتَرِي ٱلْرَّجُلُ ٱلْجُارِيَةَ فَيُعْتِقُهَا وَلَحْمِهُمْ الْمُلَاثِةِ وَإِنْمَا عَنَى جُمْهُمُ وَرَ الْمُعْتِقُهَا وَلَحْمِهُمُهُمُ وَلَا عَنَى جُمْهُمُ وَلَ الْمُنَا اللّهُ وَالِيهِ وَاللّهُ وَلَا عَيْنَاتِ اللّهُ وَلَا عَيْنَاتِ اللّهُ وَلَا عَيْنَاتِ اللّهُ وَلَا عَيْنَاتِ اللّهِ عَلَا اللّهُ وَلَا عَيْنَاتِ اللّهُ وَلَا عَيْنَاتُ وَلَا عَيْنَالُ وَلَا عَيْنَالُ وَلَا عَنَى جُمْهُمُ وَلَا عَنَى جُمْهُمُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

بُعْنَعُ ٱلْفَتَاةِ بِأَلْفِ أَلْفِ كَامِلٍ بُعْنَعُ ٱلْفَتَاةِ بِأَلْفِ أَلْفِ كَامِلٍ وَيَسِيتُ أَرْبَابُ ٱلْخُينُوشِ جِيَاعَا لَوْ أَنْنَى فِيرًا أَتُولُ مِقَالَتِي

وَأَنْتُهُ مَا قَدْ أَرَي لَأُرْتَاعًا

نَتَالَ عَبْدُ ٱللهِ صَدَنَ إِنَّ مُسْعَبًا قُدُمَ أَيْرَةُ وَأَخْرَ خَيْرُوْ نَبْلُغُ عَبْدُ ٱلْبَلِكِ قَوْلُهُ فَتَالَ لَٰكِنَّهُ أَخْرَ أَيْرُو وَفَيْرُو الْمَدَانِينِ عَنْ عَلَيْ بْنِي حَبَّادٍ قَالَ أَجْرِي عَبْدُ ٱلْبَلِكِ الْفَيْلِ الْمَدَانِينِ عَنْ عَلَيْ بْنِي حَبَّادٍ قَالَ أَجْرِي عَبْدُ ٱلْبَلِكِ الْفَيْلِ الْمَدَانِينِ عَنْ عَلَيْ بْنِي حَبَّادٍ قَالَ أَجْرِي عَبْدُ ٱلْمَلِكِ الْفَيْلِ الْمَدَانِينَ عَنْ عَلَيْ فَرَسٍ وَكَانَتُ أَمْنُهُ أَمْ وَلَدٍ فَهَامُ عابِعنًا مَعَالَ لِمُعْقَلَة بْنِي رَقَبَة ٱلْعَبْدِي إِنَّ صَاجِبُكُمْ

سَعَيْنُمْ مَهُ ٱلشَّيْظَانِ فَكُنْتُمْ حِزْبَهُ فَلَمَّا نَكُمَ صَيْمٌ وَلَمْ يَبْقَ أَخَدُ مِثَنَ شَبَّ نَارَ ٱلْفِتْنَةِ وَسَعَى ٱلنُرْقَةِ وَشَتَّتَ ٱلْأَلْفَةَ إِلاَّ وَتَدَّ الْخَدَثَ مِنْ جُرِّمِهِ وَظَهُرَتْ مِنْهُ إِنَابِهُ عَيْرُ قَتَادَةً فَكُفَفْنَا عَنْهُ الْعُقُوبَةَ أَنْهَا تَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا إِسْوَةَ بَنَ أَبْصَرَ بَعْدَ ٱلْعَمَى وَعَرَفَ بَعْدَ ٱلْجَهُلِ وَٱسْتَحَقُّ بِٱلْإِنَابَةِ ٱلْعَفْوَ فَتَكُلُّمَ سُوَيْدُ بْنُ مُنْجُوفِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا وْزَرَا وَأَمَّا فَأَمَّدُونَا أُعْجَازًا فَخُذْ نِينَا بِٱلَّتِي مِنَ أَخْسَرُ ۚ ذِكْرًا وَأَنْقَى مَمَالًا ثُمَّ قَالَ عُهُمُ بَنُ عُبَيْد آلتْهِ وَأَلَتْهِ مَا نَعْتَدُرُ إِلَيْكُ مِنْ مَعْصِيَة وَلا نَتُوسَهُ إِلَيْكَ بِطَاعَةٍ وَلَقَدْ وَلِيتَ لعَدُةِكُ ٱلْأَغْمَالُ وكَسَيْنَا ٱلْأَمْهَالُ وَتَتَلْنَا ٱلرِّجَالُ وَلَأَنَّ نَكُونَ كُنَّا عَلَى ضَلَالِ فَأَصْبَعَنَا عَلَى فَدِّي خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ عَلَى عُدِّي ثُمَّ نُصْبِحَ عَلَى ضَلَالِ فَإِنْ تُسْطَنِعْنَا عَكُمْ لِكُو لَهُمَا كُنَّا لِهِي كَانَ تَبْلَكُو فَمْ شَكَلَّمْ عَيْنِ آبُنْ مَسْعُودِ نَقَالَ يَا أَمْبِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينِ إِنَّا كُنَّا أَمْسِ زُبْترين فَقَدُ أَصْبَعَنَا مَرْوَانِيتِينَ فَأَتْلِلِ ٱلْعِثَابَ وَأَكْرُمُ ٱلْغَلَبَةَ وَأُتِلْ بِعَفُوكِ ٱلْعُثْرُةَ ثُمَّ تُكُلُّمُ ثَيْلُ

لِلشُّعْبِيِّ لِنَّهِ دَرُّ آبَى تَبِيئَةَ حَيْثُ يَقُولَ الطويل كَأَنِّي وَتَدْخَلَّفْتُ تِسْعِينَ حِجَّةً خُلَعْتُ بِهَا عَنَّى عِندًارٌ لِجُالِمِي رُمُتَنِي بَنَاتُ ٱلتَّقْرِ مِنْ حَيْثُ لَا أَرِي فَكُيْفَ بِمَنْ يُرْمِي وَلَيْسَ بِرَامِ فَلَوْ أَنَّهَا نَبْلُ إِذًا لَّالَّتَّفَيَّتُهَا وَلَكِنَّنِي أَزْهَى بِغَيْرِ سِهِام فَقَالَ الشَّعْبِي وَقَدْ أَحْسَى لَبِيدٌ أَيْضًا حِبِي يَقُولُ كَأَنِّي وَقَدْ خَلَّفَتْ تِسْمِينَ كِيَّةٌ خَلَعْتُ بِهَا مِنْ مُنْكِبِيَّ رِدَائِيًا قَالَ نَعْكُرَ عَبْدُ ٱلْمُعِلِي ثُمَّ أَنْشَدَ الطويل إِذَا مَا سَلَخْت ٱلشَّهُمَّ أَعْلَلْتُ مِثْلَهُ لَغَيَ بِكُ سَلَّةً لِلشَّهُورِ وَأَقَالَالَ قَالَ وَلَمَّا قُتِلَ مُصْعَبُ وَأَسْتَقَامَ ٱلْأَثْثُرُ لِعَبْد ٱلْمُلِك دَخُلَ عليه عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنَ مَعْمَرِ وَسُؤَيْدُ بْنَ مَنْحُهُ وَ وَنُعَيْمُ بَيْ مُسْعُومٍ ٱلْقَبِيمِيُ وَقَسُلُ بِي ٱلْهَبْثَ ٱلشُّكَمِيُّ بَعْدَ أَنْ حَبَسَهُمْ عَلَى بَابِهِ حِبنًا نَقَالَ عَبْدُ ٱلْكِلِكِ

تُعَلِّمُ مِرَاحًا إِنَّنِي فَيْرُ مُدُّ شَجَهُ النَّاسِ شَعْرًا ٱلَّهُزَيْنُ ٱلَّذَى يَقُو وَاتِّى لَدَى ٱلْخَرْبِ ٱلْغَوَانِ مُوَكَّلُ بديع نَفْسِ لَا أَجِبُ بَقَاءُ هَا الوافو أْتَاتِلُ فِٱلْكَتِيبَةِ لَا أَبَالِي أُحَتَّفِي كَانَ فِيهَا أَمْ سِوَاهَا مَنْ عَنْ عَوَانَةً قَالَ كُنتُبَ عَبُّدُ ٱلْمَلِكِ إِلَى أَمْرِ ٱلتَّنَشَارَةُ فِيهِ وَٱسْتَكُنَّهَهُ إِيَّاهُ فَٱنْتُشَرَ ذَلِكَ تَكُنَّتُ إِلَيْهِ لِمِتَابًا عَاتَبُهُ فِيهِ

نَهَا زِلْتُ فِيهَا أُغْمِلُ ٱلْخُزْمَ جَاهِدًا فأغطى على حيين ألعظاء وأمنه فَلَا تَتَوَمِّنِي إِنَّنِي لَكُ نَاصِحُ وُلْسَتُ مَعُ النَّفِيجِ النَّبِينِ النَّبَيِّخِ فَرُدَّ عَنْدُ ٱلْمَلِكُ عَلَيْهِ لِتَابَهُ وَلَنَبَ فِي خَاشِيْتِهِ صَدَفَّتَ يَا أَبًا نُحَمَّدِ وَبَرَرْتَ ﴾ أَلْمَدَا بُنحَ قَالَ قَالَ عَبُدُ ٱلْمُلِكِ أَيُّ ٱلشُّعَرَاءِ النَّهْمَ شِعْرًا قَالُوا مَمْرُو بْنُ مَعْدِيكُرب قَالَ وَكَيْفَ وَكُوْ يَعْوُلُ وَجَاشَتْ إِلَى ٱلنَّفْسُ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَرُدَّتْ عَلَى مَكُرُوفِهَا فَأَسْتَفَرَّتِ فَقِيلَ أَبْنُ ٱلْإِطْنَابَةِ فَقَالَ وَكُيْفَ وَفُوَ ٱلْقَائِلُ أُنُولُ لَهَا وَتَدْجَشَأَتْ وَجَاشَتْ مَكَانَكُ تُخْبَدِي أَوْ تَسْتَرْ بَحِي فَقَالُوا عَنْتُرَةُ فَقَالَ وَلَيْفَ وَفُو يَقُولُ الكامل إِذْ يَتَّقُونَ بِي ٱلْأُسِنَّةَ لَمْ أَخِمْ عَنَّهَا وَلَكِنَّى تَضَايَقَ مُقْدَمِي قِيلَ نَعَامِرُ بَنُ ٱلْقُفَيْلِ نَقَالَ وَلَيْفَ وَقَدْ قَالَ 
> عَلَيْكُ بِتَعَوْدِ اللهِ فِي كُلِّ حَالَة وَكُنْ لِوَمِيدِ اللهِ وَيَكَ لَقَّشِعُ وَوَقِرْ خَوَلَحُ الْمُسْلِمِينَ وَنَيْئَهُمْ وَوَقِرْ خَوْلَحُ الْمُسْلِمِينَ وَنَيْئَهُمْ وَكُنْ لَهُمْ حِصْنًا يَذُودُ وَتَمَنْعُ

أَتَتْنِيَ كُنْبُ لِلْخَلِيفَةِ ضَيِّنَتَ قَرَاطِيسَ ثُطُوكِ كَيْ تُصَانَ وَتُطْبَهُ وَيِنْهَا كِنَابُ بِيهِ لِينَ وَشِدَّةً وَيِنْهَا كِنَابُ بِيهِ لِينَ وَشِدَّةً وَذِكْرُ وَفِي الدِّكْرِي لِذِي اللَّبِ مُنْفَهُ وَكَانَتْ بِلَادًا جِنْتُهَا ذَاتَ بِتَنَةٍ عِهَا كُلُّ نِيرَانُ ٱلْخُوادِثِ تَلْهُمُ بِهَا كُلُّ نِيرَانُ ٱلْخُوادِثِ تَلْهُمُ لِعَبْدِ ٱلنَّلِكِ بَلَغَنِي يَا أَبِيرُ ٱلْهُوْمِنِينَ أَنَكَ شَرِبْتَ ٱلطِّلَا قَالَ وَٱلدِّمَاءُ يَا أَبَا مُحَدَّدٍ نَنَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ ﴿ الْمُعَالِئِينَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُسْلِم ٱلْفِهْرِيِّ قَالَ دَحَلَ ٱلْأَخْطَلُ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ وَفُوسَكُرَانُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مَالِكِ مَا لَكَ قَالَ إِنَّ أَبَا نَسْطُورَ وَضَمَ فِي مُحْمَّجُهُ مِنْ الْكَافًا وَأَنْشَدَ الوافر إِذَا شَرِبَ ٱلْمُنْتَى مِنْهَا فَكَدِثًا

إدر سرب العني منها للوق بعني ألمناء حاول أن يُظولا منشى تُرشِينَةً لاعينب بيها

وَأَرْخَى مِنْ مَآرِرِهِ دَيْ يَوْلاً الْمُنَائِنِيُّ قَالَ دَخَلَ عَلَيْ عَبْدِ الْمُنِكِ رَجُلُ نَتُكُلَّمُ فَأَضَى حَتَّى سَكَن فَارَادَ أَنْ يَسْبُرُ عَقْلَهُ لِبَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ فَإِذَا هُوَ مَضْعُونُ فَقَالَ زِيَادَةُ مَنْطِقٍ عَلَي عَقْلٍ خُذْعَةً وَإِذَا هُو مَضْعُونُ فَقَالَ زِيَادَةُ مَنْطِقٍ عَلَي عَقْلٍ خُذْعَةً وَإِذَا هُو مَنْطِقٍ عَلَي عَقْلٍ خُذْعَةً وَإِخْسَنُ ذَلِكَ مَا زَيَّنَ وَيَادَةُ مَنْطِقٍ عَنْ فَقَالَ رِيَادَةُ مَنْطِقٍ عَلَي عَقْلٍ خُذْعَةً وَرَيْعِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ

لِمَعْصِيَةٍ وَمَا خَانُوا شِقَاقِي وَلَكِنِّي كُرِفْتُ دِمَاءُ تَوْجِي وَمَا لَى بَعْدَ تَوْجِيمٍ " بَكُانَ

وَيُقَالُ أَنَّ نُحَدَّدُ بِنَ مَرْوَانَ أَمْرُهُ بِذَّلِكَ \* الْمُعَالِمِنِيُّ عَنْ عَلَيْ بَنِي مَرْوَانَ أَمْرُهُ بِذَّلِكَ \* الْمُعَالِمُ لِعَبْدِ الْمُلِكِ بْنِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِي عَنْ عَلِيٍّ بْنِي عَنْ عَلَيْ لِعَبْدِ الْمُلِكِ بْنِي مَرْوَانَ يَا أَمْيِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ زَعْمَ آبَيْ الْمُنَافَةِ أَنَّهُ يَبِيْكُمْ مَرْوَلًا مَرْعَكَ حَوْلًا مَدْحُكَ فِي مُلْفَةِ أَيَّنَامِ وَقَدَ أَنْنَيْتُ فِي مَدْحِكَ حَوْلًا مَدْحُكَ فِي مُلْفَةِ أَيَّامِ وَقَدَ أَنْنَيْتُ فِي مَدْحِكَ حَوْلًا مِنْهُ فَيَا لَهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

خَفَّ ٱلْقَطِينُ فَرَاحُوا عَنْكَ أَوْ بَكُرُوا وَأَرْجَعَتْهُمْ نَوْي نِي صَرْفِهِمَا غِيرُ

وربعهم موك يه مرب المخطل المنظاول المنه قال ويمن يا المخطل المنويد الذا النبك ينظاول المنه قال ويمن يا المخطل المربيد الذا النبي المي المناقات بائتك المنعر الغوب قال المنويد المناقات بقال المناقات بقال المنويد المناقلة والمناقلة المناقلة المناقل

قَوْمَدُ إِلَى عَبْدِ ٱلْمَلِكِ فَجَفَاهُ وَكَانَتْ لَهُ مَنْزِلَةُ عِنْدَهُ الطَّهِلَ الْمَسْدِ وَمُنْزِلِي الْمَسْدِ وَمُنْ الْمَسْدِ وَمُنْ الْمَسْدِ وَمُنْ الْمَسْدِ وَمُنْ الْمَسْدِ وَمُنْ الْمُسْدِ وَمُنْ الْمَسْدِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ الْمُنارِينِ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ ولِي اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ ال

إَسْعُنَى بْنِي مُسْلِمٍ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ قَلَّمِي فَكَبَسَهُ نَفَالُ أَلَا أَيْلَةٍ سَرَاةً أَلْحَى قَيْسًا

الله المنظمة المنظمة

أَشْنَا ﴿ تُنْدُهِ وَتُ نَتَالَ لَهُ مَبِّدُ ٱلْمَلِكِ مَا كُنْتُ أُرِّي أَنَّ مِثْلَنَا يُعَالُ لَهُمْ مَنْ أَنْتُمْ أَمَا وَآلَتْهِ لَوْ لَا مَا تَعْلَمُ لَقُلْتُ تَوْلًا عُ وُلْفُرُ بِثُكُ حَتَّى تَهُوتَ مُثْلِكُمْ ٱلْخِيب مشورة بالإ

عِنْدَ آلْمَالُوقَةِ وَٱلْمُرَارُقَّ وَقَالَ ٱلْمُدَائِنِيُّ قَالَ نَبِيصَهُ بْنُ ذُوَّيْبٍ وَوَشَي بِدِي

فَرَتَ لِنَجْوَا عُمْدُ لُؤَيُّ بْنُ غَالِب كريم يَؤُولُ ٱلرَّاغِبُونَ بِبَ الى واسيه المتغروب جزر المواجد إِمَامُ فُدًى تَدُ سَدَّدَ ٱلنَّهُ رَأَيْهُ وَقُدُ أَخْكَمَتْ تَضَى نَعْبَهُ مُرْوَانُ ثُمَّ وَلِيتَنَا فَكُنْ يَا بْنَ مَرْوَانٍ عِ نَبِّتُتُ أَنَّ آبْنَ ٱلْقَالَةَ سِ عَابَنِي وَمَنْ ذَا مِنَ ٱلنَّاسِ ٱلْعَيِيخُ ٱلْمُسَلَّمُ

فَقَالَ عَبِّدُ ٱلْمِّلِكِ ٱبْنُ قَيْسٍ فَال نَعَدُ فَقَالَ أَمَّا دَمُهُ فَقَدُ حَقَنَهُ ٱللهُ عَظَاءُ لَهُ عِنْدِي حَقَنَهُ ٱللهُ عَظَاءُ لَهُ عِنْدِي خَقَالَ ٱبْنُ جَعْفَرِ لِا آبِنِ فَيْسِ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِذَا حَرَجَ فَقَالَ ٱبْنُ جَعْفَرِ لِا آبِنِ فَيْسِ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِذَا حَرَجَ فَقَالَ ٱبْنُ جَعْفَرِ لِا آبِنِ فَيْسِ اللَّهُمَّ غَفْرًا إِذَا حَرَجَ الْعَظَاءُ فَلَكَ عِنْدِي عَطَاؤُكُ مَ وَقَالَ كُنْ يَبِرُ عَمْدَتُ الْعَلِيدِي عَطَاؤُكُ مَ وَقَالَ كُنْ يَبِرُ عَمْدَتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يُحَيِّنُونَ بَسَّامِينَ طَوْرًا وَتَارَةً يُحَيِّنُونَ عَبَّاسِينَ شُوسَ ٱلْخَوَاجِبِ مِنَ ٱلنَّفَرِ ٱلْإِينِي ٱلَّذِينَ إِذَا ٱنْجُوا أَبْنَ مُحَتَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِي أَبِي بَكْرِ ٱلْصِّدِيقِ وَذَكْرَ لَهُ خَلَّتُهُ فَدَخَلُ آبَىٰ أَبِي عَتِيقَ عَلَي عَبُّدِ ٱلْمُلِكِ نَقَالَ لَهُ يَا أَبْنَ أَبِي عَتِيقِ أَخْبَرَنِي عَنْكَ عَبْدُ ٱللهِ بِضِيقِ مِنَ ٱلْخَالِ قَالَ كَذَبَ يَا أَمِيرَ ٱلنَّوْمِنِينَ مَا بِي مِنْ حَاجَةٍ وَمَا أَنَا فِي ضِيقَةٍ فَدَخَلَ آبُنُ جَعْفَرِ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَأَخْبَرُهُ بِعَوْلِ أَبْنَ أَبِي عَتِيقَ فَلَقِينَهُ أَبْنَ أَبِّي عَتِيقٍ فَقَالَ لَهُ آبَنُ جَعْفُر وَيْحَكُ تَرَكْتُ حَظَّكُ مِنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ عَظَفْتُهُ عَلَيْكَ وَحَثَثْتُهُ عَلَى بَرِّكَ نَقَالَ إِنِّي دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ جَارِيَةً لَهُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَخْسَنَ مِنْهَا فَأَخْبَرَنِي بِقُوْلِكَ وَهِي نَسْمَهُ وَتَنْظُرُ إِلَيَّ أَنْكُنْتَ تَرَى لِي يَا بْنَ أُمِّرِ أَنَّ أُوِّرَ بِٱلْفَقْرِ بَيْنَ يَدَيْهَا عَ ٱلْمَدَائِنِيُّ وَغَيْرُهُ قَالُوا نَذَرَعَبْدُ ٱلْمُلِكِ دَمَرَ آبَىٰ قَيْسُ ٱلْرَقَّةُ لقوله

إِنَّهَا مُضْعَبُ شِهَابُ مِنَ ٱللَّا مِهِ تَجَلَّتُ عَنْ وَجْهِهِ ٱلظَّلْهَاءُ قَالَ ٱبْنُ تَيْسٍ فَسَأَلَتُ عَنْ مَنْ الْمُنْتَعِينُ بِهِ عَلَيْهِ نَقِيلَ إلى رَوْحُ بْنُ رِنْبَاعٍ فَأَتَيْتُ رَوِّحًا فَقَالَ مَا ذَاكَ عِنْدِي

أأَثْكَ يَا ذَا أُخْبَرُ تَكُ بِطُولِهِ أَمْرُ آنْتَ آمْرُو لَمْ تَدْرِ كَيْفَ تَغُولُ فَقَالَ بِلْ لَهُ أَدُّر كَيْفَ أُقُولُ ﴿ وَحَدَّثَنَى مُحَدَّدُ بِنُ سَعْدِ عَرِ ٱلْوَاقِدِيِّ عَنِ آبْنِ جُعْدُ بَهَ عَنْ صَالِحٍ بْرِ كَيْسَانَ أَنَّ عَبَّدُ ٱلَّمُلِكِ كُنتَبَ إِلَى ٱلْخُبَّاجِ جَنِّبْنِي دِمَاءَ آلِ أَبِي طَالِبِ فَإِنَّ بَنِي حَرْبِ لَمَّا تَتَكُوا حُسَيْنًا نُزِعَ ٱلْمُلْكُ و أَلْمُدَائِزِي عَنْ يَزِيدُ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ أَرَادُ عَبْدُ أَلْتُهِ بْنُ جَعْفَر أَنْ يَفِدُ إِلَي عَبَّدِ ٱلْمَلِكُ بْن مَرْوَانَ وَعَلَى ٱلْمَدِينَةِ أَبَانُ بْنُ غُتْلِمِنَ بْنِ عَقَّانَ فَأَرْسُلَ إِلَيْهِ بُدَيْعًا يَسْتَأْذِنُهُ فَقَالَ أَبَانٌ ثَلْلَهُ فَلْيَبْعَتْ إِلَى رِجَارِيَتِهِ فُلَانَةَ فَرَجَهَ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِ فَقَالَ أَبْنُ جَعْفَر لَا وَلَا لَكُوامَةً وَثَالَ لَهُ آرْجِهِ إِلَى بُقَيْمٍ وَكَانَ أَبَانَ أَبْرَصُ أَبْقَهُ نَقِيلَ لَهُ أَمَّا ٱلْجَارِيةُ فَلَا قَالَ فَلْيَعْتَ إِلَيَّ بِغُلَامِهِ ٱلرَّامِرِ نَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهِ وَقَالَ فُوَ شَبِيهُ لُهُ تُرْ أُذِنَ لَهُ نَوْنَدَ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ ؟ أَلْمُدَائِنِيُّ عَنْ مُحَمَّد أَبْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ دَخَلَ مَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ عَلَى مَبْدِ ٱلْمَلِكِ فَخُتُّهُ عَلَىٰ صِلَةٍ أَبْنَ أَبِي عَتِيقٍ وَقُوَ لَٰعَيُّمَدُ بَنْ عَبْدِ أَلَتْهِ

فَإِنَّ عَهْدِي بِٱلْقَوْمِ بَعِيدُ قَالَتُ أَيْنُ أُوَيْسٍ قَالُ وَ عَكِ الْوَتَّالَةِ أَيْنِ أَوْيِسٍ قَالُ وَ عَكِ الْوَتَّالَةِ مَا أَيْنَ الْمَيْرُ ٱلْوَقِرِنِينَ الْبَعَلَ الْمَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ الْبَعَلَ الْمَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ الْبَعَلَ الْمَيْدُ الْمُثَلِّينَ الْمُعَنِينَ الْمُؤْمُونِ تَنْذِي الْمُثَالِمِيلُ ٱلنِّيْنَامِي أَلْفَيْنُونَ تَنْذِي الْمُثَالِمِيلُ ٱلنِّيْنَامِي أَلْفَيْنُونَ مَنَا تَبْقَى لَهُ ٱلشَّلَامَ الْمُنْدُمُ مَنَا تَبْقَى لَهُ ٱلسَّلَامَ الْمُنْدُمُ الْمُ

أَنْمَدَ الِمِنِيُ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلْعَلِيدِ وَأَيْتُ الْفَهُورِ فِي بَنِي الْمُتَوْمِينَاتِ وَرَأَيْتُ وَلَيْنَهُ مِالِبِنَا وَالْمُنْهُ مِالِبِنَا وَرَأَيْتُ وَرَأَيْتُ وَرَأَيْتُ وَرَأَيْتُ وَرَأَيْتُ وَرَأَيْتُ وَرَأَلْفَوْلِي وَرَأَيْتُ وَرَأَيْتُ وَرَأَلْفَوْلِي وَرَحْنَلُ وَرَأَلْفَوْلِي وَرَحْنَلُ وَمِنْدُهُ عَدِيْ بَنِ ٱلرَّقَاعِ ٱلْعَلِيلِي وَرَحْنَلُ مَعْرِيلُ وَمِنْدُهُ عَدِيْ بَنِ ٱلرَّقَاعِ ٱلْعَلِيلِي وَرَحْنَلُ وَمِنْدُهُ عَدِيْ بَنِ ٱلرَّقَاعِ ٱلْعَلِيلِي وَرَحْنَلُ وَمِنْدُهُ عَدِي أَلْوَقِيلِينَ فَهُنَ الْعَلِيلِ يَا جَرِيلُ وَمِنْدُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَهُنَ الْمُنْوِلِيلِ عَلَى وَمِنْدُهُ عَبْدُ ٱلْمُولِينِ فَهُنَ عَلَى وَمِنْدُ وَيَعْلَى وَمِنْدُ وَمِنْ اللّهِ وَيَعْلَى وَمِنْدُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْلَى فَالْمُنْ اللّهُ وَيَعْلِكُ فَالْمُنْفِقِ وَاللّهُ وَيَعْلَى فَالْمُنْفِقِ وَمَالًا فَعَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهُ وَيُعْلَى فَالْمُنْفِقُ وَاللّهُ وَيَعْلَى وَمَعْلِيلًا عَلَى اللّهُ وَيَعْلَى فَالْمُنْفِقِ وَاللّهُ وَيْلِكُ فَالْمُنْفِقِ وَاللّهُ وَيُعْلِيلُ وَاللّهُ وَيُعْلِلُهُ وَيُعْلِيلُهُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْلَى فَالْمُنْفِقِ وَاللّهُ وَيُعْلِقُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُ وَاللّهُ وَيَعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُونُ وَاللّهُ وَيُعْلِلِكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيُعْلِقُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلِيلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

يَقْصُرُ بَاعُ ٱلْعَامِلِيِّ عَنِ ٱلْعُلَيَ وَلَكِنَّ أَيْرَ ٱلْعَامِلِيِّ طَوِيلُ

فَعَالَ أَبْنُ ٱلْرَقَاعِ

لاَ لَعَمْرِي لاَ أُخْرِجُهَا مِنْ وَلَدِ ٱلْخُسَيْنِ إِلَيْكَ وَوَصَلَهُ عَبْدُ ٱلْمِلِكِ وَرَجْهَ مِنْ عِنْدِهِ ﴿ الْمُدَائِنِيُ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلْمُتِلِكِ لِلْهَيْثُمَ بْيِ ٱلْأُشُودِ مَا مَالِكَ قَالَ بْوَامِرُ مِنْ عَيْشِ وَغِنِّي عَنَّ ٱلنَّاسُ نَقِيلَ لَهُ لَوْ أُخْبَرْتَهُ نَقَالَ لَوْ أُغْلَمْنُهُ مَالِي لَحَسَدَنِي إِنْ كَانَ كَثِيرًا أَوْ حَقَرَنِي إِنْ كَانَ تَلِيلًا وَقُوْمٌ يَقُولُونَ أَنَّ ٱلْهُيَّةَ مَا لَا فَذَا لِمُعْوِيَةً وَٱلشَّنْ أَنَّهُ قَالَهُ لِعَبْدِ ٱلْمُلِكِ وَقَالَ ٱلْهُيْثُمُ كَانَ يُقَالُ لَا تُغْبِرُوا قُرِيْشًا بِمَالِكُمْ فَإِنْ كَانَ كُثِيرًا حَسَدُ وَكُمْ وَانْ كَانَ قَلِيلًا حَقَرُوكُمْ ۗ ٥ أَلْهُ دَائِنِيٌّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ ٱلْمُقْرِيُ قَالَ قَالَ عَبِّدُ ٱلْمُعْلِكِ لِرُجُلِمِنْ ثَقِيفٍ مَا ٱلْمُرُودُةُ فِيكُمْ قَالَ إِصْلَاحُ ٱلْمُنَالِ وَٱلْمُعَاشِ وَٱلْفِقْهِ فِي الدِّينِ وَسَعَفَا فَ ٱلنَّفْسِ وَصِلَةُ ٱلرَّحِم فَغَالَ كَذَٰلِكَ فِي فِينَا ؟ قَالُوا وَتُزَوِّعَ بَكُرْ بَنْ حُصَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرِ بِي لَـوُكِّ رُقَيَّةً بِنَّتَ شَعِيدِ بْنِ مُؤَمَّلِ بْنِ ٱلْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ ٱلْتَطَلِبِ فَتَقَدَّمَتْ إِلَيْ عَبْدِ ٱلْمُلِكُ بْنِ مَرْوَانَ حِبنَ حَجَّةً وَفُو بِاللَّهُ يِنَةِ فَتَكُلُّهُ مِنْ فِي أُمْرِ زَوْجَهَا فَقَالَ وَمَنْ زُوْجُكِ قَالَتْ بَكُرُ بَيْ حُصَيْنِ قَالَ ٱنْسْبِي لِي أَبَّا آخَرَ مَنْ كَانَ يَسْأُلُ عَنَّا أَيْنَ مَنْزِلْنَا فَٱلْأُقَّنُوانَةُ مِنَّا مَنْزِلُ قَهَنُ إِذْ نَخْعَلُ ٱلْعَيْشَ صَغْوًا مَا يُكَدِّرُهُ طُولُ ٱلْخَيَاةِ وَلَا يَنْبُو بِنَا ٱلْزَّمَنُ

قَالُ ٱلْإِرْمَازِيُّ وَبِنَاجِيَةٍ مِنَ ٱلشَّامِدِ مَوْضِعُ يُعْرَفُ بِٱلْأَفْخُوانَةِ

أَيْضًا ﴿ الْمُنْدَائِنِيُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلْمِدٍ وَفَيْرِهِ الْمُنْفَالُهُ قَالُوا تَدِمَ عُمَرُ بِنُ عَلِيّ بْنِ الْمِيطَالِبِ عَلَى مَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَسَأَلَهُ النَّهُ يُصَيِّر إليه صَدَقَة عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ صَلَوَاتُ ٱللهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

إِنَّا إِذَا مَالَتْ دُوَاعِي ٱلْهُوَي وَالْحَي ٱلْهُوَي وَالْحَيْدُ وَالْحِي ٱلْهُوَي وَالْحَيْدُ وَالْحَيْدُ فِي الْمُقَائِلِ وَآعَتُكُم الْمُولِ مَا فَالْحِيلِ فَاصِلِ لَا يَعْفَلُ الْبُناطِلُ حَقّاً وَلا فَاصِلِ لَا يَعْفَلُ الْبُناطِلُ حَقّاً وَلا فَاصِلِ لَا يَعْفَلُ الْبُناطِلُ حَقّاً وَلا فَاصِلِ فَلْمُونُ الْمُنافِقُ وَلَا الْمُنافِلُ اللهُ ا

فَتُوَقَّفُ بِٱلْتَاسِ حَتَّى فَرُغَتَ مِنْ ظَوَافِهَا ثُمِّر مُلِّي فَبُلَغَ ذَٰلِكَ عَبْدَ ٱلْمُلِكِ فَعَزَلَهُ وَثَالَ إِنِّي لَمْ الْسَعَيْلَاكَ لِتَنْتَظِرَ بِٱلنَّاسِ فِيصَلَاتِهِمْ طُوَّاتَ عَائِشَهُ \* \* قَالُوا وَكَانَ ٱلْخَارِثُ بُحِبِّتُ عَائِشَهُ \* وَكَانَتْ تُحِبَّهُ فَخَطَبَهَا فَكُرِّ تَتَزُوْجُهُ فَقِيلَ لَهَا أَحَبَّكِ رَجُلُ وَأَحْبَبْتِيهِ عِشْرِي سَنَةً نُمَّ خَطْبَكِ نَكُمْ تَتَزُوَّجِيهِ فَقَالَتْ كَانَ فِي مَيْبُ مَا يَسْرُنِي أَنَّ لِي طَلَّاءَ ٱلْأَرْضِ وَأَنَّهُ ٱلْكَلَّةِ عَلَيْهِ فَكَارُ يَعْلَيُّ أنَّهُ شُوءُ ٱلْخُلْقِ \* حَدَّثُنِي ٱلْجُرْمَازِيُّ عَنِ ٱلْخُسَى بْنِ عِلَى ٱلْعُتَّبِي عَنَّ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ٱلْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَعْلَ مَكَّةَ قَالَ تَدِمَّتُ ٱلْمُدِينَةَ فَإِذَا فِلْهَانَ بِيفُ مُلْبَعَ ثِيَابً بَيَاحٌ يَدْعُونَ ٱلنَّاسَ إِلَى ٱلْغَدَاءِ وَكَانَتْ بِي إِلَيْهِ حَاجَةً فَدَخَلْتُ فَإِذَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلَّحَةً عَلَى ٱلسَّوير وَإِذَا ٱلنَّاسُ يَطْعَهُونَ قَالَ نَلَمًا أَكُلُتُ قَالَتُ لِي كَأُنَّكَ غَرِيبٌ قُلْتُ نَعُمْ قَالَتْ فَأَيْنَ بِمِكَ قُلْتُ مِنْ مَكَّةَ قَالَتْ كُيَّفَ تَرَكِنتَ كْفُولِيَّ تُلْتُ رِخَيْرِ فَلَتَا خَرَجْتُ ثُلْتُ عَنْ مَنْ سَأَلَتْنِي قَالُوا عَنِ ٱلْخَارِثِ بْنَ خَالِدٍ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ أُخْبَرْتُ مُ

عِشَاهِ بْيِ ٱلْمُغِيرَةِ بْيِ عَبْدِ ٱللهِ بْيِ عُمْرَ بْنِ مَغْزُوم ٱلشَّامِرُ عَلَى مَبْرُ بْنِ مَغْزُوم ٱلشَّامِرُ عَلَى مَبْدِ ٱلْمَالِكِ فَلَدْ يَصِلْهُ وَيُفَالُ أَنَّهُ أَقَامَ بِبَابِهِ شَهْرًا لَا يُأْذَنُ لُهُ فَأَنْصَرَفَ وَفُو يَقُولُ اللَّهِ لَا يُأْذَنُ لُهُ فَأَنْصَرَفَ وَفُو يَقُولُ اللَّهِ لَا يُأَذِنُ لُهُ فَأَنْصَرَفَ وَفُو يَقُولُ اللَّهِ لَا يُأْذَنُ لُهُ فَأَنْصَرَفَ وَفُو يَقُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تَبِعْتُكُ إِذْ مَيْنِي مَكَيْهَا فِشَاوَةً فَلَمَّا ٱتْجَلَتْ تَظَعْتُ نَعْسِي ٱلُومُهَا مَنَا بِيَ إِذْ الْنَمْيُدَتَنِي مِنْ صَرَاعَةٍ وَلَا ٱنْتَقَرَّتَ نَعْسِي إِلَى مَنْ يَسُومُهَا مَطَعْتُ عَلَيْكُ ٱلنَّقَشَ حَتَّى كَانَتَهَا مَطَعْتُ عَلَيْكُ ٱلنَّقْشَ حَتَّى كَانَتَهَا

بِكُفَّيْكُ بُوْسَي أَزَّ لَدَيْكُ نَعِيمُهَا فَأَرُّ لَدَيْكُ نَعِيمُهَا فَأَرْسَا النَّهُ وَرَدُهُ فَقَالَ مَا حَارِثُ ا

نَبُلَغَهُ ذَٰلِكَ فَأَرُّسَلَ إِلَيْهِ فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا حَارِثُ أَتُرُي عَلَي نَفْسِكُ فَصَاصَةً فِي وَتُونِكَ بِبَابِي فَقَالَ لا وَآتَلْهِ فَلَكِنْ طَالَت فَيْبَتِي وَكُسَدَت صَنْعَتِي وَوَجَدْت فَضَلَا وَلَيْ طَالَت فَيْبَتِي وَكَسَدَت صَنْعَتِي وَوَجَدْت فَضَلَا مِنْ قَوْلٍ فَقُلْتُ وَعَلَى دَيْنَ نَقَالَ وَكُمْ دَيْنَكُ قَالَ ثَلَاثُونَ مِنْ قَوْلٍ فَقُلْتُ وَعَلَى دَيْنَ نَقَالَ وَكُمْ دَيْنَكُ قَالَ ثَلْاثُونَ مِنْ قَوْلٍ فَقُلْتُ وَعَلَى دَيْنَ نَقَالَ وَكُمْ دَيْنَكُ قَالَ ثَلَاثُونَ اللهُ وَلَا يَقَلَى وَكُمْ دَيْنَكَ أَمْ وَلَايَةُ مَكَلَّة فَلَا قَالَ وَكُمْ دَيْنَكَ أَمْ وَلَايَة مَكَلَة فَكُلَّ اللهُ وَلَا يَعْمَت عَالِشَة وَبَعْ مَكَلَة فَوَلا فَعَنْ مَنْ مَنْ فَقَالَ وَكُمْ وَلَا يَعْمَت عَالِشَة وَبَعْ مَكَلَة فَوَلا فَيْكُونَ إِلَيْكُ أَمْ وَلَايَة وَتَعْلَى فَي اللهُ وَلَا يَعْمَت عَالِشَة وَبِي اللهُ مَلَا اللهُ وَلَا يَعْمَت عَالِشَة وَاللهُ وَلَا إِلَيْكُ أَمْ وَلَا يَعْمَت عَالِشَة وَاللهُ وَلَا يَعْمَت عَالِشَة وَلَا أَنْ اللهُ وَلَا يَعْمَت عَالِشَة وَاللّه وَلَا يَعْمَت عَالْشَهُ وَاللّه وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا إِلَيْكُ أَمْ وَلَا يَعْمَلُونَ وَلَا يَعْمَلُ وَالْمَلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الْمَعْلِ عَلَى اللّهُ وَلَا إِلَيْكُ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا إِلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا إِلَيْكُ أَلّهُ وَلَا إِلَيْكُ أَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا إِلَيْكُ أَلْمُ وَلَا إِلَيْكُ أَلْمَ اللّهُ اللّهُ وَلَا إِلَيْكُ أَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

أَمِيرُ ٱلنَّوْمِنِينَ وَلِمَ تَسْتَبَّقِي مِثْلَهُ وَلَمْ يَرُ لَكَ فَيَبْهَةً الْخِلَانَةِ وَجَلَالَةَ ٱلسَّلْطَانِ وَوَاجِبَ ٱلطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ ذَا غَنَاءٍ وَدَالَةٍ وَلَمْ يُوتِّرُكَ تَوْتِيرَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِيَّاكَ فَقَالَ عَبْدُ ٱلمُلِكِ مَا كُلِّ شَيْءٍ تَعْلَمُهُ وَأَنْشُدَ عَبْدُ الْمَلِكِ

أَبُو ٱلْخَسَرِ ٱلْمُدَائِنِيْ عَنْ عَبِّدِ ٱللهِ بِنِ سَلْمِ ٱلْفَهْرِيّ الْقَالَةِ عَنْ اللهِ اللهِ عَبْدَ ٱللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَبْدَ ٱللهِ عَنْدَ ٱللهِ نَقَالَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ نَقَالَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ نَقَالَ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ ٱللهِ نَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ نَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ نَقَالَ مَا أَشَبْهَهُ بِكَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ نَقَالَ مَا أَشَبْهَهُ بِكَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

رَأَيْتَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ جَزَائِكَ لِي إِلاَّ مَا عَلِمَتَ فَأَنَا كَمَا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ جَزَائِكَ لِي إِلاَّ مَا عَلِمِتُ فَأَنَا كَمَا قَالَ ٱلْجَعْدِيُّ قَالَ ٱلْجَعْدِيُ

كَنَيْنَا بَنِي لَعْبِ فَلَمْ نَرَ عِنْدُفُمْ لِمَا كَانَ إِلاَّ مَا جَزَيِ ٱللهُ جَازِيَا

قَالُوا وَبُلَوْ عَبْدَ ٱلْمُلِكِ قَوْلُ عُبَيْدِ ٱللَّهِ بَى زِيَادِ بْنِ ظَلْبْيَانَ حِينَ قَالَ لَهُ أَخُرُ عَبُّدُ ٱلْمُلِكِ سَاجِدًا حِينَ أَنَّاهُ بِرَأْس مُضْعَب فَهُمْتُ بِضَرْبِ رَأْسِهِ فَأَكُونَ قَدَّ قَتَلْتُ مُلِكِي ٱلْعُرَبِ فَحَجَبَهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَعَالَ يَا أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا وَٱللَّهِ مَا نَكْرُو سُخْطَ مَنْ رِضَاهُ ٱلْجَوْرُ فَإِنَّ يَكُنَّ لَكَ عَلَيْنَا طَاعَة وَيَمَا أُخْبَبُتَ فَإِنَّ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْعَدِّلُ فِيمَا وَلِيتَ فَلَسْتَ مُسْتَكْبِلًا طَاعَتَنَا إِلَّا بِعَدْلِكَ فَآثِرُ طَاعَةً أَللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فِينَا تَسْلَمْ لَكُ نَصَا مِحْنَا وَتَخَلُّصْ فِيتَاتُنَا وَلَا تَبْغُ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرٌ بِعَبْلِكَ وَإِلَيْهِ مَصِيرُكُ فَغَضِبَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ غَضَبًا شُديدًا وَقَالَ لَوْ لَا أُنَّ خَيْرَ ٱلْأُمُورِ مَغِبَّةً وَأَخْهَدُهَا عَاتِبَةً كُرِيهُ ٱلْعَفْو بَعْدَ ٱلْقُدَّرَةِ لَلْأَعْلَمْتُ فَذَا ٱلْجِلْفَ أَيَّ مَوْرِدٍ تُورِدُ فَ ٱلْجَهَالَةُ وَأَيْدِ سُتِطَالَةُ نَقَالَ ٱلْوَلِيدُ بَيْ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ يَا

وَبِهَا مَاتَ يَوْمَدُ مَاتَ ۗ ﴾ أَلْمُفَائِنِيْ ثَالَ تُغَدِّي شَبَّةُ أَبْنُ عِفَالِ يَوْمًا عِنْدَ مَبْدِ ٱلْمَلِكِ فَأَنْنَ رَحْفَزِيرَة فَضَعِكَ سَبَّهُ نَعْمِبَ مَبْدُ ٱلْمَلِكِ وَقَالَ مَا أَضَمَكُكَ قَالَ تَعْبِيرُ جَرِيرِ مُجَاشِعًا بِٱلْخَرِيرَةِ وَفِي مَائِدَةُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُمَّا ضَحِكَ مِنَ ٱلسَّخِينَةِ ٱلَّذِي تُعَيِّزُ بِهَا قُرَيْشُ عَ أَلْنَنَا مِنْ عَلَىٰ دَعَا مَبُدُ ٱلْهُلِكِ أَبْنَ رِيَادِ بَى ظَلِيْنَانَ إِنَّ غَيْرَهُ إِلَى ٱلْغَدَاءِ فَأَكُلَ مَعَهُ فَجُعَلَ يَشَنَاوُلُ مِثَا يَنِي يُدَيْهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ وَيُقَالُ بَعْضُ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ كُلْ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُ نَقَالَ أُوْفِي مَائِدَة أَمِيرُ ٱلنَّوْمِنِينَ حِمَّى فَقَالَ مَبْدُ ٱلْمَلِكِ لَا كُلُّ مِنَ أَيِّهَا شِئْتَ حَدَّ ثَنِي بَعْضُ ٱلشَّامِيِّينَ قَالَ خَطَبَ عَبُدُ الْمُلِكُو بْنُ مَرْوَانَ وَأَعْرَا بِيُّ يَسْمَهُ خُطْبَتُهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشَ كَيْفَ مَا تَسْمَهُ فَقَالَ لَوْ كَانَ كَلَامَ يُؤْمِدُ رَبَّهُ لَكَانَ فَذَا \* وَقَالَ ٱلْهَيْثَةَ مُ بْنُ عَدِيٍّ تَكُلُّمَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ أَبَّنَ عُهَيْرٍ وَأَعْزِلِيٌّ حَاضِرٌ نَعَالَ لَوْ أَنَّ كَلَامًا يُؤَيِّنُ رَبَّهُ لَكَانَ مِنْدَا ٱلْكُلَّامُ ٱلْمُدَافِينِي وَفَيْنُوهُ قَالُوا كُنْبَ عُبَيْدُ ٱللَّهِ بَنْ زِيَادِ بْسِ طَبْيَانَ إِلَى مَبْدِ ٱلْمُلِكِ إِنَّهُ تَدْ كَانَ مِنْ بَلَافِي مَا قَدَّ

نَغَرَّبُهُ إِلَى ٱلْسِّنْدِ ﴾ أَلْمُلَائِنِينٌ عَنْ شُحَيْم بَنِ حَفْصٍ قَالَ كَانَ ٱلْعَجَاجُ يَعُولُ سَأَلَتُ تَبْلُ أَنْ أَقْدَمَ ٱلْعِرَاقَ عَنْ وُجُوةِ رِجَالِهِ فَنْكُرُوا رِبَادَ بْنَ غَهْرِو ٱلْعَتَكِيَّ نَمَا كَانَ أَنَدُ أَثْنَا مَانَ مِنْهُ فَقُدِمْنُ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ وَفُو مَعِي في نَاسِ مِنَ ٱلْأَشْرَانِ فَأَثْنَوْا عَلَيَّ فَمَا كَانَ أَحَدُّ مِنْهُمْ أَصْنَى صِفَة لِي مِنْهُ وَلَا قَامَرُ أَخَذُ مِنْهُمْ مِثْلُ مُقَامِهِ قَالَ يَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱلْكِتَاجُ سَيْفَكُ ٱلَّذِي لَا يَنْبُو وَسَهُمُنَاكُ ٱلَّذِي لَا يَعِلِينُ وَقَادِمُكُ ٱلَّذِي لَا تَأْفُدُهُ فِي أَمْرِكَ لَوْمَةُ لَائِمٍ فَلْقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدُ مِنَ ٱلْخَافَ بَعْدَ وَلَكَ ٱلْيُومِ يَعْدِلُهُ عِنْدِي \* فِشَامُ بْنُ مُتَار وَكُلُّمُدَا النِيْ عَنْ أَشْيَا خِهِمْ قَالُول كَانَ عَبَدْ ٱلْمَلِكِ يَشْنُو ٱلْعِينَّةِ مِنَ ٱلْأَزْدُنِ فَإِذَا ٱنْسَلَحَ ٱلْشِّتَاءُ فَلِٱلْجَالِيَةَ وَأُمْرَ لِاضَابِهِ بِإِنْزَالِ وَيُفَرِّقُ أَفْنَامًا عَلَي قَدْرِمُنَازِلِهِمْ فَاذَا مَعْنَتْ أَيَّالُهُ مِنْ أَذَارَ دَخَلَ دِمُشْقَ فَنُوْلَ دَيْرَ مُوَّانَ مَتَّى إِذَا جَاءَتْ حَمَّارَةُ ٱلْقَيْنِظِ أَتَّى بَعْلَمِكُ فَأَفَّامَ 

بَعْدَ مِزْ وَثَرُوَةٍ وَنَعِيمٍ وَكَذَاكَ الزّمانُ يَذْفَبُ بِٱلنَّا وَتَبَعْقُ دِيَارُفُ كُلَّالًا وَإِنْ كَانَ نَمًا أُذرِي عَلَامٌ وَفِيمٌ فَكُمْ وَمَا ذَا يَرْ تَجُونَ مِنَ ٱلْبِينَ قَالُ ٱلْكُلِّبِيُّ فَهُدُ بَنَّ مُعْرِو بْنِي تَيْسِ بْنِ مَيْلانَ وَكَانَ أَخْ فَهُم عَدَا عَلَيْهِ نَقَتَلُهُ نَسُتَى عَدُوْلِنَ مُ

قَالَ الْعَلَمْ عَنَا عَلَيْهِ نَقَتْلُهُ نَسُنِي عَنْوانَ وَكَانَ الْخَارِثُ أَخُوفَهُمْ عَذَا عَلَيْهِ نَقَتَلُهُ نَسُنِيْ عَدْوَانَ وَالْمَدَاعِنِيْ عَنْ شَنْيَانَ ٱلْقُوْرِيةِ قَالَ تَدِمَ الْخَيَّاجُ عَلَي الْمُنْدَاعِنِيْ عَنْ شَنْيَانَ ٱلْقُوْرِيةِ قَالَ تَدِمَ الْخَيَّاجُ عَلَي مَنْدَ الْمُلِكِ وَإِنِدًا وَمَعَهُ مُغُونِينَ بِنَ ثُعْرَةً الْمُولِياسِ مَنْدَ الْمُلِكِ عَنِ ٱلْجَنَاجِ فَقَالَ إِنْ صَدَ قُتْنَاكُ لَلْهُ عَنْدُ الْمُلِكِ عَنِ ٱلْجَنَاجِ فَقَالَ إِنْ صَدَ قُتْنَاكُ لِي فَنَالُ لَهُ عَنْدُ الْمُلِكِ عَنِ ٱلْجَنَاجِ فَقَالَ إِنْ صَدَ قُتْنَاكُ لَلْهُ عَنْدُ الْمُلِكِ عَنِ ٱلْجَنَاجِ فَقَالَ إِنْ صَدَ قُتْنَاكُ لَلْهُ عَنْدُ النَّهِ كَانِ لَا تَعْرِفُولَهُ عَنْ وَلِينَ كُذَبِنَاكُ خَشْدِينَا اللّهُ عَنْدُ النَّهِ كَنْ لَا تَعْرِفُولَهُ عَنْ وَيُولِ الْمُعَلِي لَا تَعْرِفُولَهُ عَنْدُ الْمُلِكِ لَا تَعْرِفُولَهُ عَنْ اللّهِ كَا لَنْ عَنْدُ اللّهِ كَانِ لَا تَعْرِفُولَهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ كَانَ لَهُ عَنْدُ اللّهِ كَانِ لَا تَعْرِفُولَ لَهُ عَنْدُ اللّهُ لَلْهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ لَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ فَهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْهُ عَلَالِهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بِنْتَ عَبْدِ ٱلرَّحْلَى بْيَ ٱلْحَارِثِ بْنِ فِشَامِهِ فَتَزَوَّجَهَا يَحْيَي أَبْنُ ٱلْحُكُم فَعَضِبَ وَأُصْطَعَى كُلَّ شَيْءٍ لَهُ فَقَالَ كَحْيَي كَعُكَّةِ أَيِّنَبَ فَلَمَّا رَأَي غُمَرُ بَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰن بْنِ عَوْفٍ أُسَفَ عَبْدِ أَلْبُلِكِ عَلَيْهَا قَالَ لَهُ أَذَلُّكَ عَلَى أُجْمَلَ مِنْهَا إسهعيل بى فِستَامِر وَهُوَ عِنْدُكَ فَخَطَبَهَا فَتُزَوَّجَهَ لْكُلْبِي عَنْ عَوَا نَهَ قَالَ دَخَلِ مَسْلَمَة بْنُ زَيْدِ بْنُ وَهُب فَهُمِيٌّ عَلَى مَبْدِ ٱلْمُلِكِ نَقَالَ لَهُ أَيُّ ٱلْرَّمَانِ أَذَرَكْتَ نَصْلُ وَأَيُّ أَمْرِ أَذْرَكْتَ مِنَ ٱلْمُنْوِكِ أَكْمُلُ قَالَ أَمَّا لْمُلُوكُ نَلَمْ أَرِّ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا وَلَهُ ذَامَّ وَمَادِحُ أَمَّا ٱلْزَمَانُ فَرَأَيْتُهُ يُرْفَهُ أَقْنُوامًا وَيَضَهُ آخَرِينَ وَكُلَّ الْنَاسِ إِذَا صَدَقَ نَفْسَهُ ذَمَّ الزَّمَانَ لِأَنَّهُ يُبْلِي دِيدَ وَيُهْرِمُ ٱلْمُتَغِيرَ وَكُلُّ مَا نِيهِ مُنْقَطِمُ إِلَّا ٱلْأَمْرَ اللهُ أَبَدًا جَدِيدً قَالَ فَأَخْبِرْنِي مَنْ نَهْدَ قَالَ فَمْ لَمَا

دُرَّجُ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ عَلَى فَهُـ مِ بْنِي مُنْرِو فَأَسَّبَحُولُ كَٱلْرَّفِيمِ وَخَلَتْ دَارُفُمْ فَعَنَارَتْ يُبَابًا

عَنْ أَبِي قُرَّةً أَنَّ عَبْدَ ٱلْمُلِكِ خَعْبَ زَيْنَ بِنْتَ عَبْد الرَّحْمُنِ بِي الْحَارِثِ بَنِي فِشَامِ نَقَالَتْ وَأَلَتْهِ لَا يَتَزَوَّجُنِي أَبُو ٱلَّذِّبَّانِ فَتَزَوَّجَهَا يَعْيِيَ بْنُ ٱلْحَكُم فَفَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ لَقَدُ تَزَوَّجَتُّهُ أَسُودَ أَنْوَهَ فَقَالَ حَبِّيكَ أَمَا إِنَّهَا أَحَبُّتُ مِنِي مَا كُرُونَتْ مِنْهُ ؟ حَلَّاتَنِي غُنُرُ بِيُ بُكُنْمِ عُن ٱلْهُيَّةُ بْنِ عَدِيِّ عَن عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَتَّاشِ وَأَبِي خُبَابِ قَالَ رَأْيُ ٱلْعَنْسُهَانُ بِي ٱلْقَبُعْثَرَي صَبِيبًا يَلْعَبُ مِنْدُ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْي مَرّْوَانَ فَقَالَ مَنْ فَعْذَا ٱلْعَبْدِيُّ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَالَ ٱبْنِي مِنْ عَائِشَةَ بِنَٰتِ مُوسَي بْي طَلْحُةَ قَالَ سَيَنَالُهُ ٱلسَّخَاءُ بِولادَةِ طَلْحَة لَهُ فَقَالَ لَهُ وَتَحَكَّ أُوَيَخِيلٌ أَنَا تَالَ إِي وَٱللَّهِ ٱلَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا فَوَ لَا أَسْتَثِنِي فَعَفِيكُ وَقَالَ ٱبْنِي عَيَّاشِ كَانَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ أَوَّلَ خَلِيفَةٍ نُخِيلَ ٥ أَلْهُدَائِنِينَّ عَنْ نُحَمَّدِ بْنَ عِيسَى قَالَ حَالَ رَجُوا عَبْدُ ٱلنَّلِكِ فَأَلَّ عَلَيْهِ وَأَلْحَفَ فِي ٱلْمُسْلَلَةِ فَقَالَ عَبِّدُ ٱلْمُلِكِ قَدْ أَلْمَعَنْتَ فِي ٱلْمُسْتُلَةِ فَتَقَالَ إِنَّكُ وَلِيْتُهِ يَا أَبِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَتَرُدُ ٱلْسَبَائِلَ ٱلْمُالِحَ بِٱلْمُنشِعِ المُفتِّنِ ﴾ أَرَادَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ أَنْ يَنْزُونَ } زَيْتَبَ

وَيَقِفُ عَلَى بَنِيهِ فِي ٱلْكِتَابِ نَيْقُولُ لِلْمُعَلِّمِ أَضِيَّ تَأْدِيبُهُمْ كُلِّمُهُمْ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ ٱلْكِلِكِ لِإِسْمُعِيلَ بْن مُهَاجِر مُؤْدِّب مُسْلَمَة وَيُزِيدُ وَعُنْبُسُةً عَلَيْ بَنِيَّ ٱلْقُرَّانَ وَخُذَّفَيْ بِمَكَارِمِ ٱلْأَخْلَاقِ وَخُنَّهُمْ عَلَى صِلَةِ ٱلْأَرْجَامِ وَوَتِّرْ فَمِ فِي ٱلْهَالِإِ وَأَخِفُّهُمْ فِي ٱلبِّسْ فَإِنَّ ٱلأَذَبَ أَمُلَكُ بِٱلْفَالَامِ مِنَ ٱلْعَسَبِ وَتَهَدَّدُ فِي مِن وَأَدَّ بَهُمْ دُونِي وَلا تَخْرِجُهُمْ يُ مِلْمِ إِلَى عِلْمِ حَتَّى يَفْهُمُوهُ فَإِنَّ أَزْدِحَامَ ٱلْكَلَامِ في الْتَنْجِ مَعْنَلُتُ لِلْغُبُ وَ الْمُنَائِنِينَ عَنْ بَكْرِبِي عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ لِإِسْمُعِيلَ مُؤَدِّب بُدِيهِ عَلِّمْ بَنِيَّ ٱلْعِيدُ قُ حَتَّى إِنْ تَتَلَ الْحَدُمُمْ تَبِيلًا ٱعْتُرَنَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَٱلْمَنَ بِأَبْنِ عَاتِكُمْ يَعْنِي يَزِيدُ فَإِنَّ مَهْرَ أَبُّهِ مِنْ عَرَقِ جَبِينِي ' قَالَ وَكَانَ مَعَ سَعِيدِ بْي عَبْدِ ٱلْمُلِكِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ \* أَلْمُدَائِنِيُّ عَنْ عَلِيّ بْنَ حَمَّادٍ قَالَ قَامَ رَجُلُ إِلَى مَبْدُ ٱلْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَعَلَعْتُ إِلَيْكُ ٱلْقَفْرَ لِإَمْرِضَاقَ بِهِ ٱلصَّدْرُ قَالَ وَمَا مُوَ قَالَ ٱبْنِي بِثُغْرِ كَنَا وَقُدِ ٱشْتَدُ إِلَيْهِ شَوْقَ وَطَالَ تَوْقِي قَالَ فَكُنَّبَ فِي رَدِّهِ فَأَتَّغِلَ ﴾ الْهُدَائِنِيُّ عَنْ عَبْدِ ٱلْخُلِيمُ ٱلْأُشْتِجَ وَأَنَّ لِي مِثْلُ لُلِّ شَيْءٍ أُصْبَحْتُ أَمْلِكُهُ وَكَانَ ٱلَّذِي قَالَ نِيمِ آبْنُ خُرْثَانَ

أَضَاعَ أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ تُعُورَنَا وَأَطْمَعَ فِينَا ٱلْمُشْرِكِينَ آبْنُ خَالِدِ وَبَاتَ عَلَى خُورِ ٱلْحُشَايَا مُهَمَّقًا يُعَانِقُ أَمْثَالَ ٱللَّهُ يَ فِي آلْمُجَاسِدِ وَبِنْنَا قِيَامًا فِي آلْمُدِيدِ وَتَارَةً سُجُودًا نُنَاجِي رَبَّنَا فِي ٱلْمَسَاجِدِ إِذَا فَتَنَ ٱلْعُضْفُورُ رِيعَ فُؤَادُهُ إِذَا فَتَنَ ٱلْعُضْفُورُ رِيعَ فُؤَادُهُ

وَلِينَ حَدِيدُ الْفِرْسِ عِنْدُ ٱلنَّرَائِدِ

ٱللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ فَيَا لَيْشَنِي كُنْتُ مِعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ الْمُعَامِنِيُ عِلَى أَبِي الْيَقَظَانِ عَنْ جُوَيْرِيّةً عَظِيمًا ۞ الْمُعَامِنِيُ عَنْ أَبِي الْيَقَظَانِ عَنْ جُوَيْرِيّةً الْبِي أَسْمَاءُ قَالَ قَامَتُ رَجِيلٌ مِنْ الْعَلِ الْيُمَنِي إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكُ وَفُو يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ يَعْنِي أَخَا ٱلْخِتَاجِ وَكَانَ عَلَى ٱلْيُمَن يَسْفِكُ ٱلدَّمَر ٱلْخَوَامِرَ وَيَأْخُذُ ٱلْمَالَ ٱلْخُرَامِدَ فَقَالَ ٱجْلِسٌ فَجَلَسَ ثُمَّ قَامَ نَقَالُ مِثْرٌ مَقَالَتِه نَقَالَ لَهُ وَتَحَكُ ٱجْلِسْ فَجُلَسَ ثُمُّ قَامَرَ نَتَارُ مِثْرٌ مُقَالَتِهِ نَقَالُ لَهُ مَبِّدُ ٱلْمُلِكِ لَقَدْ فَمَنْتُ أَنَّ أُتَّتُلَكَ تَالَ مَا تَمُنْتُ طَنَا ٱلْمُقَامَدَ إِلَّا وَبُطْنَ ٱلْأَرْضِ أُحَتُ إِلَى مِنْ ظَهُمُ عَا إِنِّي سَمِعْتُ أَنَّهُ تَكُونُ نَبْتَوَةً ثُمَّ خِلَافَةُ وَرُحْمَةً ۚ ثُمُّ مَلَكُ وَجَبُرِيَّة ۗ فَقَدَ دَفَبَتَ ۗ النَّبُوَّةُ وَالْخِلَافَةُ وَفَلِهِ الْخَبَرِيَّةُ ۖ \* أَلَمْدَائِنِيْ قَالُ أَلْمُتُوائِنِيُّ قَالَ قَالَ عَبَّدُ ٱلْمُلِكِ بْنُ مَرْوَانَ لِلاُمِّيَّةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَالِدِ أَبْيِ أَسِيدٍ مَا لَكَ وَلِآبُو حُرْثَانَ قَالَ إِنَّهُ أَنَّى حَدًّا فَأَتَكُنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَفَلَا دَرَأَتَ مَنَّهُ بِٱلشَّبْرَةِ قَالَ كَانَ ٱلْأُمَّرُ أَظْهَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا وَٱللَّهِ لَقَدْ أُوْجَعَكَ وَلَوْدِدْتُ أَنْكُ لُنْتَ سَلِمْتَ مِنْمُ وَمَا سَرَّنِي أَنَّى فَجِيتُ

سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَيُكْنَى أَبَّا إِسَّخْقَ نَصَيَّرَ مَكَانَهُ عَمْرُو بَىٰ ٱلْحَارِثِ مَوْلِي بَنِي عَامِر بْنَ لُؤُيٍّ \* قَالُوا وَلِنَبُ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ إِلَى ٱلْحَبَّالِ بَعْدَ يَوْمِ دَيْرِ ٱلْجَمَاجِ أَنْ يُعْطِيَ ٱلتَّاسَ عَظَاءَ عُمْ فَكَنَّتَ إِلَيْهِ إِنَّهُمْ نَكُثُوا ٱلْعَهْدَ وَنَقَصُّوا ٱلْبَيْعَة وَفَارَتُوا ٱلْجَمَاعَة وَطَعَنُوا عَلَى ٱلْأَثِمَة فَكُتُبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا تَجِبُ طَاعَتُنَا عَلَيْهِمْ بِأَنْ نَعْطِيَهُمْ خَتُوفَهُمْ ۖ أَلْمَدَا ثَنَىٰ قَالَ أَنِي عَبَّدُ ٱلْعَلِيكِ بِأَسَارِي نَهَمَّ بِقَتْلِهِمْ. فَقَالَ لَهُ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يَا أَيْهِ ٱلْتُؤْمِنِينَ ٱلْأَوْلَا أَلَامُ ٱللهِ مِنْدَكَ بِٱلْعَفْو نَعَفَا عَنْهُمْ وَأَمْرَ بِنَغْلِيتِهِمْ ٱلْمُنَدَائِنِيُّ قَالَ أَرَادَ ٱلْجَتَّاجُ تَتْلَمَنَ بَفِيَ فِي دِيوَانِ ٱبْنِي ٱلْأَشْعَتْ مِنْ أَمْعَابِهِ حِينَ ظَفِرَ بِهِمْ نَقَالَ لَهُ قُتَيْبُهُ بَنْ مُسْلِم الْمُنْلَحِ ٱللَّهُ ٱلْأَمِيرَ إِنَّ ٱللَّهُ تَدْ أَعْطَاكَ مَا تُحِبُّ مِنَ ٱلْغُلُقُ فَأَنْظِهِ مَا يُحِبُّ مِنَ ٱلْعُفُو نَبُلُغَ ذَٰلِكُ عَبْدَ ٱلْمُعِكِ نَعَالَ بِللهِ دَرُ تُنتيبَة لَقَدْ أَبَّلُهُ وَأَلْمُ عِلَّهُ وَلَقَدْ أَخْسَرَ ٱلْحَبَّاجُ فِي ٱلْفَبُولِ ﴾ ٱلْمُدَائِنِيُّ عَنْ مَسْلَمَةَ تَالَ كَتَبَ ٱلْحَيَّاجُ إِلَي عَبْدِ ٱلْعَلِكِ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَظْمَ فَشَتَنَهُ مَنْ حَفَرَ فَأَجَا بَهُمْ أَنْ يَهْدِ بُكُمْ

نَلَا تَشْكِي ٱلْكَلَالَ بِنَارِ بَرْزِ وَلَكِنْ إِنْ نَجَوْتِ فَلَا تَعُودِي وَإِنْ ضَنَّ ٱلْوَلِيدُ كَهُمَا زُعَمْتُمْ فَهَا نَالَ ٱلْشَّنَانَةَ مِنْ بَعِيدِ

فَيُلَغَتَ أَبْنِيَاتُهُ عَبْنَ ٱلْمُلِكِ نِبَعَثَ فِي أَثْرُهِ فَرَدَّا اللَّهُ وَقَالَ لَهُ مِنْ تِبَلِنَا جَاءُتُهُ ٱلْضَّنَانَةُ أَمَّرُ مِنْ تِبَلِكُمْ قَالَ لَا بُلْ مِنْ قِبَلِنَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ فَاتِ حَاجَتُكُ قَالَ عَلَى تَلْثَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِرْضَم لِلتِّجَارِ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَقَالَ لِلْوَلِيدِ أَكَانَتْ فَدِهِ تُفْقِرُكُ لَوْ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ نُسْهُ مَا سَمِعْتَ ﴾ حَلَّ ثَنِي ٱلْغُهُويُّ عُن ٱلْهُيْثُمْ رَبِي عَدِيٍّ عَنِ أَبْنِ عَيَّاشٍ قَالَ كَانَ عَلَي شُرُطٍ عَبْدِ ٱلْمُلِيُكِ أَبْرُهُ أَبِي كُنْشُفَ ٱلسَّكُمْ لَكِيُّ ثُمَّ أَبُو نَائِل رِبَاحُ ٱلْفَتَانِيُّ ثُمَّ عَنْدُ ٱللَّهِ بْنُ زَيْدٍ ٱلْعُكْمِيُّ ثُمَّ كَعْبُ بْنُ حَامِدٍ ٱلْعَبْسِيُّ اتَ وَفُو عَلَى شُرَطِهِ وَكَانَ عَلَيْ حَرَسِهِ ٱلرَّيَّانُ نَمَّاتَ صَيَّرَ مَكَانَهُ خَالِدَ بْنَ ٱلرَّيَّانِ وَكَانَ كَاتِبَهُ عَلَى الْخَرَاجِ فَنْدِ سُرْجُونُ ٱلرُّومِينُ وَعَلَى رَسَائِلِهِ أَبُو ٱلرُّعَيْزِعَةَ مَنِينَ وَعَلَى ٱلْنَاتُم قَبِيضَةُ بْنُ ذُوِّيْبٍ نَمَاتَ قَبِيعَـةُ

تَعِمَ عَلَى عَبْدِ ٱلْهُلِكِ عَقِيلٌ بْنُ عُلَّفَةَ ٱلْهُرِّيُّ فَقَالَ لَهُ عَبَّدُ ٱلنَّلِكِ مَا الْمُسْرَى أَمْوَالِكُمْ عِنْدَكُمْ قَالَ مَا نَالُهُ أُخَدُنَا عَنْ صَاحِبِهِ تَفَقَّلُا قَالَ ثُوَّ أَيُّهَا قَالَ مُوَارِيثُنَا قَالَ فَهَا أَشَرُّ مَا لَكُمْ قَالَ مَا آسْتَفَدُ نَاهُ فَكُسَّبَنَا فِعَهَا وَأَنَادَنَا عِزًّا قَالَ فَمَا مَبْلَغُ عِزَّكُمْ قَالَ لَمْ يُظْمَهُ فِينَا وَلَمْ تُؤْمَنْ بُوَادِرُنَا قَالَ نِمَا مَبْلَمْ جُودِكُمْ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَالِنَا إِلَيْنَا مَا آغَتَقَدْنَا بِهِ مِنَّهُ ۚ وَأَبْغَىٰ لَنَا ذِكْرًا تَالَ فَهَا بُلَغَ مِنْ حِفَاظِكُمْ قَالَ يُدَافِعُ ٱلرَّجُلُ مِنَّا عَنْ جَارِةِ كُدِفَامِهِ عَنْ نَفْسِهِ تَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ مِثْلُكُ فَلْيَصِفْ ٱلْمُدَائِنِيُّ قَالَ قَدِمَ ٱلْمُسَاوِرُ بْنُ هِنْدِ بْن قَيْسِ بْي زُفِيْرِ بْي جُرِدِيمُةَ ٱلْعَبْسِيُّ عَلَي ٱلْوُلِيدِ بْن عَبْدِ ٱلْمُلِكِ وَأَثْنُهُ وَلَادَةُ بِنْنَ ٱلْعَبَّاسِ بْنَ جَرِيرِ بْنَ الْخَارِثِ بْنِي زُفَيْرِ بْنِ جَلِدِيمَةَ فَنَزُلُ عَلَى رَجْلِ مِنْ قَوْمِهِ يُدْعَى بَرْزًا فَأَفَامَ أَشْهُوا فَلَرْ يَصْنَعِ ٱلْوَلِيدُ بِهِ خَيْرًا فَأَرْ يَحَا وَقَالَ

ثَلْثُهُ أَشْهُرٍ فِي دَارِ بَرْزِ لِللَّهُ عِنْدُ الْهُلِيدِ الْهُلِيدِ الْهُلِيدِ الْهُلِيدِ

عَلَيْهَا إِنَّكَ لَلْتُعِمُّ وَلَئِنْ كُنْتَ أُتَّبَلَّتَ مُهْدِيَهَا مَا كَانَأْتُهُ بِهِ مِنْ مَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ أَوْ قُلَّدْ تَهُ مِنْ عَمَلِكُ مَا لَدْ تَكُنَّ لِثُمَّلِّدَهُ إِيَّاهُ تَبْلَ عَدِيَّتِهِ إِنَّكَ لَاَئِرَ جَائِرُهُ وَلَئِنَ كُنْتَ عَوْضَتَ ٱلْمُهْدِيَ إِلَيْكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَتَّهُمَكَ عِنْدَ مَى أَنْتُمَنَكَ وَأَظْمَهُ نِيكَ أُقْلُ مَمَلِكَ إِنَّكَ لَاخْمَنْ وَإِنَّ مَنْ أَتَّى أَمْوا لَمْ يَخُلُ فِيهِ مِنْ لَوُّمْ أَوْ تُمْق لَحْقِيقً أَنْ لَا يُسْطَنَّمُ ثُمَّ عَزَلَهُ \* الْمُعَدَامِنَ قَالُ وَعَدَ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ رَجُلُ مِنْ أَعْلِ ٱلْمُدِينَةِ كَانَ يَأْلُنُهُ أَبَّامَ تَنَشَّكُهُ نَأْذِنَ لَهُ وَأُدْخِلَ عَلَيْهِ أَسْرَى نَأْمُرَ بِفَتَرْب مِّنَافِهِ قَبُّلُ أَنَّ يُنَاظِيفُتْ نَقَالُ لَهُ ٱلرَّجُ إِي الْمُبِرِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدُ أَقْسَتُ ٱلْخِلَانَةُ تَلْبِكُ بَعْدُ أَنَّ كُنْتَ رَوْوِيًا قَالَ لَكُمْ إِنَّ ٱلْخِلْدَنَةَ لَمْ تُقْسِ تَلْبِي وَلَكِنَّهُ أَتْسَاهُ آختنالُ ٱلقّعْدِ بَعْدُ ٱلمّنعْدِ قَالُ خَاصَ عِلْمَنَا وُ عَبْدِ ٱلْمَيْلِكِ فِي قَتْلُ عُثْمِنَ فَقَالَ رَجُ إِ مِنْهُمْ يَا أَبِيرُ ٱلْنُؤْمِنِيرَ فِي أَيِّ سِنْكُ كُنْتَ يُوْمُ تُتِلَ عُمَّنِينُ قَالَ دُونَ ٱلْمُحْتَلِمِ قَالَ نَمَا بُلَغَ بِنَ خُزْنِكَ عُلَيْهِ قَالَ شَغَلَنِي ٱلْخُزْنُ لَهُ عَنِ ٱلْمُزْنِ عَلَيْهِ \* وَقَالَ وَأَتَرَ عَبْدُ ٱلرَّحْلِي بْنَ نَافِعٍ عَلَى مُكَّةَ مَا شَاءُ ٱللَّهُ عَزَّ وَقَالَ أَبُو ٱلْمُسَى ٱلْمُدَائِنِيُ كَانَ ٱلْحِبَاجُ عَلَى مَكَّةَ سَنَتَيِّن وَكَانَ طَارِقٌ عَلَى ٱلْمُدِينَةِ ثُمَّ ضَمَّهَا عَبْدُ ٱلْمُلِكِ إِلَيُ ٱلْحِيَّاجِ فَأُسْتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ فَيْسِبْنِ مُغْرِمَةَ ثُمَّ وَلِّي ٱلْخِتَاجَ ٱلْعِرَاقَ فَٱسْتَخْلَفَ عَلَىمَكَّةَ وٱلْعِرِينَةَ عَبَّدُ ٱللَّهِ بْنَ تَنِّس بْنِي تَخْرَمَةَ فَبَعَثَ عَبَّدُ ٱلْمَلِكِ عَلَم مَكَّةً نَافِعَ بْنَ عَلْقَهَةَ بْنِ صَفْوَانَ ٱلْكِنَانِيُّ وَوَكِّي ٱلْمُدِينَةَ لَيْتِي آبَى آلِكُم ثُمَّ وَلَّى عَبْدُ ٱلْمُلِكِ ٱلْمُدِينَةَ أَبْتَانَ بْنَ عُثْمَانً وَوَكَّى عَبْدُ ٱلْمُتِلِكِ ٱلْيُمَامَةَ يَزِيدُ بْنَ فُبَيْرَةً ٱلْمُحَارِبِيَّ نُمَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُرَبِيِّ وَوَكَّى ٱلْمُؤْمِلُ يُوسْفَ بْنَ ٱلْحُكَمْ بْنَ أَبِي ٱلْغَاصِ وَلَمَّا مَانَ عَبَّدُ ٱلْعَزِيزِ بِمِصْرَ وَلَكَهَا عَبْدُ ٱلْمُلِكُ أَبْنَهُ عَبِدَ أَلَتُهِ بْنَ عَبِّدِ ٱلْمُلِكِ \* وَقَالَ ٱلْمُدَائِنِيُّ بَلَغَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ أَنَّ بَعْضَ عُمَّالِهِ يَقْبُلُ ٱلْهَدَايَا فَأَشَّخْصَهُ إلَيْهِ نَقَالَ لَهُ أَقْبَلْتَ عَدِيَّةً مُذْ وَلِيتَ قَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِلَادُكَ عَامِرَةٌ وَخَرَاجُكَ زَامٍ وَإِفْرٌ وَرَعِيَّنُّكُ عَلَى أَفَضَل حَالِ قَالَ أَجِبْ عَمَّا سَأَلْتُكُ عَنْهُ قَالَ نَعُمَّ قَدْ قَبِلْتُ نَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ قَبِلْتَ مَدِيَّةً وَلَا تَعَوِّفُ

جُا لِخَالِدِ مَنْ فَذَا ٱلْخَطَّارُ قَالَ خَالِدٌ بَخْ بَخْ فَذَا عَمْرُو بَنِي ٱلْعَاصِ فَقَالَ ٱلْحِيَّاجُ أَتُلْتَ عَذَا عَمْرُو بْنِ ٱلْعَاصِ يَسْرُ فِي أَنَّ ٱلْعُاحَ وَلَدَنِي وَلَكِتِّي إِلَى ٱلْأَشْيَاحِ مِنْ ثَقِيفٍ وَٱلْعَقَائِلِمِنْ قُرَيْشِ وَأَنَا ٱلَّذِي جَمَعْتُ مِأْنَةَ فِ سَيْفِ بِسَيْفِي عَذَا وَكُلَّهُمْ يَشْهَدُ أَنَّ أَبَاكَ كَانَ فَيْرُ - وَيُضْرُ ٱلْكُفْرِ ثُمَّ وَلَّى وَقُو يَقُولُ بَخِ بَخِ حُلَّاثُمْ الْمُحَتَّدُ بْنُ حُبِيب فذا عَبْرُو بَيْ الْعَامِ مُوْلَى بَنِي عَاشِهِ عَنْ أَبِي فِرَاسِ ٱلسَّلَمِيِّ عَنْ فِيشَام بْن كُلِّبِيّ عَنْ عَوَانَةَ قَالَ وَلَّى عَبْدُ ٱلْمُلِكُ ٱلْحُتَاحَ مَكَّ سِنِينَ ثُمَّ ضُمَّ إِلَيْهِ ٱلْمَدِينَة ۖ وَكَانِ يَتُولَّا فَأَلْهُ عَلَّا فَبُلُّهُ طَارِقُ ثُمَّ وَلَاهُ ٱلْعِرَاقَ فَآسْتَحْلَفَ عَلَى مَكَّةً عَبْدَ رِّحْمْنِي بْنَ نَافِعِ بْنِي الْخَارِثِ بْنِ جَبَالَةَ بْنِ عُمَيْرِ الْخُزَاعِيّ وْكَانَ نَافِعُ قَدْ وَلِى مَكُمَّةَ لِعُهَرَ بَى الْفَطَّابِ وَوَلَيْ رُدِينَة عَبِّدَ ٱللهِ بْنَ فَيْسِ بْنِ مُخْرَمَةً بْنِي عَبِّدِ الْمُطَلِبِ بَنْ عَبْدِ مَنَافِ فَأَمَّنَّا عَبْدُ أَلَتْهِ بَنْ نَيْسِ فَعَزَلَهُ تَلِكِ وَقَالَ لِلْحَبِيَّاجِ وَلَيْنَهُ وَقُوَ أَصَّمَٰقُ أَقُولِ بَيْتٍ مِنْ رَيْشِ وَوَكِي الْمُدِينَةُ عَقْبَي بَيُ الْحُكُم بِنِي أَبِي الْعَاصِ

أَبْنِي زَيْدٍ عَلَى عَبْدِ ٱلْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ أَبِّي كُمْ كَانَ أَبُوكَ حِينَ عَقَدَ لُهُ ٱلنَّبِيُّ صَعَمَ عَلَي ٱلْجَيْشِ قَالُ ٱبْنَ سَبْعَ ثَرَةً سَنَةً قَالَ فَهَاوُلاً إِيعِيمُونَنَا حِينَ عَقَدْنَا لِلْوَلِيد ٱلْنَدَائِنِيُّ قَالَ قَالَ وَقُو الْبِي بِضِم وَعِشْرِينَ سُنَةً عَبَّدُ ٱلْمُلِكِ ظُلَمَ ٱلنَّاسُ غُرْوَةً بْنَ الْوَرْدِ حِينَ قُدَّمُوا هِ حَالِنهُ عَلَى مِ فِي ٱلشَّخَاءِ لَقَدٌ كَانَ سَجِنيًّا حَارِمًا أَبُو فَحَمَّدِ ٱلنَّحْوِيُّ ٱلمُعْرُونُ بِٱلتَّوَّرِيِّ عَنَ كَتْمَاتِي مَنْ أَبِي مَهْرُو بْنِي ٱلْعَلَاءُ قَالَ نَازَعَ رَجُلُ مِنْ رَيْشٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيم نَقَالُ ٱلتَّهِيمِيُّ أَمَّا قُرِيَّشُ فَلَهَا بْنُ تَنَادَةَ أَحْمَلُ ٱلنَّاسِ حَمْلُ دِمَاءُ ٱلْأُزْدِ وَفَارِسُ ٱلْعَرَب لْخَرِيشُ بْنُ فِلَالِ نَبَلَغُ ذَٰلِكُ عَبَّدُ ٱلْمُلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَقَالَ تَكُ لَكَانَ ٱلْأُخْنَفُ حَلِيهِمًا وَكَانَ إِيَاشٌ حَمُولًا وَأُمَّا الْحُرِيشُ فَانَّ عَبَّادَ بَى ٱلْحُصَيْنِ أَوْلَى بِمَا وَصَفَهُ بِهِ مِنْهُ لْمُدَائِنِيْ إِنَّ عَبْدُ ٱلْفَلِكِ حَجَّ فَنَزَلَ بِٱلْمُدِينَةِ دَارُ مُوْانَ يَرُّ ٱلْخَيَّاجُ بِخَالِدِ بْنِي يَزِيدُ بْنِي مُعْوِينَةً وَقَقَ قَاعِدُ فِي عُبِدِ وَعُلَى الْحَبَّامِ سَيْفَ مُجَالِحِ إِنْ وَقُوْ يَخْطِمُ نَقَالَ

ثُمَّ قَالَ تَصْدُقُ وَمَا كَانَ ذَاكَ لِيكُورَ أَبَدًا قَالَ ٱلْقَلْمِيمُ بَنُ سَلَّامِ يُقَالُ أَنَّ مُعْوِيَةً أَوٌّ عَبَّدُ ٱلْهَلِكِ قَالَ مَا غَضَبِي عَلَى مَنْ أَمْلِكُ وَأَنَا فَأَدِرٌ عَلَيْمِ وَمَا غَضَبَى عَلَى مَنْ لَا أَمْلِكُ وَيُدِي لَا تَنَالُهُ \* وَحَدَّثَنَى عُهُرُبِّنْ بُكَيْرِ عَنْ مِشَامِرِ بْنِ ٱلْكُلْبِيِّ عَنِ أَبْنِ مِسْكِينِ ٱلْمُدِينِيِّ عَنْ آلِيهِ قَالَ حَجَّ عَبُكُ ٱلْمُلِكُ فَهُمَّ بِهَنْزِلِ خُبِّي ٱلْهُدِينِيَّةِ بْٱلْمُدِينَةِ وَكُانَ فِتْيَانُ قُرَيْشِ مُعْلِسُونَ إِلَيْهَا فَيُتَحُدُّ ثُوْنَ عِنْدُى اللَّهُ وَنَتْ عَلَيْهِ وَنَظَرُ إِلَيْهِا وَفِي تَدَّعُولُهُ فُوقَٰتَ وَقَالَ يَا خُبِّي أَنَا عَبْدُ ٱلْمُلِكِ نَقَالُتُ ثَنَّ عَلِمْتُ فَبِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى ٱلْخَمْدُ لِللهِ ٱلَّذِي أَرَانِي وَجَّهَ كُو نَبْلَ مَوْتِي كَيْفَ أَنْنَ يَا سَيِّدِي قَالَ رِيخَيْرِ يَا خُبِّي كَيْفَ مَا وُكِ ٱلْمُبَرِّدُ وَمَنْ كَانَ يَغْشَاكِ مِنَّ نِتْيَانِ قُرَيْشِ قَالتَ بِغَيْرِيَا أَبِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلَتَ أَخَاكُ عَمْرُو بْنَ سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ وَٱللَّهِ وَيَعِزُّ عَلَيَّ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ تَتَّلِى قَالَتْ فَلَا لَعًا لَهُ وَأَمْرَ لَهَا بِخَيْسِ مِائَةٍ دِينَارٍ وَأَقَدَتُ لَهُ أُشْيَا وَ فَقَبِلَهَا وَ حَدَّثَنِي ٱلْعُهُرِيُّ مَنِ ٱلْمُيْثُمُ بْرِعُدِيِّ عَى أَبْنِ عَنَّاشٍ عَى ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ دَخُلَ مُعَهَّدُ بَنَّ ٱلسَّامَةُ

فَعْدُنَةَ قَالَ حَ عَنْدُ ٱلْمَلِكُ فَلَقِيمُهُ عُبُرُ بَنْ عَبْد بْدِ أَبِي رَبِيعَةً بْنُ ٱلْمُغْيِرَةِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِي غَمْرَ بْنِ زُومِ ٱلشَّاعِرُ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ وَيْحَكَ أَمَا تُرْعُونَ لمن وُيْدُ أَنَّكُ مِنْ ٱطْوَلِهَا صُبُوَّةً فَتُمْ نَكُونَ لَقَدٌ عَ أَبْطَيَاهَا تُرْبُحُ وَجَفَاهُ فَقَالَ عُمَرُ بِنُسَتُ بَنِي ٱلْعَيِّدِ لِأَبْنِي عَيِّهِ عَلَى طُولِ ٱلنَّوَى يَا ٱلْهُوْمِينِ سَلَّمَ عَلَيْكَ ٱبْنُ أَبِي رَبِيعَ وَ فَنْ تُرَيْشُ وَشَاعِرُهَا فَلَقِدِنَهُ بِالْغَلْظَةِ وَٱلْجُفْوَةِ فَلَوْ دُعُونَهُ فَانْسُتُ وَحَشَنَهُ وَبُسُطِتُهُ فَدُعَاهُ فَلَحَا رِجْلُهُ وَأُخْرَى تَغْمِرُ رَأْسُهُ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كُنْتُ صَحِبًا فَأَسَّمَعْتُكَ مَا لَمُ أَكُنَّ أَنِّحِبُّ أَزَّ لَهِ حَوَالِحَكَ فَقَالَ بِمَا الْمُسِرَ قُولُ مِثْلُهُ لَكِنَ فَسَدَ الْوُمنينَ قَدْ عَلِمَتْ قُرِيَّةُ الْخِيمِ الْنُشْرِعَا مَالًا وَأَحْسَنَ وَأَقَلَّهَا دَيْنًا وَأَغْظُمُ حَوَا نُجِي حَالًا وَانْضَهَا عَينًا بَعَاوُكُ ثُوَّ آنْفُرَفَ فَقِيرًا لَهُ يَا أَمَا ٱلْخَطَّأَبِ دَعَاكَ ميزُ النَّوْمِنيرِ: فَعُرْضِ نَتَالَ إِنَّهُ أَجْلُهُ الْقَبَرَ مِنْدُ رَجْلِهِ وَالشَّيْسُ وَنَدُ رَأْمِهِ وَخَلَّفَ بِيكُمْ لُوْمَهُ فَلَا حَلِجَةَ لَنَا بِكُمْ مُ أَلْمَدَائِنِيُ وَخَلَّفَ بِيكُمْ لُوْمَهُ فَلَا حَلِجَةَ لَنَا بِكُمْ مُ أَلْمَدَائِنِيَ وَمُنْظُورَ عَنْ عَوَانَةَ إِنَّ حَسَّانَ بْنَ مَالِكِ بْنِ خَدَ لِٱلْكَلِّيَ وَمُنْظُورِ الْمَالِكِ بْنِ حَدَّا عَبْدُ ٱلْمُلِكِ وَصُو كَالَّكُ وَمُنَا عَبْدُ ٱلْمُلِكِ وَصُو فَلَى رَبِينَا فِعَادَ فَمُنَا عَبْدُ ٱلْمُلِكِ وَصُو فَى رَبِينَا فِي رَبِينَا فِي مُنظُورٍ أَنَّ جَرَبَ وَهُو يُنْوُلُ الوافر خَلِيفَةً فَرَبَ وَهُو يُنْوُلُ الوافر خَلِيفَةً فَرَبَ وَهُو يُنْوُلُ الوافر اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ ا

فَهُ إِلَى فِي دِمَشْقَ وَلَا قُرَافًا

مَبِيتُ إِنْ عُرَضْتُ وَلَا مَقِيلُ وَمَا لَى بَعْدَ حَسَّانِ سَهِيرُ

ولا لي بعد مَنْظُور خَلِيلْ

وَحَدَّنَنِي عَبَّاسُ بِنُ فِشَامِ الْكُلْمِيُ عَنَ أَبِيهِ عَنْ عَوَانَةَ قَالَ مَرَ مَنْ عَبَّالُ بِنَ عَدَال قالُ مَرِ مَن حَسَّالُ بِنُ مَالِكِ بِنِ بَحَدَدٍ وَمُنْظُورُ بِنُ زَيْدِ أَبْنِ أَفْعَي الْكُلْمِيُ أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ بَي عَبْدِ وُدِّ نَعَادُ فَهُمَا عَبْدُ النَّلِكِ وَقَالَ الوَانر

> نَمَا لِي فِي رِمُشْقَ وَلَا تُرَافِاً مَبِيثُ إِنْ عَرَضْتُ وَلَا مَتِيلُ وَمَا لِي بَعْدَ حَشَانٍ سَمِيرُ وَمَا لِي بَعْدَ حَشَانٍ سَمِيرُ وَلَا لِي بَعْدٍ مَنْظُورٍ خَلِيلُ

وَهُذَا أَثْبُتُ وَأَصَحْ أَلْمُنَا بِنِي عَنَ رَيِّدِ بْرِعِبَافِر بْنِ

لْنُؤْمِنِينَ فَهَبُ جَانِيَ قَوْمِ لِوَانِدِهِمْ قَالَ مُوَكَّكَ فَخُرَجَ الْهَيْشَةُ وَالْخَارِجِيُّ مَعَهُ وَفُو يَقُولُ تَأَكَّى عَلَى ٱللهِ قَاكَتُ بَـٰ وَغَالَبَ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَبُهُ \* وَقَوْمِ بَزْعُهُونَ أَنَّ ٱلْهَيْثُمَ قَالَ فَذَا لِمُعْوِيَةً وَقَوْلُهُ إِيَّاهُ لِعَبْدِٱلْهَلِكِ أَشْبَتُ لْمُدَائِنِيْ عَنْ شَبِيبِ بْي شَبَّةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِيدِ ] ٱلْمُنْفُورُ وَذَكُرُ بَنِي أَمُيَّةَ أَمَّا عَبْدُ ٱلْمَلِكُ فَكَانَ جَتَّارًا لا يُبَالَى مَا أُنَّدُمُ عَلَيْهِ وَأَمَّا ٱلْوَلِيدُ فَكَانَ مَجْنُهُ نَا وَأَمَّا سْلَيْهِنْ فَكَانَ فَمَّة بُطَّنْهُ وَأَمَّا غُمُوْ بَى عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ فَكَانَ أَعْوَرُ بَيْنِيَ غُمْيَانِ وَأَمَّا يُزِيدُ بَيْ عَبْدِ ٱلْبَلِكِ فَكَانَ رَكِيكًا مَاجِنًا وَرُبُولُ ٱلْقُوْمِ عِشَامِ مَا أَلْمُدَائِنِي عَنْ مَسْلَمَة قَالَ وَفَدَ ٱلْحَجَّاجُ بَىٰ يُوسُفَ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ خَالِدٌ بَيْ يَزِيدُ بَى مُعْوِيَّةً نَعَالَ لَهُ خَالِدٌ إِلَى كُيُّ طِذَا ٱلْبَسْطُ إِلَي كُمْ طُذًا ٱلْقَتْلُ فَقَالَ ٱلْجَتَاجُ مَا دَامَ بِٱلْعِرُاقِ رَجُلُ يَزْعُمُ أَنَّ أَبَاكَ كَانَ يَشْرَبُ ٱلْخُسُّرُ فَأَسْكَتَهُ حَدَّثَنِي أَبُو مَسْعُودِ ٱلْكُوفِيُّ مَن ٱبْن ٱلْكُلْبِي عَرِّ عَوَانَة قَالَ دَخَلَ وَلَدُ مُسْلِمِ بَى مُقْبَةَ ٱلْمُرْتِ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ جَلْدًا لَيُسِتًا لَهُمْ رَجَالُدِه

وَدَوَّحَ لَكُمْ ٱلْبِلادَ قَدْ عَرْفَتْمْ بَلَاءَ وَ فِي ٱلْمُلْحِدِ آبَى ٱلْبَائِدِ وَفَ طُغَاةِ أَعُلُ ٱلْعِرَانِ وَآجْتِهَادَهُ فِي طَاعَتِنَا وَمُحَامَاتَهُ عَلَيْنَا وَلَّمْ يَكْبَتُ أَنْ مَاتَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ٱلْوَلِيدُ ؟ ٱلْمَدَائِنِيُّ عَنْ عَامِم بْن حَفْمِ قَالَ مَرْضَ صَفِي بِنْ لِعَبْدِ ٱلْمُلِكِ بِي مَرْوَانَ مِنْ جُرْحِ كَانَ بِهِ فَقَالَ لِرَوْحٍ بْنِ زِنْبَاعِ ٱلْخُنَالِمِيِّ أَنَيْنَا فَلَانًا قَالَ نَعَيْزٌ قَالَ فَأَيِّنَ جُرْحُهُ قَالَ فِي عِجَانِهِ قَالَ مَهُ ثُمَّلَ قَالَ لَشَتَّةً بْنِ عَقَّالِ أَذْ فَيْ فَأَنْظُرُ أَيْنَ جُوْخَهُ فَنَضَى ثُمَّ إِنَّاهُ نَقَالَ جُرْحُهُ بَيْنَ ٱلثَّنَّةِ وَٱلْصَّفْنَةِ وَقِي جِلْدَةً لخَصْيَتَيْنِي نَقَالَ لِرَوْمٍ تُلْ كَذَا " أَلْمُدَائِنَيْ عَيْ خَالِد أَبِن يَزِيدُ بَى بِشْرِعَنَ أَبِيهِ إِنَّ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ أَتِّي بَرُجُل مِنْ نَيْسِ يُغَالُ لَهُ زُبِيْرِ بِي غَمِيْرِ يَعْنِي عُمَيْرَ بْنَ ٱلَّذِبَابِ فَقَالَ لَهُ وَٱللَّهِ لَا يُحِبُّكُ لَلْبِي أَبْدًا قَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤَّمِنِينَ إِنَّمَا يَبْكِي عَلَى نَاسِي ٱلْخُبِّ ٱلْمُرَّأَةُ وَلَكِنَّ عَدْلًا وَإِنْصَافًا أَ حَدَّ ثَنِي حَفْمُ بَى عُهَرَ عَنِ ٱلْهَيْثَم بَى عَدِيٍّ عَنْ عَوَانَةَ وَٱبْنِ عَيَّاشِ قَالَا دَخُلُ ٱلْهُيْثُمْ بَنُ ٱلْأَشُودِ ٱلنَّخَعِيُّ عَلَي عَبْدِ ٱلْمَلِكُ وَقَدْ أُتِيَ بِخَارِجِي مِنَ ٱلنَّخَهِ وَعَبْدُ ٱلْمَلِكِ خَلِفُ لَيَعْتُكُنَّتُهُ نَقَالَ اللَّهَيْثَمَ فَذَا رَجُلُّ مِنْ قَوْمِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ

فَإِنِّي رَبُهُ } مُعْرِقُ لِي فِي ٱلشُّهَادَةِ أَنَا ٱبْنُ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ وَآبُنُ أَمِيرَ الْنُؤْمِنِينَ عُمَرَ وَكَانَتُ الْمُهُ حَفْمَتُ بِنْتَ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِي غُمْرَ ، أَلْهَدَانِنِي عَنْ عَلِيّ بْنِ حُمَّادِ تَالَ تَالَ عَبِيرُ ٱلْمُلِكِ ٱلسِّيَاسَةُ فَيْبَهُ ٱلْخَاصَّةِ مَهُ صِدْق مَوَدَّ تِنْهَا وَإِفْسَادُ قُلُوبِ ٱلْعَامَّةِ بِٱلْإِنْسَافِ لَهُمَّا وَٱتَّحِمَّالُ عَفَوَاتِ ٱلْعَنَايِمِ فَإِنَّ سَكْرَعَا لَأَقْرَبُ ٱلْأَيَّادِي إِلَيْهَا ؟ حَدَّ ثَنِي عَبَّاسُ بْنُ فِشَامِ ٱلْكُلْبِيُّ عَيْ أَبِيهِ عَنْ أَلَى الْحُنْفَ وَفَيْرِهِ أَنَّ عَبْدَ ٱلْمُلِكِ كَانَ فَاسِدَ ٱلْغَم فَوْتَعَتْ فِيهِ أَلِّ كُلَّةٌ فَكَانَ يُنَادِي يَآمَلُ ٱلْعَافِيَةِ لَا تُسْتَقِلُّومَا فَسُمَّةُ صَوْنُهُ بِذَٰلِكَ مِنْ عِدَّةِ مُنَازِلَ نَكُمَّا ٱشْتَدَّتْ بِهِٱلْعَلَّةُ لَعَا بنيه فَقَالَ لَهُ حِبِيَ حَفَرُوا يَا بَنِيَّ أُوصِيكُمْ بِتَقَوْيُ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا عِصْمَة ؟ بَافْتِهَ وَجُنَّة وَاقِيَة وَاقِيَة وَقِرُوا لِبُيرَكُمْ وَأَرْحَهُ وَالْحَمُوا صَغِيرَكُمْ وَآبَدِلُوا لِلنَّاسِ مَعْرُونَكُمْ ۚ وَجَنِّبُومُومُ أَذَاكُمْ وَأَكْرِمُوا مَسْلَمَةُ بْنِي عَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَإِنَّهُ سِتُكُمْ ٱلَّذِي بِهِ تَنْزَيَّنَّوْنَ وَنَابُكُمْ ٱلَّذِي عَنْهُ تَفْتَرُّونَ وَسَيْفَكُمُ ٱلَّذِي بِهِ تَسُولُونَ فَأَتَّبَكُوا قُولَهُ وَأَصْدُرُوا عَنْ رَأَيِهِ وَأُسْنِدُ واجْسِيمَ أَمْرِكُنْ إ إِلَيْهِ وَٱلْرِمُوا الْحَبَّاجَ بْنَ يُوسُفَ فَإِنَّهُ وَظُأَ لَكُمْرُ ٱلْمُنَابِرَ لَاَ عُلَمُ أَنِي لَا أُحِبُّكُمْ مَا ذَكُرْتُ تَتَلَمْثْمَانَ وَأَتَكُمْرُ لَاَ تَتَلَمْثُمَانَ وَأَتَكُمْرُ لَا تُحْبَرُ الْحَرَّةَ وَخُبَيْشَ بْنَ دُلْجَتَةً فَالْنَا وَأَنْتُمْ كُمَا تَالَ ٱلشَّامِرُ الْعَرِيلَ فَأَنَا وَأَنْتُمْ كُمَا تَالَ ٱلشَّامِرُ العَرِيلَ

اَئِيَ لِي تَبْرُ لَا يَزَالُ مُوَاجِدِي وَضَرْبَتُ فَاتِّى فَاقِرَةٌ وَالْمِي فَاقِرَةٌ

قَالَ وَكَانَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ يَتَهَدَّدُ أَفُلَ بَيْتِهِ بِمِثْلِ مَا صَنَهَ بِعَبْرُو بْنِي سَعِيدٍ نُكُتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْرُو بْنِي غُتْمَانَ إِنَّكُ قَدُّ عَرَفْتَ بَلَا عُثْمًانَ مِنْدُكَ وَمِنْدُ أَكُلِّ بَيْتِكَ وَرَفْعَهُ أَتْنَارَكُمْ وَمَا أُوْصَاكَ بِهِ مَرْوَانُ مِنْ تَقْنَا دَيْنِ عَمْرُو بَي عُثْمَانَ وَتَأْخِيرُكَ ذُلِكُ فَإِنْ تُؤْثِرُ مَا أُوْصَاكِيَ بِهِ أَبُوكِ فَأَقَلُهُ لَحَقَّ وَإِلَّا تَفْعَلْ فَسَيْغَنِي ٱللَّهُ عَنْكَ وَٱلْسَالَامْرِ \* وَكَانَ مَرْوَانُ أُوْضَى عَبْدُ ٱلْمُلِكِ بِفَضَاء دَيْنَ عَبْرِو فَكُتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱلْمُلِكُ فَذُ أَتَانِى كِنَابُكَ وَعَمْرُو بْنُ سَعِيدِ كَانَ أَنْرُبَ مِنْكُ رَحِمًا وَأَرْجَبَ عَلَيَّ حَقًّا فَأَخْطَأُ مُوْضِهُ تَدَمِهِ نَفَرَّقْتُ بَيْنَ رَأْسِهِ وَجَسُدِهِ وَقَدْ فَهُنْتُ بِأَنَّ أَلْمِقَكَ بِهُ نَكُمَّتَ إِلَيْهِ عَبْنُ ٱللَّهِ بْرِقْ عَهْرُو أَتَانِي كِيتَابُكَ بِهَا ذَكُرْتَ بِمِثَا هَهُمْتَ فَإِنْ تَفْعَلْ

وَنَرْدَادُ فِي ٱلْعُفُورِةِ حَتَّى آجْتَمَعْنَا وَأَنَّمْ عِنْدَ ٱلسَّيْفِ مَلْيُبَةِ آمْرُو عَلَى نَفْسِهِ وَ أَلْمُدَائِنِيُّ عَنِ آبْرِ جُعَدُبَةً مَلْيُبَةِ آمَرُ وَلَا يَتَى كَانَتَ حَوْلَ ٱلْكَعْبَةِ وَلَا عَدَمَ آبْنَ ٱلْزُبَيْرِ آلْدُ ورَ ٱلَّتِي كَانَتَ حَوْلَ ٱلْكَعْبَةِ وَلَا عَدَمَ آبْنَ الْمُرْعَلِمَ عَلَيْهُ مَلِيكُمْ وَلَمَّ يَعْطِمُ أَنْهَا دُورِهِمْ فَلَهَا تُعْبَ وَلَا يَخِلُمُ وَالْمَ عَلَيْهُ الْمَيكُمْ وَلِمُ لَعْبَةً اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ المَيكُمْ وَلِمَ لَعْبَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أَتَاكَ بِنَا ٱللهُ ٱلَّذِي فَوْقَ مَنْ تَرَي قَالَ عَبِّدُ ٱلْمُلِكِ وَمَا ذَا قَالَ

وَفَضْلُ وَمَغْرُونَ عَلَيْكُ دَلِيلُ

قَالَ وَمَا ذَا قَالَ

وَمُطْوِيَّةُ آلاَّ قَرَابِ أُمَّا نَهَارُهَا فَمَا مُعَا فَا فَعَارُهُا فَمَا مُعَالَمُهُ فَا فَعَارُهُا فَمَعْ فَكُمْ الْمُعْلِكُ أَمَّلُ ٱلْمُعْرِمِنَهُ وَقَدْ قَدِمُهَا يُرِيدُ ٱلْمُحَجَّ فَقَالَ إِنِّي

عُتْمَانَ وَلَا بَٱلْخُلِيفَةَ ٱلْهُرَاهِنِ يَعْنِي مُعْوِيَةً وَلَا بِٱلْخُلِيفَة الْمَأْفُونِ يَعْنِي يَزِيدَ إِلاَّ وَإِنَّ مَنْ تَبْلِي مِنَ ٱلْوَلَاةِ كَانُوا أَكُلُونَ وَيُؤْكِلُونَ وَإِنِّي وَأَلَقُهِ لَا أَدَاوِيكُمْ إِلَّا بِٱلْمَيْف يَّ أَحَدَ أَنْ يُنْدَى صَغْحَتَهُ فَلْيَفْعَ أَ ثَلَا تُكُلفُونَ أُعْمَالُ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أُعْمَانُهُمْ فَوَاللَّهُ مَا زِلْنُمْ تَزْدَادُونَ ٱسْتَغْرَاجًا وَنَزْدَادُ لَكُمْ غُقُوبَةً حَتَّى ٱلْتُقَيِّنَا نَعْنُ وَأَنْتُمْ عِنْدَ ٱلشَّيُونِ فَلَا عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ قَالَ بِرَأْسِهِ كَذَا نَقُلْنَا بِسَيْفِنَا كُذَا إِلَّا فَلْيُبْلِغِ ٱلشَّامِنُ ٱلْغَائِبَ إِنَّهُ لَيْسَدِّ مِنْ لَعْبَةِ إِلَّا وَنَحْقِ خَنْزَ لَهُا مَا لَمْ تَبْلُوْ أَنْ تَكُونَ صْغُودَ مِنْبَرِ أَوْ نَصْبَ رَايَةٍ إِلَّا وَإِنَّ جَلَّمَعَةً عَبْرُو بْنِي سَعِيدُ ٱلَّتِي جَعَلْنَاهَا فِعْنُقِهِ عِنْدُنَا وَإِنَّى أَعْظَى لَتُهُ عَيْمًا أَزِّ لَا أَجْعَلُهَا فِي غُنْقِ أَحَدٍ فَأُخْرِجَهَا مِنْهُ إِلاَّ صُعُدًا أَنَّوْلُ قَوَّلِي فَنَا وَأَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ لِي وَلَكُمْ ؟ لْنُعَائِنِي عَن مَسْلَمَةً قَالَ قَالَ عَلاَ الْمُعَلِي إِنَّ الْخُلْفَاءُ قَبْلِي كَانُوا يُدَا وُونَكُمْ بِأَدْوَائِكُمْ فَيَأْكُلُونَ وَيُؤْلِلُونَ وَإِنِّي وَٱللَّهِ لَا أَدَاوِيكُمْ إِلَّا بِٱلْشَيْفِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا فَرَضَ فَرَائِعِنَ وَحَدَّ خُدُودًا فَمَا زِلْنُمْ تَزْدَادُونَ فِي ٱلذُّنُوبِ

ٱلرِّفَاعِيُّ عَنْ عَهِهِ كُثْيِرِ بْنِ نُحَمَّدِ عَنِ ٱبْنِيعَتَّاشِ ٱلْمُنْنُوفِ قَالَ قَالَ عَبِنُ ٱلْمَاكِ شَهِّ بِنَ أَلْظِيبَ حَتَّ مِمَا أَبِثَالِي زَائِحَةُ مَا وَجُدْتُ وَأُتِيتُ ٱلْنِسَاءُ حَتَّى مَا أَبُالِي أَرَأَنْكُ ٱلْمَرْأَةُ ۖ أَمْرُ حَائِطًا وَأَكُلْتُ ٱلطَّعَامِ حَتَّى مَا الْبَالِي مَا أَكُلْتُ وَمَا بَقِيتُ لِي لُذَّةٌ إِلاَّ فِي مُحَادَثَةٍ رُجُلِ ٱلْقِي ٱلنَّحَةُ ظُرَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ ٱلرَّقَّةُ عَيِّ ٱلْخَبَّامِ بْي أَبِي مُنِيهِ ٱلرُّصَافِيّ قَالَ أُوْمَى عَبْنُ ٱلْمُلِكُ وَلَدَهُ وَأَفَلَ بَيْتِهِ فَقَالُ يَا بَنِي مَرْوَانَ ٱبْنِدِلُوا مَعْرُوفَكُم وَكُفُّوا أَذَاكُمْ وَٱعْفُوا إِذَا قَدَرْتُمْ وَلا تَبْخَلُوا إِذَا سُئِلْتُمْ وَلا تُكْعِفُواْ إِذَا سَأَلْتُمْرٌ ضَيَّقَ ضَيِّقَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَسَّمَ وُسِّمَ عَلَيْهِ لْمُدَائِنِيْ قَالَ فِيلَ لِعَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَدْ شِبْتَ يَا أَيْبِرَ ٱلْمُوْمِنِينَ نَقَالَ وَكُيْفَ لَا أَشِيبُ وَأَنَا أَغُرِضُ عَقِلَى عَلَى ٱلنَّاسِ فِي كُلَّ حَدَّنَنِي أَبُو صَالِحِ ٱلْأَنْظَالِيُّ عَيِ ٱلْحِبَّاجِ بْنِي نَحُمَّدٍ عَنِ آبْنِ جُرِيْجٍ عَنْ إِسْمُعِبُلُ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُدُمَ عَلَيْنَا عَبُدُ آلْمُلِكُ حَاجًا في سَنَة تُمَّس وَسَبْعِينَ نَصَعِدَ ٱلْمُنْبَرُ فَخَهَدَ ٱللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدَ ذِلِكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ فَلَسْنُ بَّالْخَلِيفَةِ ٱلْسُنَّصْعَفِ يَعْنِي

وَٱلْغُوَابِ بِٱلْغُوَابِ وَلَكِنْ إِنْ شِثْتَ أُخْبَرْتُكَ بِمَنْ لَمْرِ نُنْضِجْهُ ٱلْأَرْحَامُ وَلَمْ يُولَدُ لِتَهَامِ وَلَمْ يُشْبِهِ ٱلْأَخْوَالُ وَٱلْأَغْمَامِ قَالَ وَمَنْ فُو قَالَ شُويْدُ بِنْ مُنْجُوفِ فَلَهَّا خُرَجَ عُبَيْدُ ٱللهِ وَسُوَيْدً قَالَ سُوَيْدٌ وَٱللهِ مَا سَرَّنِي بِمَقَّالَتِكَ لَهُ خُبُرُ ٱلْنَعَمِ قَالُ عُبَيْدٌ ٱللهِ وَمَاسَرَّ فِي وَٱللَّهِ بِٱخْتِمَالِكَ إِيَّانَ وَسُكُوتِكَ عَنَّى سُودُقَا وَإِنَّهُمَا عَرَّمَى بَعَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَلَانَ وُلِدَ لِسَبْعَةِ أَشْهُر ؟ قَالُوا وَدَخَلُ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلْكِنَانِيُّ ٱلْأَغْمَى عَلَى عَبُدُ ٱلْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرُ نِي عَنْ مُصْعَبِ فَأَنْشَدَهُ قُولَهُ فِيهِ الْخَفِيدَ يُرْحَمُ ٱللهُ مُصْعَبًا إِنَّهُ مَا تَ كُرِيمًا وَرَامِرَ أَمْرًا جَسِيمًا طَلَبَ ٱلَّهُلُكُ ثُمَّ مَاتَ جِفَاظًا لَدِيَعِشْ بَاخِلًا وَلَا مَذْمُومًا لَنْتَ مَنْ بَعْدَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ طُرًّا لَوْ نَدَاهُ وَعَاشَ حَيًّا سَلِيمًا نَعَالَ مَبْدُ ٱلْمُبِلِكِ صَدَ نَتَ كَانَ مُصْعَبُ نَابًا مِنْ أُنْيَاب نُرَيْش وَصِنْدِيدًا مِنْ صَنَادِيدِهَا \* حَدَّثَنِي أَبُومِهَام

مَا أُوصِيكَ بِهِ نَاجْعَلْهُ لَكَ إِمَامًا آبْسُظُ بِشَرُكَ وَأَلِنَ كنتك وآثر الزنق في الأخر نفي ألله بك وانظر حَاجِبَكُ نَلْيَكُنَّ مِنْ فَيْرِ أَفْلِكُ فَاتَّمْ وَجِهُكُ وَلِمُناكُكُ ं, दें अंदे केंद्र अंदर्श की की अन्त के की हुं अह أَنْتُ ٱلَّذِي ثَأْدَنَ لَهُ أَوْ تُرْدُّهُ وَإِذًا خُرُجْتُ إِلَى تَجْلِسُكُ فَأَيْدَأُ جُلْمَانِكَ بِٱلْكَلَامِ يَأْمُنُوا بِكَ وَتَثَبُّتُ فِي فُلْوِيهِمْ تَحَبَّثُكُ وَإِنَّا ٱنْتُرَى إِنْكُ ٱلْتُرُ مُشْكِلُ فَأَسْتَظَامِ عَلَيْهِ بِٱلنَّصَاوَرَةِ فَإِنَّهَا لَنَتْحُ مَغَالِيقِ ٱلْأُمُورِ يُبْهَنَةُ وَأَمْلُمُ أَنَّ لَكَ نِشْفَ ٱلْكُانِي وَلِأَخِيكُ نِشْفَكُ وَلَنْ يَهْلِكُ ٱلنَّرُو عَنْ مَشُورَةِ وَإِذَا سَخِظْتَ عَلَى أَحَدِ فَأَخِرُ مُعْرِينَتُهُ فَإِثْكُ عَلَى ٱلْفَغْرِيَةِ بَعْدُ ٱلتَّوْقَفِ عَنْهَا أَتَدُرُ مِنْكُ مَلَى رَدِّعًا بَعَدَ إِنْفَنَا بُهَا حَدَّثَنِي عَبَّاشُ مِن مِثَامِ عَنْ أَبِيدٍ مَنْ عَوَانَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ ٱلْمَيْكِ جَالِمُنَا وَعِنْدَةُ قَوْمُ مِنَ ٱلْأَشْرَانِ فَقَالَ لِعُبَيْدِ ٱللَّهِ بِي زِيادِ بِي ظَلِيْبَانَ ٱلْبَكْرِيِّ يَا عُبَيْدَ ٱلنَّهِ بكننى أتك لا تُشبه أباك نشال بني والله إلى لأشبة بِهِ مِنَ الْمَاءِ بِالْمَاءِ وَالْفِئْدَ بِالْقِبْدِ وَالْتَبْرَةِ بِالْمُنْدُةِ

عَلَيْكُ نَوْقَعَ ذَلِكَ فِي نَشَى تَبْدِ ٱلْمُلِكِ فِيْعَاهُ وَعَبَهُ فَبُيّنِنَا مَبْدُ ٱلْمُلِكِ يُسِيرُ فِي مَسِيرِ لَهُ إِذْ بَشْرُ بِعَاتِمِي فِي ٱلْمُوْلِيدِ مُدْعًا بِهِ وَقَالُ لَهُ مَا فِي لَا أُولِكَ فِي مَسِيرِي إِذَا سِرْتُ وَنَزُولِ إِذَا مَرْكَ نَقَالَ مَا أَبْرَجُ مِنْ مَسْكُمْ أَبْيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمُلْحَةِ ٱللهُ وَلَا أَفْنُحُ مَنْهُ وَقَالَ العَيْلَةِ

اِنَّ مُسَرِّ فِي الْمُسِرِ وَمُنْزِلِي لِبَالْنَذِلِ الْأَثْمَى إِذَا لَنَ أَثَرَبِ الْكَنْ وَإِنْ أَذْنِيتْ يَوْمَا بِمَا فِي الْمُسْرِّ مُقَالَةً ذِي فِيقَ لَكُنْ الْاَثْمَاتِي

وقد عدَّعا قوم لاير تبارة

وَظَانَتُهُ فَرْضًا لَهُمَا مِن لِلْأُنبِ

فَدَعَاهُ وَأُذْنَاهُ وَسَمِعَ مِنَّهُ \* حَدَّثَنِي فَتَعَدْبُونُ مَعَقَّى الْعَبْرِيزِ قَالَ الْعِبْرِيزِ قَالَ الْعِبْرِيزِ قَالَ الْعِبْرِيزِ قَالَ عَنْ بَعْمِ وَلَدِ مُمَرَعِينَ عَبْدِ الْعَبْرِيزِ قَالَ فَكَرْمَرَ عَبْدُ الْعَبْرِيزِ عَنْ مَرْوَانَ مَلَى انبيه وَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ مِصْرَ فَي مَرْوَانَ مَلَى انبيه وَبْدِ الْمُلكِ مِنْ مِصْرَ فِي بَعْنِي الْعَبْدُ الْمُلكِ مِنْ مِصْرَ فِي بَعْنِي الْمُلكِ مِنْ مِصْرَ فِي بَعْنِي اللهِ اللهِ اللهِ الله الله الله المُعْرَدِ فَي بَعْنِي اللهُ الله الله المُعْرَدِ فَي اللهُ الل

أَبِي ٱلزُّعَيِّزِعَةِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ لِلْهُذَيْلِ بْنِ زُفْرَ وَحَاتِم بْنَ ٱلنُّعْمَانِ ٱلْبَاعِلِيِّ إِنِّي أُرْيِدُ ٱخْتِصَاصَكُمًا وُمُجَالَسَتَكُمُمَا فَلَا تَمَكَّدَ حَانِي فِي وَجْهِي فَإِنِّي أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْكُمَا وَلا تُظْرِيَا عِنْدِي ظَنْيِئًا فَأَسَّتَغِشَّكُمُهَا وَلَاَّ تَكْذِبَانِي فَلَيْسَرَ لِمَكْذُوبِ رَأْيُ ۖ وَلا تَغْتَابَا مِنْدِي أَحَدًا وَقُولًا مَا شِئْنُمَا ؟ وَحَدَّثَنِي غُمَرُ بْنُ بُكُيْرِ عَ ٱلْهَيْثَم بَيْ عَدِيٍّ عَنْ ٱبْنَ عَتِبَاشِ ٱلْهَمَدَ ابْنَ قَالَ دَمَا عَبُّدُ ٱلْهِلِكُ ٱلْهُدَيْرَ بْنِي زُفْرَ بْنِي ٱلْخَارِثِ ٱلْكِلَابِيِّ وَحَاتِمَ بْنَ ٱلنَّعْمَانِ بُمَاعِلِيٌّ فَقَالَ إِنَّى قَدْ عَزَمْتُ عَلَى أَنْ نَجُمَالِسَانِي وَتُسَامِرَ أَنِي فَلَا نَهُ دُحَانِي فِي وَجَّمِي فَإِنِّي أَفْلَمُ بِنَفْسِي مِنْكُمًا وَلَا تُطْرِيَا عِنْدِي فَاسِقًا فَأَمْقُتُكُمَّا وَلَا ظَلْنِينًا فَأَسْتَغِشَّكُهَا وَلَا تُكْذِبَانِي فَإِنَّهُ لَا رَأْيُ لِمَكْذُورِ وَلا تَغْتَابًا عِنْدِي أَحَدًا وَقُولًا بَعْدَ ذَٰلِكَ مَا شِفْتُمَّا قَالَ فَكَانَ ٱلْهُذَيْلُ يَتَّبَّهُ قَوَاهُ فِيمَا لَهُ وَعُلَيْهِ مِهَا يَشِينُهُ وَيَزِينُهُ وَكَانَ حَاتِمُ بَيُ ٱلنَّعْمَانِ يَخَالِفُهُ فِيمَا خَانَ عَلَيْهِ عَاقِبَتَهُ وَضَرَرَهُ فَقَالَ لَهُ ٱللَّهُ ذَيْلُ يَا أَمِيرً المُؤْمِنِينَ إِنَّمَا يُعَالِفُكَ حَاتِمٌ لِيُرِي ٱلْنَّاسَ جُرًّا أَنَّهُ

مِشَامْ بْنُ عَمَّارِ عَنِ ٱلْوَلِيدِ عَنْ رُوْمٍ بْنِجُنَاجٍ عَن ٱلرِّعْرِيِّ أَنَّ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ رَأْيُ عِنْدَ بَغْضِ وَلَدِهِ حَدِيثً ٱلْمُعَازِي فَالْمَرَ بِهِ فَانْخُرِقَ وَقَالَ عَلَيْكُ بِكِتَابِٱللهِ فَٱقْرَأُهُ وَٱلسُّنَّةَ فَأَعْرِفْهَا وَأَعْمَلُ بِهِنَا \* وَكَانَ ٱلْمَنْفُورُ أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنينَ يَقُولُ ٱلْخُلَفَانُ ثُلْثَةٌ مُعُوِيَةٌ وَكُفَّاهُ زِيَادً وَعَبْدُ ٱلْمُلِكِ وَكَفَاهُ ٱلْمُتَّاحُ وَأَنَا وَلَا كَافِيَ لِي وَقَالَ ٱلْمُنْصُورُ أَيْضًا وَذَكُرُ مُلُوكَ بَنِي أَمُثِيَّةً كَانَ عَبْدُٱلْمُلِكِ أَشَدُّهُ مُن شكيمة وأنصنافه عزيمة وكان فِشَام رَجُكُم حَدَّثَنِي ٱلْحِرْمَازِيُّ عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ كَانُتْ عَبَسْ تَسْتَظِيلُ بِتَزْوِيجِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَلا دَةَ بِنْتَ ٱلْعَبَّاسِ ٱلْعُبْسِي فَقَالَ ٱلْوَلِيدُ بْنُ ٱلْقَعْقَاعِ ٱلْعَبْسِيُّ لِيُزِيدُ بْنِ عُمْرَ بْنِ فُبِيْرَةُ كَابْنَ الْفَرَّارِ قَالَ يَا بْنِيُّ ٱلْضَّرَّاطِ قَالَ ٱلْوَلِيدُ يَا بْنِي ٱلْكُخْنَاءِ قَالَ بَلْ أَنْتَ فَرُوةٌ خُوَارٍ عَلَى أَمَةٍ لَا يُدْرِكُ ٱلْجِلْبَابَ لِلْوْمُ وَٱلْجَوْرُ فَأَلَ أَبْنُ فُبِيِّرَةٌ يَا بْنَ ٱلْفَجْوَاءِ إِنَّمَا تُدَّمِّثُكُ أنجار النِّستاء وَقَدَّمَني صُدُورُ الْخَيْلِ وَٱلْفَنَا وَحَدَّ ثَنِي مِشَامُ بْنُ عَتَّارِ قَالَ حَدَّ ثَنِي ٱلْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم فَالَ سَمِعْتُ شِيْخًا مِنْ أَفْلَ دِمَشْقَ مُسِنًّا مُحُدِّثُ عَنَّ

نَاجَعَلُوا مُكَانَاتِي فَبُولَ نَصِيعَتِي وَإِنَّ ثُرِيْشًا شَاكِلُتُكُمُّ ن أَنْسَابِكُمْ وَتَفَرَّدُ ثُمَّ دُونَهَا بِأَنْعَالِكُمْ فَقَدَّمُكُمْ كُ تَقَلَّمُنُّمْ فِيهِ إِذْ أَخْرَ غَيْرُكُمْ مَا تَأْخُرُوا لَهُ وَلَقَدْ جَهَرَ لِ تَعَلَّتُ وَتَعِمْ لِي تَفَهِّمْتُ مَثَّى كَأَنَّ أَنْظُرُ إِلَّا أَوْلَا لَيْ بَعْدَكُم كَنَظَرِي إِلَى آبَائِهِمْ قَبْلَهُمْ إِنَّ مَوْلَتُكُو سَتُعْلِلُ وُكُلُّ طَوِيلِ مَنْ لُولٌ وَكُلُّ مَنْ لُولِ فَخَدُولٌ فَإِذَا ٱنْغَيْنَتَ مُدَّثُكُمْ وَانِ أَوَّلَ وَلِكَ آخَتِلُدُ لَكُنْ اِلنَّكُمْ وَآتَنَاقُ ٱلْخَتَلَفِينَ عَلَيْكُمْ فَيُدْبِرُ ٱلْأَمْرُ بِضِدٌ مَا أَمْبُلُ بِهِ فَلَسْتُ أَذَكُو مَظْلِينًا يْنَالْ مِنْكُمْ وَلَا حُرْمَةَ تُنْتَهَكُ لَكُو إِلَّا وَمَا أَكُفُّ مِنْ ذِكْرِهِ أَنْظُمْ مِنْهُ فَكُلُّ مُعَوَّلَ عَلَيْهِ مِنْهُ ذَٰلِكَ أَنْفَعَلْ مِنْ لَقَتُنْ وَآخَتِنَا بِٱلْأَثْرِ نَيَا لَهَا دَوْلُغَ ٱنْتُتُ الْعَلَمَا ٱلذُّوْلُ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْفَعْنُوبَةَ فِي ٱلْأَخِرَةِ فَيُمَادُّكُمُ ٱلْغُورِ دَوْلَتَكُمْ تَهَادً ٱلْعِنَانَيْنِ فِي عُنُقِ ٱلْجَوَادِ فَإِذَا بَالْسَخَ ٱلْأَمْنِ مَنَاةً وَجَاءُ ٱلْوَقْتُ ٱلَّذِي حَدَّةً رُسُولُ ٱللَّهِ صَعَمَ ضَعْفَتِ لَلِيلَةُ وَعَزَبُ ٱلْرَأْيُ وَعَارَتِ ٱلْأَعُورُ إِلَى مُصَايرِهَا فَأُوْصِيكُمْ عِنْدَهَا بِتُقَوِّي ٱللهِ عَزَّ وَجُلِّ ٱلَّذِي يَخْمَلُ لَكُمْ الْعَاقِبَةُ إِنْ كُنْتُمْ مُتَّقِينَ ۗ حَدَّثْنِي

فيه مِنْ حَلَالِ وَحَرَامِ حَتَّى يَعْقِلُوهُ وَخُذْفُمْ مِنَ ٱلْأَخْلَا بأنسنها زمن أتحاب بالتنعها وزويم من ألقع فُعَنَّهُ وَمِنَ ٱلْخَدِيثِ أَصْدَتُهُ وَجُنِّبُهُمْ ثُخَادَثُهُ ٱلنِّسَاءُ وُجِ الْسَدَ ٱلْأَظِنَاء وَمُعَالَظَةَ ٱلسَّعْهَاء وَخَوْفُهُ عِي وَأَدِّ بَهْدُ دُونِي وَلا تَغْرِجُهُ مِنْ عِلْمِ الْرِعِلْمُ حَتَّى يَغْهُمُوهُ فَإِنَّ أَزْدِحَامُ ٱلْكَالُمِ فِي ٱلسَّنْعِ مَعَلَّةٌ لِلْفَهُم وأنا أشأل آلف تزييقك وتشديكات فوالشي ليغ الززق وبمناأة بملة خننة و خذق إثراثوات الزَقَ ٱللَّهُ دُبُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَعَا مَبُدُ ٱلْمَلِكُ مُؤَدِّبَ وَلَدِهِ نَقَالَ لَهُ رُو وَلَدِي مَا فِي فَذَا ٱلْعَرْطَالِي وَاذَا نيه وَمِيتَةُ مُعْوِيةً تَكَانَتُ بِسُمِ ٱللهِ ٱلرُّحْنِ ٱلرَّحِيم يًا بَنِي أُمُيَّةَ إِنَّهُ لَكًا قَرْبَ مِنْي مَا كَانَ بَعِيدًا وَخِفْتُ أَنْ يَسْبِقَ ٱلْهُوْتُ إِلَى وَيُسْبِقَكُمْ بِي سَبَقْتُهُ إِلَيْكُمْ بِٱلْمَوْمِظَةِ لِأَبْلُغُ مُنْزًا وَإِنْ لَمْ أُرُدُ قَدَرًا إِنَّ ٱلَّذِي أَخَلِّغُهُ لَكُمْ مِنْ دُنْيَاتِ أَمْرُ تُشَارِكُونَ نِيهِ أَوْ تُقْبُلُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّ ٱلَّذِي أَخَلِّفُ لَكُمْ بِنَّ رَأْيِي مَثْمُنُورٌ عَلَيْكُمْ نَفْعُهُ إِنْ نَعَلْتُمُوهُ تَخُونَ عَلَيْكُمْ ضَرَرُهُ إِنْ ضَيَّعْتَمُوهُ

أُنَّهُ لَمَّ يَسْمَعُهُ إِلَّا سَبَقَنِي إِلَيْهِ وَرُبَّمَا غَلِظْكُ فِي ٱلشَّىٰ؛ وَقَدْ عَلِمَهُ فَيَتَغَافَلُ عَنَّى تُكَرِّمًا ٢ ٱلْمُدَائِنِيُّ قَالَ أَنَّى رَجُهِ مُعَبِّدُ ٱلْمُعَلِكُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لَكُنَّ عِنْدِى يَا أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَصِيحَةً فِي فُلَانِ نَقَالَ لَهُ نَسْمَتُهَا مِنْكَ عَلَى أَنْكَ إِنَّ كُنْتَ صَادِقًا مَقَتْنَاكَ وَإِنَّ كُنْتَ كَاذِبًا عَاقَبُنَاكَ وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنَّ نُعِيلَكُ أَتُكْنَاكُ قَالَ فَأَتَّلَهُ قَالَ قد فَعَلْنُ ﴾ أَلْحُرْمَازِيُّ عَنْ جَهُم ٱلسَّلِيطِيُّ قَالُ دَخُلَ أَفْرَانِي عَلَى عَبْد ٱلْمَلِكِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ عَلَيْنَا فِي مَالِنَا حُقُوفًا فِي أُوْجُبُ مِنْ حُقِّكَ فَقَالَ وَٱللَّهِ لَوْ لُنَتْ مِثْلَكَ مَا مَنَعْتُ رَافِبًا فَقَالَ أَعْظُوهُ فَأَبَّى تَبُولَ عَطِيَّته وَخُرَجَ نَقِيلُ لَهُ لِمُ آمَنَّنَعْتَ مِنْ تَبُولِ صِلْتُهُ فَقَالَ إِنَّ يَكُ ٱلَّبَخِيلِ ثَقِيلًة فَ وَحَدَّثَنَى عِبَّاسُ بَنُ عِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوَانَةً قَالَ دَعَا عَبْدُ الْمِلِكِ بِمُؤُدِّبِ وَلَدِهُ نَقَالَ إِذِّ قَد آخْتَرْتُكَ لِتَأْدِيبِ وَلَدِي وَجَعَلْتُكَ عَيْني عَلَيْهِمْ وَأَبِينِي فَأَجْتُهِ لَ فِي تَأْذِيبِهِمْ وَنَصِيحَتِي مَعْنَكَ فِيهِ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَّمْهُمْ لِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَبَحَلَّ حَتَّى تَصْفَطُوهُ وَقِعْهُمْ عَلَى مَا بَيَّنَ ٱللَّهُ

لا يُتَأَتَّى لِغَيْرِهِمْ فَأَنَا أَتَّقِيهِمْ بِبَعْضِ ٱلنَّوَالِ وَلَا أَتَجَاوَزُ ٱلْعَصَدُ \* أَلْمُدَائِنِي عَنْ مَسْلَمَةً بْن مُحَارِبٍ قَالَ لَهُا مَاتَ مَرْوَانُ صَلَّى عَلَيْهِ عَبَّدُ ٱلْمُلِكِ وَدُفَنَهُ ثُمَّ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ نَقَالَ إِنِّي وَٱللَّهِ مَا أَنَا بِٱلْخُلِيفَةِ ٱلْمُمْنَانِمِ وَلاَ ٱلْخِلِيعَةِ ٱلنَّسْتَضَعَفِ وَلا ٱلنِّلِيعَةِ ٱلْمَطَّعُونِ عَلَيْهِ إِنَّكُمْ تَأَمُّرُونَا بِتَقَوِّي ٱللهِ وَتَنْسَوْنَ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَأْمُرُنِي أَخَدُ بَعْدَ يَوْمِي فَاذَا بِتَقَوْيِ أَلَيْهِ عَنَّ وَجَلَّ إِلَّا صَرَبْتُ عُنُقَهُ ثُبِّ نَزُلَ ؟ أَلْمُدَائِنِيُّ عَرَبُ عُوَانَةً قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ رِينَةُ ٱلْكَهْلِ ٱلْعِلْمُ وَبَحْنَتُهُ ٱلْكِلْمُ ٱلْمُنَدَاثِنِينَ قَالَ تَزَوَّجَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ وَلِآدَةً بِنْتَ ٱلْعَبَّاسِ ٱلْعَبْسِيِّ يُوْمًا لِمُعَيْنِي بْيَ ٱلْمُنْذِرِ يَا حُصَيْنُ أُنْتَ عَجُوْرُ بَكْرِبْي وَائِل نَقَالَ لا وَلٰكِنِّي كُنِيرُهَا وَسَيَّدُهَا وَأُنْتَ مِنْ قُوْمِ سَادُهُمْ فِي ٱلْجَامِلِيَّة عَبْدُ يَعْنَى عَنْتَرُة هُمْ فِي أَلْإِسْ لَامِ بَعْرُ وَإِنْ نَدِي نَدِيتُمْ وَإِنْ حَدَّثُنَى ٱلْآنِينِينِ بْنِي عَلَى الْمُسْوَدِ عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِي عَيَّا شِ عَنْ خُصَيْبِهِ قَالَ قَالَ ٱلْشَّعْبِيُّ وَفَدْتُ عَلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ فَمَا أَخَذْتُ فِي حَدِيثٍ أَرْي شَيْئًا إِلَّا وَأَنَا عَارِثُ بِهِ وَأَنَا عَازِلُهُ عَنْكُمْ عَزْلًا جَمِيلًا فَلَا يَسْهُعُنَّ مِنْذَا مِنْكُ الْحَدُ فَإِنِّي أَخْبُرُهُ أَنَّكُ أَتَّنَيْتَ عَلَيْهِ وَخُرَجَ فَأُخْبَرَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ ٱلْحَجَّاجَ أَنَّ عِيسَى أَثْنَى عَلَيْهِ فَأَتَى ٱلْحِبَّاجُ مِيسَى فَوْتَفَ عَلَى بَابِهِ وَوَصَلَهُ الْ بَعْضُمُ ۚ أَنَّ ٱلَّهُ تَكُلَّمَ بِهِٰذَا وَٱلَّذِي الْخَلَادُ عَنْدُٱللَّاك ٱلرَّحْنُ بْنِ عَوْفِ مَ حَدَّثَنِي حَفْمُ بْنُ عُهُرً مُمَرِيُّ عَنِ ٱلْمَيْنَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِي يَزِيدَ ٱلْأَيْنِلِيّ وَٱلزُّوْرِيُّ قَالَ سَيْمَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ بَعْفَى أَفَّا ٱلشَّمَامِ مِمَّنَّ إِلَى أَبْنِ ٱلزُّبَيْرِ أَيَّامَ يَزِيدَ بْنِ مُعْوِيَةً يَقُولُ وَٱللَّهُ نَرْمِيرَةُ ٱلْبِينْ بِٱلْجِهَارَةِ وَٱلنَّارِ إِنْ أَتَّامَرِ ٱلْمُلْعِدُ أَبْنُ أُبَيْرِ عَلَى مَا فُوَ عَلَيْهِ عَلَى رَغْمِهِ أَنْفِ مَنْ رَفِعَ نَقَالُ ٱلْمَيْكُ نَانَى أَشْهِدُ ٱللَّهُ أَنَّ أَنْفِي إِنْ كَانَ وَلِكَ غُوذُ بِٱللَّهِ أَوَّلُ رَاغِم قَالَ نَلَمْ يَكْبَتُ أَنْ رَمَاهُ الْحَيَّاجُ وَقُوْ عَامِلُهُ وَمِنَاحِبُهُ بِأَمْرِهِ \* وَحَدَّثُهُ أَبُو مُسْعُودٍ لُوفَيُّ عَنْ عَوَانَةً عَنْ أَيْهِ قَالَ لَانَ عَبَّدُ ٱلْمُلِكُ أَوَّلَ فَلْيَغَة بَيْنَ وَكَانَ يَقُولُ إِفْعَاءُ ٱلشَّعْرَادِ مِنَ ٱلْمُثَّرِّف ينهُمْ قَوْمُ يَتَأَقَّى لَهُمْ مِنَ الدُّيْدِ ٱلْبَاقِ ٱلسَّائِمِ مَا

الله عَزَّ وَجُلَّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا أَسْتَطَعْتُ ٱلْمُدَائِنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ إِسْلِعِيلَ بْنِ أَنْ خَالِدِ عَن ٱلشَّعْبِيّ قَالَ كُنْبَ أَبْرُحُ عُهُرَ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكُ بِٱلْبُيْعَةِ فَقِيلَ لِعَبُّدِ ٱلْمُلِكِ أَتَرْضَى بِأَنَّ يَكُنُّبُ إِلَيْكُ بِمِثْلَ طَٰدُأَ نَقَالَ فَذَا مِنْ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّحْلُ لَيْدُ \* وَكُنْبُ أَبْنُ لْمُنْفِيَّةً عَمْ بِبَيْعَتِهِ وَقُدْ كُتَبْنَا خُبُرُهُ وَخَبُرُ عُبْد ٱلْمُلِكِ وَٱلْحَبَاجِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ خُبُرُ أَبْي ٱلْخُنُفِيَّةِ عَمَّ قَالُوا وَفَدَ ٱلْخِتَاجُ إِلَيْ مَبْدِ ٱلْمَلِكِ بَعْدَ قَتْلَ ٱبْنَ ٱلزُّبَيْر وَأُوْفَدُ مَعَهُ آبْنَ ٱلْخُنْفِيَّةِ وَفَهْدُ ٱللَّهِ بْنَ غَبْرِو بْنِ عُتَّمْنَ وَعُمْرَ بْنَ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَعِيسَى بْنَ طَلْحَةُ وَلَحَيْدٌ أُبْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَالَمِ فِي رِجَالِ آخَرِينَ قَالُوا نُدَخَلَ عِيسَى بْنُ طَلَّى " عَلَى عَبْدِ ٱلْمَلِكِ فِي طِدِهِ ٱلْمِنَادَةِ وَيُقَالُ فِي غَيْرِهُا فَسَأَلَهُ أَنَّ يَخْلِيهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْشَرُ دُونَ ٱلْحَجَّامِ سِرْ نَقَالَ وَآلَتُه لِئِنْ لَمْ تَغْلِلنِي لَا تَبِلْتُ مِلْتَكُنَّ وَلَا رَبِعَرِيَّ سَاخِطًا قَدْ تَطَعَنْ رَجِبِي فَأَخْلَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِيرِ سَلَّطَتَ عَلَيْنَا فَذَا ٱلْغُلَامَ مِنْ تَقِيفِ لَا يَعْرِفُ لِقَوْمِكُنَ حَقَّا نَقَالَ إِثَّكُمْ مَا تَعْرِفُونَ مِنْهُ

وَوَ لَّى عَبْدَ ٱلْمُلِكِ فِلْسَعِلِينَ فَلُمَّا مَاتَ مَرْوَانُ أَتَاهُ عَبْدُ ٱلْرَّعْلَى بْنُ الْمِرِ ٱلْحُكَمِدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِٱلْخُلَافَ وَقَالَ ٱلْمُنْدَائِنِينَ لَمَّا قَنَلَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ عَمْرُو بِي سَعِيدِ قَالَ أَبْنُ ٱلزُّبَيْرِ إَنَّ أَبَّا ٱلْذِبَّانِ تَتَلَ لَطِيمَ ٱلشَّيْطَانِ وَكُذْلِكُ نُوكِي بَعْضَ ٱلظَّالِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَبُلُغُ ذَٰ لِكُنَ آيْنَ ٱلْخُنَفِيَّةِ فَقَالَ فِهَنِّ نَكُثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلْمَى عَسِهِ يُرْفَعُ لَهُ يَوْمَدُ ٱلْقِيَامَةِ لِوَاءُ بِعُدْرَيْهِ وَيَلْعَنْهُ اللهُ وَالْمُلَائِكَةُ \* وَقَالَ ٱلْوَاقِدِيُّ كَانَ عَبِّدُ ٱلْمُلِكُ يُكْنَى أَبَّنَا ٱلْوَلِيدِ عَابِدًا نَاسِكًا قَبْلُ ٱلْخِلَافَةِ وَسُمِهُ مِنْ عُنْمَانَ وَأَبَّى سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ وَأَبِّي فُرَيْرَةَ وَمَاتَ بِٱلشَّامِ سَنَةَ سِتِّ وَعُمَّانِينَ وَقُبُعِنَ وَلَهُ ثُمَّانِ وَحْبُسُونَ سَنَةً ﴾ وَرُوِّي مَرْوَانْ عَنْ عُمْرُ وَعَتْمَانَ وَقَاجَرُ ٱلدِّبِيُّ صَعَم إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَلَهُ ثُمَانُ سِنِينَ وَمَاتَ سَنَةَ خَيْسٍ وَسَتَيْنَ وَلَهُ ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ سَنَةً \* وَقَالُوا كُنَّبَ عَبْدُ ٱللَّهِ بَنْ عُهُرٌ جِينَ قَتِلَ آبَىٰ الزُّبَيْ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِي مَرْوَانِ مِنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمْرُ سَلَّا عُلَيْكَ فَإِنِّي مُقِرُّ لَكَ بِٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةً

إِنَّ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ قَالَ حِينَ وَجَّهَ يَزِيدُ بَنُ مُعْوِيَةً ٱلْجَيْشَ إِلَى ٱبْنِي ٱلزُّبُيْرِ لَيْتَ ٱلسَّمَاءَ وَقَعَتْ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِعْظَامًا لِذَٰلِكَ ثُمَّ إِنَّهُ ٱلنَّلِي بَعْدَ ذَٰلِكَ بِأَنْ وَجَّهَ ٱلْحُتَّاجَ فَقَتَلَهُ مِحَكَّةً وَرَمِي ٱلْبُيْتَ وَحَدَّثَنِي ٱلْعُبُرِيُّ عَن ٱلْهَيْثَمَ بْنُ عَدِيٍّ عَنْ هُجَالِدٍ عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيَ عَبْدِ ٱلْمُلِكُ فَقُلْتُ أَنَا ٱلشَّعْبَى يَا أَيْبَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَوْ لَهُ نَعْرِثْكَ لَمْ نَأْذَنْ لَكَ فَلَهْ إِلَّهُ مِنَا أَتُولُ فَقَالَ عَلَّمْ بَنِيَّ ٱلشِّعْرَ فَإِنَّهُ يُنْجِيدُهُمْ وَبُمُجِيدُهُمْ \* وَحَدَّثَنِي عِشَامُنُّهُ عَمَّارِ مَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ آبَنُ زَمْلِ ٱلْغُذْرِيُّ بسَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ نَدَعَاهُ فَجَارُهُ وَقُو نِي ٱلْمُسْتِجِدِ فَقَالُ لِلشَّعْبِيِّ إِنَّكَ مَدَحْتَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ فَأُنْشِدْنَى مَا قُلْتَ فيه فَأَنْشَدَهُ الواف

نَمَا عَابَتْكَ فِي خُلُقٍ تُرَيَّشُ بِيشْرِبَ حِينَ أَنَتَ بِهِمَا غُلَامُ نَتَالَصَدَثْتَ لَحَذَا كَانَ وَقُو عِنْدَنَا ﴿ وَقَالَ ٱلْمُدَائِنِيُّ عَنِ ٱلْأَشْيَاخِ بَايَعُ مَرْوَانُ بْنُ ٱلْحَكَمِ لِإَبْنَيْهِ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ وَعَبْدِ ٱلْعَزِيزِ رِحِينَ رَجْعَهَ مِنْ مِصْرَ بِٱلْصِنْتَ بْرَةٍ أَوْ بِدِمُشْقَ

الْجُلِيسِ تَوَيِّيًا لِسُوءِ ٱلْمُجَالَسَةِ وَيَرَعُ ثَمَارَاةً ٱللَّجُو كُرَافَةً لِعَدَاوَتِهِ \* أَلْمُدَائِنِيُّ عَنَّ أَبِي فَاشِمِ ٱلْحَرَّاذِ كَانِبِ بِشْرِ بْنِي مَرْوَانَ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ لِلشَّعْمِ حِينَ وَفَدَ عَلَيْهِ وَحَدَّثُهُ لَقَدٌ حَدَّثْتُمْ بِأَخَادِسُ؟ قَدْ مَرَّتْ بِمُسَامِعِي وَلٰكِنِي أَنْصَتَتُ حَتَّى تَظُوْتَ أَنِي لَمْ الشَّمَعْمَا وَإِنَّ وَإِلَّ وَإِلَّ وَإِلَّ وَإِلَّ الْكُونُ مِنَ ٱلْأَدْبَ تَّذَتَنِي ٱلْمُسَدِّنِ بِنُ ٱلْأَسُّورِ عَنْ يَخْيَى بَى آدَمَرُ عَنْ وَكِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱلْأَعْبَشُ عَنْ ذَكْوَانَ قَالَ كَانَ فَعْهَااهُ الْمَدِينَةِ يَعْدَّونَ أُرْبَعَةً مِنْهُم عَبْدُ ٱلْمَلِكُ بْنُ مَرْوَانَ ۗ تَدَّثَنِي رَوِّهُ مِنْ مَبْدِ ٱلْمُؤْمِن قَالَ حَدَّثَنَا وَهَبُ بِنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبَيْهِ عَنْ نَافِهِ قَالَ لَقَدٌ رَأَيْتُ ٱلْمُدِينَةَ وَمَا بِهَا شَاَّبُ أَشُكُّ تَشْهِيرًا وَلا أَمْلَكَ لِنَفْسِهِ وَلا أَظْهُرُ مُرْوُةً مِنْ و الْمَلِكِ بْنِي مَرْوَانَ ' قَالَ وَكَانَ يُقَالُ لِعَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلْبُدِينَة حَامَة الْسَعِد لِعِبَادَتِهِ \* قَالَ وَشُكِي بَعْضُ عُتَّالِ إِلَى ٱبْنَى عُهَرَ وَمَبَّدُ ٱلْعَلِكِ يُصَلِّى إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ بَنْ عُمْرَ لَقِ وَلِيَهُمْ عَبَدُ ٱلْمُلِكِ فَذَا مَا رَضُوا بِمِ يَعِنْرِبُ بِهِ ٱلْمُثَلُ فِي ٱلْفَعَنْلِ وَٱلْعَمَّلَاجِ \* ٱلْمُتَدَائِنِيُّ وَغَيْرُهُ

انَ تَأْمُرَ لِي بِهِمَا نَفَالَ يَزِيدُ إِنَّا كَا نَخْدَءُ عَنْ مَا وَلاَ نُبَعَّقُلُ بِكُبِيرِ قَالَ فَإِنَّ فِيهِمَا لَكُذَا وَكُذَا قَالَ فِي لَكُ قَالَ فَلَتَنَا وَلِّنَى قَالُ يَزِيدُ طَٰذَا ٱلَّذِي يُقَالُ أَنْتُهُ يَلْي بَعْدَنَا فَإِنْ كَانَ ذَٰلِكَ بَاطِلًا نَقَدْ وَصَلْنَاهُ وَإِنْ كَانَ حَقًّا فَقَدْ صَانَعُنَّاءُ \* ٱلْكِدَائِنِيْ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بني صَفْوَانَ رَأْكُ عُثْمَانُ عَبْدَ ٱلْمُتَلِّكِ فَضَيَّهُ إِلَيْه وَقَالَ رَأَيْنُنِي أَخَذْتُ بْرْنْسِي فَوَضَعْتُهُ عَلَى رَأْسِي وَقَدُ وَلَدَهُ أَبُو الْعَاصِ مُرِّنبُو. رُجَتْ مِنَّى إِلَيْهِ مَا ذَاكَ لَبُيرٌ ؟ ٱلْنَدَائِذِ زِيُّ عَنِ ٱلْمُثَّبِى قَالَا قَالَ سَعِيبُ بْرُ ٱلْعَامِ وَبُعْضُ نُولُ عَبْرُو بَنْ آلْعَاصِ لِللهِ دَرُّ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ مَا زِلْتُ أَغْرِفُهُ آخِدًا بِأَرْبُهِ تَارِكًا لِثَلَاثِ آخِدًا بِقُلُوبِ ٱلْرَجَال إِذَا حَدَّثَ وَبِعُسْ ٱلْإِسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ وَبِتُرُكِ لَكِمُالِ خُولِفَ وَبِإِفْلِهَارُ ٱلْبُشْرِ إِذَا لَقِيَ تَارِكًا لِخِلَّةُ ٱلثَّلَا في دِينِهِ وَمُلَاحًا وَ ٱلْغُلُو ۚ خَوْفًا لِشِتَّاتِهِ وَلِلدُّخُو فِيمًا لَا يَعْنِيهِ فَذَا مَعَ جِلْمِ وَعِلْمِ قَالَ وَمَنْ رَجُلُ عَبِيْدُ ٱلْمِيلِكُ فَقَالَ إِنَّهُ لَيُنْرُكُ مُخَالَفَةً

## مَا فِبلَ عُبْدِالْهُلِكِ مَا فِبلَ عُبْدِالْهُلِكِ وَالْأَخْدَاثِ فِي وَالْأَخْدَاثِ فِي الْتَابِهِ بَعْدَ مَثْتَلِ آبْنِي التَّرِيمُ التَّرْبَيْرِ التَّرْبَيْرِ التَّرْبَيْرِ التَّرْبَيْرِ

أَلْمُدَا دُنِيْ عَنْ مَسْلَمَة قَالَ رَأْ يَمْ عُويَةُ عَبْدُ ٱللّهِ بِي بَكْرِ فَقَالَ هَٰذَا أَبُو ٱلْمُلُوكِ الْمُدَائِنِيُّ عَنْ عَبْدُ ٱللهِ بِي بَكْرِ الشّهْمِي قَالَ قَالَ عَمْرُو بِي ٱلْعَاصِ كُنْتُ عِنْدَ مُعْوِيةً وَعِنْدَةُ عَبْدُ ٱلْمُلِكُ فَلَمَّا قَامَ أَتْبَعَهُ بَصَرَةُ ثُمْ قَالَ لِللّهِ دَرُ عَذَا الْفَتَى مَا أَعْظَمَ مُرُوَّتُهُ الْمُنتِائِنِيُّ عَيْ ٱلْمِنْفَالِ بِي عَبْدِ الْمُلِكِ قَالَ نَظَمَ رَجُلُ إِلَي عَبْدِ ٱلْمُلكِ وَكَانَتُ فِي عَبْدِ الْمُلكِ قَالَ نَظَمَ رَجُلُ إِلَي عَبْدِ ٱلْمُلكِ وَكَانَتُ فِي رَأْسِهِ شَامَة مُدَوَّرَة وَ فَقَالَ الْمَا لَتَمْلِكُ وَكَانَتُ فِي رَأْسِهِ شَامَة مُدَوِّرَة وَ فَقَالَ الْمَا لَتَمْلِكُ وَكَانَتُ فِي رَأْسِهِ شَامَة مُدَوِّرَة وَ فَقَالَ الْمَا لَتَمْلِكُ وَكَانَتُ فِي مَنْ مَنْ عَرْفَجَ خُوصَةً الْمُنالِكِ عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُعْوِية فَقَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَكَ أَرْضًا بِوَادِي ٱلْفَرِي لَيْسَتُ لَهُمَا غَلَّهُ فَإِلَ الْمَا عَلَيْهُ فَإِلَى الْمُعْلِيةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لَكَ أَرْضًا بِوَادِي ٱلْفَرِي لَيْسَتُ لَهُ مَا غَلَّهُ فَإِلَ رَأَيْفَ مَنْ سَأَلَهُ عَن ٱلرُّوِّيا فَقَالَ تَلِدُ مِنْهُ وَلَدًا يَمْلِكُ عِشْرِينَ سَنَةً فَوَلَدَتْ عِشَامًا نَهُلُكَ عِشْرِينَ سَنَةً وَيُقَالُ أَنَّهُ رَأَي أَيْضًا كَأَنَّهُ وُتِدَتْ فِي ظُهُو أَوْتَادُ فَقُصَّتْ رُوِّيَاهُ عَلَي سَعِيدٍ نَقَالَ يَخُرُبُ مِرَ صَّلْبِهِ أَوْلَادٌ بُلُونَ ٱلْخِلْدُفَةَ ؟ وَتَزَوَّجَ عَبْدُ ٱلْبَلِّكِ ٱبْنَهَ لِعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ صَلَوَاتُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَتَزَوَّجَ الْمَلَ أَبِيعَا بِنْتَ عَبْدِ آللهِ بْنِ جَعْفَر فَطَلَّفَهَا وَقَدٌ ذَكُرْنَا قِصَّتَهَا بِيهَا تَقَدَّمَ مِنْ أَخْبَارً ۚ آلِ أَبِي طَالِبٍ \* وَتَزَوَّجَ أَمْرَ لْنَكُم بِنْتَ ذُوْرَيْبِ بْنَ حَلْحَلَهُ بْنِ عَمْرِو الْخُزَاعِيِّ وَهِيَ خْتُ تَبِيعَة بْنِ ذُوْيِّبِ صَاحِبِهِ \* وَأَمَّا مَسْلَمَةُ أَبْنُ عبد ٱلْمُلِكِ نَسَنَذْكُرُهُ بَعْدَ فَذَا ٱلْمُوْضِمِ إِنْ شَاءً ٱلله وَكَانَ صَاحِبَ رَأْيِهِم ۚ وَفَتَّحَ ٱلْطُوانَة وَٱلْصَّوَايِفَ غَيْرَ مَرَّقِدٍ وَمَاتَ بِٱلْخَابُورِ مِنْ جِمْعَى سَنَةَ إِحْدَي وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَكَانَ مَوْلِدُهُ عَامَرَ أَنْخُرَجَ أَبَنُ ٱلزُّبَيّر بَنِي الْمُتِيَّةَ مِنَ ٱلْمُدِينَة ؟ طَذِهِ وَكَانَتْ عَظِيمَةً ٱلرَّكُبِ وَيُقَالُ بُلْ خُرَّجَ مَبْدُ ٱلْكَلِكِ مُتَنَزَّمًا فَرَأْي خِبَاءً جَدِيدًا فَوْتَعَنَّ عَلَيْهِ فَخَرَّةً إِلَيْهِ أَبُو سَفْرَآء نَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ مَا أَنْزَلَكَ مُتَنَيِّيًا فَعَالَ إِنَّ لَى آبَنَةٌ لَهَا بَهَا \* قُرُشِيَّةٌ وَحُسُنُ غَطَفَانِيَّة وَفَرْ طَائِتَة وَحِسْمْ عَامِرِيَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا فَكَانْتُ مِنْدَهُ فَعَالْحَهُمْ مِرِ . سلعيل وفو بالهدينة أخطب عكى مُرَأَةٌ مِنْ قُرِيْشِ مِنْ كَهَالِهَا وَمِنْ طُولِهَا وَبَنْ بَيَاضِهَا نَتُبَ إِلَيْهِ إِنَّى لَا أَمْلُمْ فَذِهِ ٱلْصِّفَةَ إِلَّا فِ أَبْيَاتِ بْيِ عَبْدِ ٱلرَّحْنِي بْيِ ٱلْخَارِثِ يْنِ مِسْتَامِ وَكَانَ وكري بناته لْمُغِيرَةِ يَقُولُ ٱلْغَمَّاعِرُ

ألايًا ويُنْهَا ٱلْأَفْرَابُ سِمرُوا

نَهَا بَعْدَ ٱلْمُغِيرُةِ مِنْ مُقَالِم

 الوافر

وَصَاحِبُ عُرُوفٍ ٱلْأَمْرِ ٱلشَّدِيدِ وَمَرْ وَانْ ٱلشَّدِيدِ

الله النَّفس مِنِّي وَ الْخُدُودِ

وَعَبْدُ ٱللهِ صَاحِبُ كُلِّ حَرْبِ

وَغَرْوٍ تَنْتُ الْبُدَّانِ الْخَدِيدِ

نَقَدُ مُلِقَتُ خَبُّهُمْ جَمِيعًا

عَلَي أَنَّ الْإِلْدَانَةَ لِلْوَلِيدِ

سُلَيْهِ الشَّعَارِشِعَارِ قَلْبِي

الْحَبُّ إِلَى مِنْ ذَوْبِ ٱلشَّهُودِ

وَرَأْنِي نِي مِسْلَمِ أَنَّ نِيهِ

حَيَّاةً اللَّهُ نُودِ وَالْمُؤْودِ

وَقَالُوا تَزَوِّجَ عَبِدُ ٱلْمُلِكِ سَفْرَا وَبِنْتَ مَسَّلَهُ فَ بَنْ عَنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَ الْمُعَالَى الْمُعَالِعُيْنِ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

آبْنَيْ عَاتِكَةَ يَزِيدَ أَوْ مَرْوَانَ وَفُو ٱلْأَضَغَرُ فَمَاتَ مَرْوَانَ وَفُو ٱلْأَضَغَرُ فَمَاتَ مَرُوانَ وَفُو ٱلْأَضَغَرُ فَمَاتَ مَرُوانَ وَكُن صَعِيفًا وَلَهُ يَقُولُ لُثُنَيِّرُ

أَبَّا خَالِدٍ فَارَقْتَ مَرْوَانَ عَنْ رِضًا

وَكَانَ يَزِينُ ٱلْأَرْضَ أَنْ تَنْزِلًا مَعَا وَوُلِدَ الْمَرْوَانَ فَذَا مُعْوِينَةُ بَنُ مَرْوَانَ فَوَلَدَ مُعْوِينَةُ اللهُ مَرْوَانَ فَوَلَدَ مُعْوِينة الْوَلِيدَ بْنَ مُعْوِينة وَكَانَ مِنْ رِجَالِهِمْ إِلَي دِمَشْفَ وَلَهُ عَقِبْ \* وَلِلْتَكَمِد بْنِ عَبْدِ اللّهَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَلَهُ عَقِبْ \* وَلِلْتَكَمِد بْنِ عَبْدِ اللّهَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ

مَ عَزْلَ ٱلْحِيَّامِ فَلَمْ يُقْبَلُوا فَأَمْرَ ٱلْحِيَّاجَ بِقَتَالِهِمْ الله المُوهُ ٱلْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكُ حِمْمَ وَغَزَا ٱلْصَّائِفَةُ مِنْرَ نَمُرُورٌ فَكُتَتِ إِلَيْهِ ٱلْوَلِيدُ أَن ٱلْتُبْ لِي مُنْوَالَكَ نَفَالُ ٱكْنَبُوعَا لَهُ فَلَيْتَنِي لَمُ أَغْرِفِ ٱلْوَلِيدَ وَلَا أُبَّاهُ وَمَاتَ نَقَالُ ٱلْوَلِيدُ رَجِعَ ٱللَّهُ عَبَّدُ ٱللَّهِ خَافَ وُنُورَ بِي أَضَابُ وَقَدْ جَعَلْتُهُ مِنْ عُلَى تَبْرِ ٱلْوَلِيدِ أَنْحَى ٱلْتَدَى لَيْهُ : آلَّذي عِنْدُ دَابِق م يَعُولُ ٱلشَّاءِ \* فَإِنَّ بِهِضْرُ عَبَّدُ ٱللهِ يَ وَيَجْبُرُ عَظَمَ ذِي ٱلْكُسْ وَأُوْفَدُ مُسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ مَرْوَانَ بْنَ

إِلَي يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بِقُتْلِ يُزِيدُ بْنِ ٱلْمُهُلَّبِ وَالْمُوسَى عَبْدُ ٱلْمُلِكِ ٱلْوَلِيدَ وَسُلَيَنَهُنَ أَنْ يَسْتَخَلِّفَا أَحَدَ

سَمَّيْنُتُهُ ٱلْخِتَّاجَ بِٱلْخِتَّاجِ بِٱلْنَاصِحِ ٱلْمُغَاوِرِ ٱلرَّمَّاجِ نُفَّعًا لَعُمْرِي غَيْرُ ذِي مِزَاجٍ

فَوَقَبُ ٱلْخِتَاجُ بْنُ يُوسُّنَ لِلْعَبَّ بِهِ بَنِي عَبْدِ ٱلْبَلِكِ دَارًا بِدِمَشْقَ تُعْرَفُ بِدَارِ ٱلْخِتَاجِ ﴿ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ صَعِيفًا بَدِمَشْقَ تُعْرَفُ بِدَارِ ٱلْخِتَاجِ ﴿ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ صَعِيفًا فَكَانَ يُسَمِّقَ بُكَيْرًا عَجَّ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ حِينَ وَرَدَفَ مَا شِيئًا عَلَي ٱللَّهُ بُنُ عَلِي مَا شَعْدُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَلِي مَا شَعْدُ عَبْدُ آللهِ بْنُ عَلِي مَا شَعْدُ عَبْدُ آللهِ بْنُ عَبْدِ آلْمَالِكِ وَمُؤْلِدَ لِعَنْبَسَةَ لَا عَنْ مَنْدُ آلْمَالِكِ مَنْدُ آللهِ بَنْ عَبْدِ آلْمَالِكِ عَبْدُ آللهِ بَنْ عَبْدِ آلْمَالِكِ عَبْدَ آللهِ بْنُ عَبْدِ آلْمَالِكِ عَبْدَ آللهِ بْنُ عَبْدِ آلْمَالِكِ عَبْدُ آللهِ بَنْ عَبْدِ آلْمَالِكِ فَيْ أَنْ اللّهِ بَنْ عَبْدِ آلْمَالِكِ عَبْدَ آللهِ بَنْ عَبْدِ آلْمَالِكِ فَيْ إِلَى أَفْوا إِلَى أَفْوا قِ نَعْرَضَ إِلَى الْعَرَاقِ نَعْرَضَ فَا لِي أَفْوا قِ نَعْرَضَ فَا لِي أَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ الْمُواقِ نَعْرَضَ فَا لَهُ إِلَى الْعَلِي الْعَرَاقِ نَعْرَضَ فَا لَهُ إِلَى الْعَرِاقِ نَعْرَضَ فَاللّهِ الْمَالِكِ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوالِي الْعَرَاقِ نَعْرَضَ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

المطويل

وَقَالِ بَعْنِي ٱلشَّعْرَاءُ

لَقَدْ أَنْجَبَتَ [لَهُ] إِمَامِيْ [بِلَادِهِ] لَقَدْ أَنْجَبَتَ [لَهُ] إِمَامِيْ [بِلَادِهِ] وَاللَّهُمَا ] مُسْتَخَلَّفُ وَسُؤُمَّلُ

ٱلْأَنْغَرَ وَمُعْمِيَةً أَتَّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ وَمِشَامًا أَمُّهُ أُمُّ مِشَامِ وَآسَهُمَا بِنْتُ مِشَامِرِ بْنِ إِسْلِعِيلَ بْنِ مِشَامِرِ بْرِي يرَة بْنِي عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِي عُمْرَ بْنِي مُغْزُوم أُنَّهُ عَانَشَةُ بِنْتُ مُوسَى بْنِ طَلَحَةً بْنِ عُبُيِّد وَّأَلْحُكُمْ وَأُنْهُ أَمْثُ أَيْوْبَ بِنْتُ عَمْرُو بِنَ عُمْلًا. وُعَبِّدُ آلتُه وَمُسَلَّمَةً وَالْمُنْذِرُ الخَيْرِ وَكَانَ حِينَ ٱسْتُنْزِلَ بِنَهْرِ سَعِي وَعَهَرَ غَيْضَتُهُ فُلُقِّتَ بِهِ } وَكُانَ يَزِيدُ قُولُ إِنَّ سَعِيدَ ٱلْخَيْرِ لَأَفْلُ لِأَنْ أَسْتَخَلِفَهُ أُنَّهَات أَوْلادِ شَتَّى وَفَاطِمَةً ٱلْهُغِيرَةِ بْنِ خَالِدِ بْنِ ٱلْعَاصِ بْنِ فِشَاهِ آبُ الْمُغِيرُةِ تَزُوَّجَهَا عُهُرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيرِ \* وَقَالَ أَبُو ٱلْيَقْظَانِ سَمَّى عَبْدُ الْهَلِكِ ٱلْمُنْدِرُ بِٱسْمِ رَجُل

## فَضَلَتْ أَرُومَ نِسَائِهَا لَمْ تَلْتَغِتْ لِلِهَاتِهَا

وَمُضَتَّ عَلَي غُلُوائِهَا

وَقَالَ أَبُو ٱلنِّعَظَانِ آلْعَرَبُ شَيَّتِي ٱلْأَبَخُنَرَ أَبَا ٱلدِّبَانِ فَلَا أَنُو ٱلْأَبُخُنَرَ أَبَا ٱلدِّبَانِ فَلَالِ فَلَا لَكُ الْبُو ٱلدِّبَانِ قَالِ فَالْمَاكِ الْبُو ٱلدِّبَانِ قَالِ الْمُلَكِ آدَمَ جَمِياً لَا أَتْنَى كَأَنَّهُ الْمُنَائِنِيُّ وَكَانَ عَبَدُ ٱلْمُلِكِ آدَمَ جَمِياً لَا أَتْنَى كَأَنَّهُ وَلَانَ عَبَدُ ٱلْمُلِكِ آدَمَ جَمِياً لَا أَنْنَى قَيْسٍ النسج مِنْ رِجَالِ مُمُودَ فِي تَمَامِهِ وَقَالَ آبَنُ قَيْسٍ النسج مِنْ رِجَالِ مُمُودَ فِي تَمَامِهِ وَقَالَ آبَنُ قَيْسٍ النسج يَعْتَدِلُ ٱلتَّاجُ فَوْقَ مَقْرَقِهِ

عَلَى جَبِينَ كَا ثُنَّهُ ذَفَبْ

فَسَمِعَهُ رَجُلُ فَقَالُ نَعْلَمُ وَآلَتُهِ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ وَمُوْانُ آلْأَكْبَرَ فَوَلَدَ عَبْدُ آلْبَلِكِ آلْولِيدَ وَسُلَيْهُ فَ وَمَرْوَانُ آلْأَكْبَرَ وَمُلَيْهُ فَ وَمَرْوَانُ آلْأَكْبَرَ وَمُلَيْهُ فَ وَمَرْوَانُ آلْأَكْبَرَ وَمُلَيْهُ فَ وَمَرُوانُ آلْأَكْبَرَ بَنِ وَوَاحَةً بَنْ وَرَبِيعَةً بَنِ مَا إِنِيعَةً بَنِ مَا إِن بَنِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَبْيُ ٱلرِّبْيْرِ فِي سَنَةِ ثَلاَثٍ وُسُبْعِينَ وَكَانَتْ فِتْنَتُهُ سِنينَ وَمَاتَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ وَلَهُ ٱلنَّكْتَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً وَصَلَّى عَلَيْهِ ٱلْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَدُونِ وَعَقْدُة ٱلْبَتَابِ ٱلصَّغِيرِ وَذَٰلِكَ فِي سَنَةِ سِتَّ وَثَمَّتَانِينَ ۗ ۗ وَكُنْيَّةً ٱلْمُلِكِ أَبُو ٱلْوَلِيدِ وَقَالَ ٱلْوَاقِدِيُّ مَاتَ وَلَهُ ثُلَثُ وَخُسُونَ سَنَةً وَكَانَ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ يُلَقَّبُ رَسَّحَ لْجُرُ لِبُخْلِهِ وَأَبَا ٱلَّذِّبَّانِ لِنَتْنَ نَبِهِ وَفَسَادٍ عُمُورِ أَسْنَانِهِ وَآجْتِمَاعِ ٱلذِّبَّانِ عَلَيْهَا وَعَلَى شَفَتِهِ وَلَمْ يَزُلَّ يُتَنَسَّكُ تُبْلُ ٱلْخِلافَةِ ' وَقَدْ رَوِي ٱلْخُدِيثَ عَنَّ غُثْلُنَ وَأَبِي فُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيُّ ۚ وَكَانَ مُعْوِيَةٌ وَلَاَّ وَ دِيوَانَ ٱلْمَدِينَةِ بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ ٱلْأَنْصَارِيّ وَلَمَّا وَلِّي غُثْمَٰنُ مَرْوَانَ الْبَحْرَيْنِ وَلَّاهُ هِجُمَرَ نَقَازُنِيهِ ٱلشَّامِرُ وَبِدَارِيْنِ مِنْ قُرَيْشِ أُمِيرُ عَبْشَهِيٌّ نَعَامُهُ ضُرًّا رُ

عَبْشَمِيَّ نَعَاعُهُ صَرَارٌ وَيُقَالُ أُنَّهُ وَلِدَ نِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَقَالَ فِيهِ ٱبْنُ تَيْسِ ٱلرُّقَيَّاتِ

أُنَّتَ ٱبْنُ عَائِشَةَ ٱلَّتِي

## وَبَيْنَ تُغْفِقُ آلَانُّوَاحُ نِيهِ الْحَبُّ إِلَى مِنْ قَسْرٍ مُنِيفِ وَوَلَّي بَعْدَهُ أَدَّعَمَر بْنَ عَرَبِيَّ مَعْ

## المَّرْعَبْدِ الْمُلِكِ بْنِمْرُولْتَ

وَأَمّنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ مَرْوَانَ بِنِ آلْكُمْ بِنِ أَبِي الْعَامِرِ بِنِ الْمُنْهُ عَالِيشَةُ بِنْتُ الْمُنْهُ عَالِيشَةً بِنْتُ مَعْوِيةً بِي الْمُنْهُ عَلِيهِ مَنَافٍ فَامُمُنَّةً وَفُو الَّذِي مُعْوِيةً بِي الْمُعْفِرَةِ بِي أَبِي الْعَامِر بِي أَمُنَيَّةً وَفُو الَّذِي مَعْوِيةً بِي الْمُعْوِية بِنَالَالِمِ عَمْ يَوْمِرَ الْمُحْدِ عَمْ يَوْمِرَ الْمُحْدِ عَمْ يَوْمِر الْمُحْدِ فَتُلَهُ عَلِيْ بِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ عَمْ يَوْمِر الْمُحْدِ فَتُلَهُ عَلَيْ بِي عَبْدِ الْمُطلِبِ عَمْ يَوْمِر الْمُحْدِ بَعْدَ الْمُعِلِيةِ بِثَلَاثٍ قَتَلَهُ عَلَيْ بِي عَبْدُ الْمُعَلِيدِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ بِأَمْرِ النّهِ عَلَيْهِ بِأَدْنَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ النّهِ عَلَيْهِ بِأَمْرِ النّهُ عَلَيْهِ بِأَمْرِ النّهُ عَلَيْهِ بِأَنْهِ الْمُعْتَى وَلَهُ الْمُنْهُ وَلْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْتِمِ مِنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ

وَٱلنَّجَدَةِ نَعَالَ مَنْ أَنْتَ تَالَ النَّعْمَانُ بْنُ عُبَادَةً ٱلْبُكُرِيُّ قَالَ ٱصْحَبْنِي فَأَكْرَمُهُ وَوَلَّاهُ شُرْطِلْتَهُ فَلَمَّا وَجَهَهُ إِلَي آبْنِ بَحْدَحٍ وَلِيَ مَجَّامُةً شُرْطِلَتَهُ وَتُرَوَّبَ مَنْ وَتَرَوَّبَ مَنْ أَوْرَوَّبَ مَنْ أَنْ أَلْهَا النَّعْمَانِ بَعْدَهُ رَجُلًا مِنْ قُرْيَشٍ نَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِنْ مَبْدِ ٱلْقَيْشِ

بِاتَّكِ إِنْ تَسْتَبْدِلِي أُمْرَ أَيَّهُنَ طِوَالَ ٱللَّيَالِي فَٱتَّكِي أُوْ نَا يَتُّي وَمُوالَ ٱللَّيَالِي فَٱتَّكِي أُوْ نَا يَتُهُمَ

فكان يَهُوُّ زُوْجُهَا بِٱلْقَلْرِيقِ فَيُنْشِدُونَ طَنَا ٱلْبَيْتَ وَقَالِ ٱلْهَيْدَمُ وَلِّي عَبْدُ ٱلْمَيْكِ حِينَ تَقَلَ مُصْعَبًا بَرِيدَ وَقَالِ ٱلْهَيْدَةُ وَلِّي عَبْدُ ٱلْمَيْكِ حِينَ تَقَلَ مُصْعَبًا بَرِيدَ أَبْنَ فَبَيْدٍ فَنَى جَينَ قَلَ مُصْعَبًا بَرِيدَ أَنْ فَبَيْدٍ فَخَنَ وَالْبَيْهِ بِأَفُلِ ٱلْبَهَامَةِ فَقَتَلَهُ يُقَالُ لَهُ سَوَّارُ بَنْ فَبَيْدٍ فَخَنَ وَإِلَيْهِ بِأَفُلِ ٱلْبَهَامَةِ فَقَتَلَهُ وَتَرَقِّ وَيَعْلِمُ بِيعَالِمَ الْمَاكِمَةِ فَقَتَلَهُ وَتَرَقِّ مِنَ الْمِنْ بَي عَلَيْهِ فَالْمُ الْمَاكَةُ وَلَيْهِ وَالْفِيسَانِ ٱلرِّفَاقَ فَقَالَ الْمَاكِمُ الْمِنْ الْمَاكِمُ وَقَدْ ٱلْبِسَتِ ٱلْقَعْمَ وَٱلْقِيمَاتِ ٱلرِّفَاقَ فَقَالَ الْمَاكِمُ الْمِنْ الْمَاكِمُ وَقَدْ الْبِسَتِ ٱلْقَعْمَ وَٱلْقِيمَاتِ ٱلرِّفَاقَ فَقَالَ الْمَاكِمَ الْمَاكِمُ وَقَدْ الْبِسَتِ ٱلْقَعْمَ وَٱلْقِيمَاتِ ٱلرِّفَاقَ فَقَالَ الْمَاكِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِيمِ فَالْمُنْتِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُلْعَلَالُهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَلْبُسُ عَبَاءَ قَ وَتَقَرُّ مَيْنِي الْحَبِّ إِلَى مِنْ لَبْسِ الشَّفُوفِ وَبِكُرُ يَثَّبُهُ الْأَفْلَعَانَ صَعْبُ الْحَبِّ إِلَى مِنْ بَعْلِ زَفُوفِ الْحَبِّ إِلَى مِنْ بَعْلِ زَفُوفِ

إصبر على حظك بيها مضي

خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْلَ بِنِي عَادِكِ مَعْدَرِ بِنِي عَادِكِ مَعْدَرِ بِنِي عَادِكِ مَعْدَرِ بِنِي عَادِكِ الْمُعْدِ بِنِي عَادِمِر بْنِي عَنِيفَةً

قَالُوا فَارَقَ مَبْدُ ٱلرَّحَهٰى بْنُ بَحْدَحٍ نَجْدَةَ نَاتِمًا عَلَيْهِ فَأَنَّى فَارِسَ فَقَالَ ٱلْأَفْلَمَرُ وَفَوَ نُعْمَانُ بنُ عُبَادَةً بني نَيَّا فِي بْنِي شَرَاحِيلُ ٱلْبُكُرِيُّ مِنْ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ لِعُهْرُ بْنِ عُبَيْدِ ٱلتَّمِ بْنِ مَعْبَرِ وَفُوَ عَلَى فَارِسَ إِنَّ دُخُولَ هَاؤُلاهِ بَلَدًا أَنْتَ نِيهِ وَقُرْ فَنَدَبَ آبْنُ مَعْمَر تُومًا مُهَ ٱلنَّعْلِ وُوجَهُهُ إِلَى آبَى يَخْدُم فَصَيَّرَ ٱلنَّعْلِيُ عَلَى مُقَدَّمَتِهُ أَبَا ٱلْهُبَارُكِ وَسَارُ ٱلْأَعْلَمُ وَكُنْبَ إِلَى عُهُرَ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ الطويل نَلَا أُغْرِنَنْكُمْ بَعْدَمَا تُقْرَعُ ٱلْعُصَا ترومون أمرًا مِنْكُمُ مُتَعَاقِمًا فَلَمَّا قُرَا مُعْمَرُ ٱلبِّيتَ قَالَ أَمَّا ٱلنُّعْمَلُ فَلَا يَرْجِهُ حَتَّى يُظْفَرُ أُوٌّ يَهُوتَ \* قَالُوا وَأَصَّابَ ٱلنُّعْمَٰنَ كَسَرُ فِي فَخَذِهِ عَطِيقَةِ ٱلْمُؤَلَّفَةِ وَقْتُ مَعْلُومُ فَأَعْطِمٍ مَا تَرَي أَنَّهُ يَعِلَى مِثْلُهُمْ فَأَعْطَاهُمْ فَأَعْطَاهُمْ فَأَعْطَاهُمْ فَالْكُلُ مَا كُن يُعْظِي مِثْلُهُمْ فَأَعْطَاهُمْ فَخَيْدَانُ كُلُّ مَا كُن فِي بَيْتِ آلْهُ ال ثُمَّ لَجُن بِهِمْ وَحَمَل لَجُنْدَةُ مَالِكًا مَلَى فَرَسٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا أَثْكُوهُ عَلَى فَرُسٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا أَثْكُوهُ عَلَى فَرَسٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا أَثْكُوهُ عَلَى فَرَسٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا أَثْكُوهُ عَلَى فَرُسٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا أَثْكُوهُ عَلَى فَرَسٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا أَثْكُوهُ عَلَى فَرَسٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا أَثْكُوهُ عَلَى فَرَسٍ فَكَانَ ذَلِك مِمَّا أَنْكُوهُ عَلَى فَرَسٍ فَكُن وَقُومُ مِنْ أَعْلِ الْجِهَارِ فَوَحِمَا أَنْهُ وَمُن أَعْلِ الْجِهَارِ فَوَحِمَا فَهُ وَمِنْ أَعْلِ الْجِهَارَ فَوَحَمَا فَعَلُوهُ مِنْ أَعْلِ الْجِهَارِ فَوَحِمَا فَعَلَى فَرَالُهُ عَلَيْ فَرَالًا فَلَا اللّهُ الْمُعَلِ الْجِهَارُ فَوْمِهُ مَن أَمْ لِللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى فَرَالُهُ عَنْ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وُخُالَفْتُ تَوْمِيَ فِي دِينِهِمْ خِلَانَ صَنَيَّ حِينَ جَاءَتْ جُنُونَا أُرُجِّي ٱلْإِلْهُ وَغُفْرَانَهُ أَرُجِّي ٱلْإِلْهُ وَغُفْرَانَهُ

وَيَرْجُونَ دِرْعَمَهُمْ وَآلْمِرِينَا قَالُوا نَقُتِلَ مُسْلِبُ وَحُبِلَ أَبُو نُدَيْكِ جَرِّحَا فَبَرَلًا وَسَنَكَتُبُ خَبَرَ أَبِي فُدَيْكِ وَمَقْتَلِم فِي مَوْضِعِهِ إِنَّ شَاءُ ٱللهُ ` وَكَانَ أَبُو فُدَيْكِ مِنَ ٱلْجَرْمِيِّينَ مِنْ وَلَدِ قَيْس بِن تَعْلَبَة بِن مُكَابَة \* مَعْ فِي أَبْيَاتٍ \* وَكَانَ ٱلْجُرْبِي فَوْمَدُ مَعَهُ مِنْ بَنِي جَرْمِ فَرَلُوا فَرِيبًا مِنْ ذِي ٱلْمُجَازِ فَأَفَارَ عَلَيْهِمْ بَنُو فَشَيْرِ فَلَمَّا فَلَوْا فَلَيْهِمْ بَنُو فَشَيْرِ فَلَمَّا فَلَوْرَ لَكَدَةُ بِبَنِي كَعْب فَاضَابُوا لَهُمْ أَمُوالاً فَلَمَّا ظَفِرَ لَجَدَةٌ بِبَنِي كَعْب وَقَامَا نَفِلَ لَكَ رَثَاهُ ٱلْجُرْمِينِي مَا أَخِذَ مِنْهُمْ فَلِلْ لِكَ رَثَاهُ ٱلْجُرْمِينِي مَا أَخِذَ مِنْهُمْ فَلِلْ لِكَ رَثَاهُ ٱلْجُرْمِينِي مَا أَخِذَ مِنْهُمْ فَلِلْ لِكَ رَثَاهُ ٱلْجُرْمِينِي وَكَانَ مِنْهُمْ فَلِلْ لِكَ رَثَاهُ ٱلْجُرْمِينِي مَا مُجَاعَةً وَسَعَاء فَقَالَ نَمْسُ بَنُ سَيَّالٍ بَنْ سَيَّالٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة مَنْ كَانَ سَيِّدَكُمْ قَالَ مُجَاعَةً فَلَكُمْ مِنْ عَصِيدِكُمْ لَا وَآلَةِ مِنا فَجَاعَةُ فَلَكُمْ مِنْ عَصِيدِكُمْ لَا وَآلَةِ مَا فَلَا مَا أَذَرِي مَا مَجَاعَتُكُمْ مِنْ عَصِيدِكُمْ لَا وَآلَةِ مِنا فَعَلَا مَا أَذَرِي مَا مَجَاعَتُكُمْ مِنْ عَصِيدِكُمْ لَا وَآلَةِ مِنا فَعَلَا مَنْ مَن عَصِيدِكُمْ لَا وَآلَةِ مِنا فَعَلَامُ مَنْ عَصِيدِكُمْ لَا وَآلَةً مِن اللّهُ مِنْ عَصِيدِكُمْ لَا وَآلَةً مِن الْمَعْلَامُ مَنْ فَعَلَامُ الْمُؤْمِلُ وَلَا أَعْظَمُ اللّهِ مَا مُعَلِيلًا مَنْ فَيْلُولُ الْمُعْلَمُ اللّهُ مِنْ عَصِيدِكُمْ اللّهُ وَاللّهِ مِنْ عَصِيدِكُمْ اللّهُ مَالْمُ لَا أَنْهُولُ الْمُعْلَمُ اللّهُ وَلَا أَعْظَمُ اللّهُ مِنْ عَلَيْلُ مَا اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُ وَلَا أَعْظَمُ اللّهُ فَلَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا أَعْظَمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

مِوَاطِي مَا عَنَا ٱلْمُوْطِرُ بِأَخْسَهَا وَغَشْيَهُ ٱلْوَارِعُ غُو أَبِي نُدَيْكِ لِآئِهِ وَأَبُو طَالُوتَ وَأَبُو مَاسِم مَوْلَى نى زَمَّار وَأَمْنُهُ وَلِشِدُ فِي ثُمَّانِيَةً عَشُرَ رَجُلًا فِيهِمْ ثَابِتُ ٱلتَّمَارُ وَجَّهَ عُر لِقَنَّالِ نَجُدَةً فَطَعَنَهُ أَبُو عَاشِم عَنْهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي عَدِيٌّ بِي حَنِيفَةُ وَعَنْرَبُهُ فَوَيْ نَقَتَالُوهُ وَبَعَى ٱلْكِنَفِي ٱلْكَنَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَدُهُ فَلَقِيهُ خُصَيْنُ بِي نِنْ لَيْدُهُ بِدِمُنَّقَ فَقَتَلَهُ فَوْجَدُوهُ فَأَتَّهُمُوا حُمَيْنًا بِقَتَّلِهِ فَيُنْدُوهُ ثُمَّ أَخْرِي قَالَ رَجُلُ مِنْ جُرِّم يَرْتَى أَيْعُدُ أَبِي ٱلْمُظَرَّحِ يَوْمَ حَبِّ يَقُوهُ بِسُوقِهَا أَبُدًا ا فَأُصْبَعَت ٱلْيَهَامَةُ بَعْدَ عِزَ أُذَلَّ رِقَابِهَا ٱلْأُسَدُ ٱلْعَفِيرُ فَلَمْ يَسْتَبَدِّ لُوْا مِنْهُ أَبْنَ ثَوْرٍ فَقَدٌ ضَاعَتْ بِكَاظِهَةَ ٱلثَّغُورُ

وَأَتَّى أَبُو نُدَيْكِ أَبَاضَ وَبَرِئَ وَأَضْعَابُهُ مِنْ نَجْدَةَ وَتِيلَ لِإِنِّي نُدَيْكِ إِنَّكُ إِنْ لَمْ تَقْتُلْ لَبْدَةَ تَغَرَّقَ ٱلنَّاسُ عَنْكَ نَأَلَحُ فِي طَلَبِهِ وَكَانَ فَجْدَةُ مُسْتَخْفِينًا فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرْيَ حَجّْرٍ وَيُقَالُ بَيْنَ حَجّْرٍ وَجَوٍّ وَكَانَ لِلْفَوْمُ ٱلَّذِينَ أَخْفَوْهُ جَارِيةٌ مُخَالِفُ إِلَيْهَا رَاعٍ لَهُمْ فَأَنَاهَا لَيْلًا وَقَدْ فَسَلَّ نَجْدَةُ رَأْسَهُ وَدَعَا بِطِيبٍ فَأَخَذَتِ ٱلْجَارِيَّةُ مِنَ ٱلْقِلِيبِ شَيْتًا فَهَتَنْهُ فَسَأَلَهَا ٱلرَّاعِى مَنْ أَسْرِ ٱلْقِلِيبِ فَأَخْبَرَتْكُ خَبَرَ نَجْدَةً وَغَدَا ٱلرَّاعِي إِلَى أَنْحَابِ أَبِي نُدَيْكِ نَدَلَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِ فَطَرَتُوهُ فَنَذِرَ بِهِمْ فَأَتَّى أُخْوَالَهُ مِنْ بَنِي ثَمِيمٍ فَٱسْنَعْنَى عِنْدَهُمْ وَقَالَ أَتِي عَبْدُ ٱلْمَلِكُ فَأَضَهُ يَدِى فَ يَدِهِ فَقَالُوا لَكَ عِنْدَنَا زَادُ وَحُمْلانُ قَالَ فَأَغْهَدُ إِلَى أُمِّتُ ٱلْمُعْرَّجِ عَهِّدًا فَأَتَنَاهَا فَنَذِرُوا بِهِ فَأَذَنُوا أَسْحَابُ أَبِي فُدَيْكِ بِمَوْضِعِهِ فَسَبَقَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُقَيْلِ مِنَ ٱلْفُدَيْكَيَة خَرْجَ جَدْدَةُ مُصْلِتًا بِٱلسَّيْفِ نَصَى بِهِ ٱلْعُقَيْلِيُّ عَي ٱلْقُتْلُ فَنَزُلُ عَنْ فَرُسِمِ وَمُشِّي مَعَهُ وَقَالَ إِنَّ فَرَسِي طَذًا فَرَسُ لَا يُدِّرِيهُ شَيْءٌ لَلْعَلَّكَ تَنْجُو عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱلْخَيْلَ طَالِعَة عَلَيْكَ نَقَالَ مَا أُحِبُ ٱلْبُعَا وَقَدْ تَعُرَّضْتُ لِلشَّهَادَةِ

في رَجُلِ فَأُمُّظَاءُ فَرَسًا فَقَالَ أَلَا تُرَوْنَهُ يُعْطِي عَلَى الشُّفَاعَيَّة 6 وَأَعْطَى نَجْدَةُ مَالِكُ بْنَ مِسْمَهِ حِينَ عَرَبَ إلى بَاخْرَ مَالاً وَكُلُّمَ فِي رَجُل شَرِبَ ٱلْخَبْرَ فِي عَسْكُرِ فِي ٱلبِّكَايَةِ وَقُدِ ٱسْتَنْصَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَعَمَ بِٱلْمُشْرِكِينِ \* قَالُوا وَكُتَبَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ إِلَى نَجْدَةَ يَدْعُوهُ عَلَاعَتِهِ وَبَيْعَتِهِ عَلَى أَنْ فَكَرَ لَهُ مَا أَصَابَ مِنَ ٱلْكِمَاء وَٱلْأُمْوَالِ وَأَنْ يُولِيهُ ٱلْيُمَامَةَ وَمَا حَوْلَهَا نَظَعَى عَلَيْهِ عُتَّةٌ وَفَالَ مَا كَاتَبَهُ عَبِّدُ ٱلْمَلِكِ حَتَّى عَلِمُ مِنْهُ إِدْفَانًا لَدِّينِ فَخَرَجَ عَطِيَّة إلى عُمَانَ مُفَارِقًا لَهُ \* وَخَالَفُ بُدَةً أَيْضًا قُوْمٌ آسْتَتَابُوهُ فَعَلَفَ أَنْ لَا يَعُودَ ثُمَّ نَدِمُوا عَلَى أَسْتِتَابِيتِهِ وَتَفَرَّقُوا وَخَالَفَ عَلَيْهِ عَامَّةُ مَنْ كَانَ عَنْهُ وَوَلَّوْا أُمْرُفُمْ أَبَا فُدَيْكِ عَبْدُ ٱللهِ بْنَ ثَهِّرِ أَحَدَ بَنِي قَيْسِ بْي ثَعْلَبَةَ وَكَانُوا حِينَ فارتوا جُنَّةً بَايَعُوا ثَابِنَا ٱلتَّهَارُ ثُمَّ قَالُوا لَا يُقُومُ بِأَمْرِنَا إِلَّا رَجُلْ مِنَ ٱلْعُرَب الخُنيبَارَ إِلَيْهِ فَأَخْتَارَ لَهُمْ أَبًا فُدَيْكِ عَبْدُ ٱللَّهِ أَيْنَ ثُوْرٍ وَأَسْتَخْفَى نَجْدَةُ وَأَرْسَلَ أَبُو فَدَيْكِ فِي طَلَبِهِ جَمَاعَةً إِنْ أَضْحَابِهِ وَقَالَ إِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ فَجِنُونِي بِهِ

قَتَلَ مِنَ ٱلْخُوَارِجِ ٱلنَّنِيَّ عَشَرَ وَكَانُوا يُقَاتِلُونَ أَيَّامًا وَذَٰلِكَ قَالُوا وَخَالَفَ بَلَا وَذَٰلِكَ قَالُوا وَخَالَفَ بَلَا مَخَدُّ إِلَى وَذَٰلِكَ فَالُوا وَخَالَفَ بَلَاتَهُ وَتَابَعُهُ لِلْأَنَّهُ اللهُ وَأَلِكَ اللهُ وَتَابَعُهُ لِلْأَنَّهُ اللهُ وَتَابَعُهُ لَا يَكُونُ الْجَابَةُ وَتَابَعُهُ لِلْأَنَّهُ اللهُ اللهُ

أَمَّنَا أُقَاتِلُ عَنْ دِينِي عَلَيَ نَرُسٍ وَلَا لَنَهُا رَجُّلًا إِلَّى بِأَصْحَابِ لَقَدٌ لَقِيتُ إِذًا شَرًّا وُلُّذَرْكَنِي مَا كُنْتُ أَزْعُمْ فِي فَوْمِي مِنَ ٱلْعَادِ

وَيُرْوَى فِي خَصِّمِي مِنَ ٱلْعَابِ \* فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَخُدَهُ مَنَ فَاظُرَهُ فَعَالَ الْكَلَّفَ ٱلْقَابُ الْمَلَّا عِلْمَ ٱلْغَيْبُ قَالَ لَا الْكَلَّفِ الْنَّ مَعْكُم بِمَا ظَهَرَ فَقَبِلَ مِنْهُمْ وَرُجَهُ قَالَ لَا اللَّهُ وَقَبْلُ مِنْهُمْ وَرُجَهُ اللَّهُ الْمَدُودِيِّ وَغَيْرُهُ قَالُوا كَانَ اللَّهُ الْمُدُودِيِّ وَغَيْرُهُ قَالُوا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا أَعْهُ مَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ٱلسَّدُوسِيُّ سُبِّدَ ٱلْأَرْدِ بِٱلسَّرَاةِ وَفُو قَتَلَ ٱلْحَارُونَ ٱلْحَنَفِيّ أَيَّامَ بَخْدَةً وَكَانَ دُعَلَ فِي بِلَادٍ ٱلْأَزُّدِ وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهُ أَيْنُ الزُبَيْرِ حِينَ بَلَغَهُ تَتْلُ ٱلْخَارُونِ إِنَّ ٱلْأَزْدُ فَمُ ٱلْأَسْدُ تَتَكُوا ٱلْخَارُونَ وَإِنَّ مِنْ خَتْعَم سَكُمْ أُوْتَدْرُونَ مَنْ فِي آمُرُأُةُ ۚ فِي ٱلْجَاعِلِيَّةِ كَانَتْ \* وَقَالُوا تَتَلَ سَعِيكَ ٱلتَّطْلَايِمُ بِأَخِيهِ ٱلْخُرَمِيِّ وَأَرَادَهُ عَلَى ٱلْصَّدَقَةِ فَمَنَعَ إِيَّا مَا وَتَا تَلَهُ نَقَتَلُهُ بِأَخِيهِ ۚ وَقَالَ ٱلْكُلِّي لُقِيتُ رُسْلَ بَجْدَةَ لِطُلَبِ ٱلصَّدَقَةِ بَهْدَلَ بْنَ مَالِكُ بْيِ ٱلطَّفَيْلِ بيب بْر مُنيفِ ٱلْظَاءِيُّ وَمُعَهُ رِجَالٌ مِنْ ظَيَّ وِ قَتْتَكُلُوا فَقُتُلَ نُوْيَرَةُ بْنُ بَكْتُر ٱلْطَّادِيُّ مِنْهُمْ بَالْأَخْفُ رج وَكَانَتْ رَايَةٌ طَيْ إِينَوْمَئِنْ مُمْ زَيْدِ بْنَ رُ الطَّائِي ۗ وَقُتِلَ يَوْمَئِذِ مَيْسُ بِّنَ بَيْعِيِّ بْنِي ٱلْأَغَرِّ ٱلطَّائِحَ ۗ وَنَافِدُ مِنْ زُفَيْرِ بْنِ ثُعْلَبَةً ٱلْطَائِينَ وَلَهُ يَغُولُ ٱلْمَعْنِي ٱلطَّائِينَ

يَا عَيْنِ بَكِي نَافِنًا وَعَبْسَا يَوْمًا إِذَا كِنَانَ ٱلْبُرُادُ نَحْسَا

قَالَ وَكَانَ أَمِيرُ فَمْ فِي ٱلْخُرْبِ زِيَادُ بْنُ خُرِّ بْنِ وَبْسَرَةٍ

أَعْلُ ٱللهِ فَلَا تَمْنَعْهُمُ ٱلْمِيرَةَ فَنَالِهُمْ وَإِيَّافًا وَإِنَّكُ فَظَعْتَهَا عَنَّا وَكَنْ مُسْلَمُونَ فَنَا يَى لَهُمْ لَخْدَةُ ٱلْمِيرَةُ وَكَالَمَ لَهُمْ لَخْدَةُ ٱلْمِيرَةُ وَكَالَمَ لَهُمْ الْمُحْتَلِكُ مُسْلَمُونَ فَنَا يَى لَهُمْ الْمُحْتَلِكُ مُسْلَمُونَ وَنَهُ الْإِخْتِلَافُ مَيْنَهُ وَأَتَامَ عُلَيْهِمْ فَلَاثًا الْكَارُقُ فَطُلَبُوهُ وَلَا يَعْمَلُوهُ وَلَا يَعْمَلُوهُ وَلَوْ يَغْولُ أَنْقُتْلُونِي تِتْلَقَ لَا يَعْمَلُوهُ وَلَوْ يَغْولُ أَنْقُتْلُونِي تِتْلَقَ النَّالُونِي تِتْلَقَ الْمَائِقُ وَلَيْ الْمَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ الللللْهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْهُ اللللللللْمُولِلْمُ اللللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ

أَعُينَيَّ جُودًا بِاللَّهُ مَعِ عَلَى الصَّدْرِ عَلَى الْفَارِسِ الْمُقَتُولِ بِالْجُبَلِ الْوَعْرِ فَإِنْ تَقْتُلُوا الْخَارُوقَ وَأَبْنَ مُطَرِّبٍ فَإِنَّا تُتَلْنَا حَوْشَبًا وَأَبُنا حَشْرِ أُتُلِّبُ عَيْنِي فِي الرِّبِحَابِ فَلَا أَرَي حُرَاقًا بِعَيْنِ كَالْجِبَارِ مِنَ الْقُطْرِ وَمَنْ يَغْنَمِ الْعَامَ الْوَشِيكَ وَلاَحِقًا وَمَنْ يَغْنَمِ الْعَامَ الْوَشِيكَ وَلاَحِقًا وَمَنْ يَغْنَمِ الْعَامَ الْوَشِيكَ وَلاَحِقًا وَمَنْ يَغْنَمِ الْعَامَ الْوَشِيكَ وَلاَحِقًا

فِي أَنْيَاتٍ \* وَقَالَ فِشَامُ بِنُ ٱلْكُلْبِيُّ إِنَّانَ عَبْدُ ٱللَّهِ بُلْ ٱللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَجَعَ نَبْدَةُ مِنْ نَغْلِ وَقُرْبُ مِنَ الْطَّايِفِ أَتَاهُ عَلَمِمْ بْنُ عُرُونًا بن مَسْعُودٍ فَبَايَعَهُ عَنْ قُوْمِهِ فَلَمْ يُدْخُلُ نَجْدُةً ٱلْطَائِفَ فَلَمَّنَا قَدِمَ ٱلْحَبَّاجُ ٱلْظَائِفَ لِمُحَارِبَةِ ٱبْنِي ٱلرُّبَيْرِ قَالَ لِعَاصِمِ يَا ذَا ٱلْوَجْهَيْنِ بَايَعْتَ نَجْدَةً فَقَالَ إِي وَٱللَّهِ وَذُو عَشَرَةُ أُوْجُهِ أَعْلَيْتُ نَجْدَةً ٱلرَّضَا وَدُفَعَتُهُ عَنَّ قَيْهِ وَبَلَدِي ۚ قَالُوا وَأَتَى نَجُدُهُ تَبَالُهَ ثُمَّ شَغَوَ عَنْهَا وَآسْتَعُمْ لَلْ الْحَارُقَ ٱلْحَنَعَ قَ وَقُو حُرَاقٌ عَلَى ٱلطَّالِفِ وَتَبَالَةً وَٱلسَّرَاةِ وَٱسْتَعْمَلَ سَعْدَ ٱلطَّلَايِمِ عَلَى مَا يَلِي نَجْرَانَ وَوَجَّهَ إِلَى بَعْضِ أَضْحَابِهِ يُقَالُ أَنَّهُ عَبْرُو بَّنْ فُمَامِ ٱلْعُقَيْلِيُّ وَوَجَّهَ حَاجِبَ بَي حَبِيصَةَ لِقَبْضِ صَّدَ قَاتِ بَنِي مِلَالِ وَنُمَيْرِ فَمَنْعُوهُ إِيَّاهَا فَقَاتَلَهُمْ فَقُتْلِ مِنْهُمْ رَجُلُان وَتُوكِّي تُتَنَّلُهُمَا رَجُلُانِ مِنْ بَنِي لِلاَبِ فَطَالَبُولَ بِدُمِهِمَا فَهُرَبُ ٱلْكِلَامِيثَانِ وَرَجَعٌ نَبْدُهُ إِلَي ٱلْبَعْرِيْنِ فَقَطَهَ ٱلْدِيرَةَ عَنْ أَفْلِ ٱلْخَرَمَيْنِ مِنْ ٱلْيَمَامَةِ وَٱلْخُرِينُ فَكُنْبَ إِلَيْهِ آبَيْ عَتَاسِ إِنَّ ثُمَّامَّة جَنَّ أُثَّالِ لَتَا أَسْلَمَ قَطْمَ البِيرَةَ عَنْ أَقُلِ مَكُنَّةً وَقُمْ مُشْرِكُونَ حَتَّى أَكُلُوا ٱلْعِلْهِرَ فَكُتَبَ رَسُولُ ٱللهِ صَعَمَ إِلَي ثُمَامَةً إِنَّ أَعْلَ مَكَّةً

نُجْدَةُ إِلَيْهِ نَقَالَ بِعَضْهُمْ إِنَّ نَجْدَ ٱلْجَارِيَةِ ثَانَتَهُ فَي مِنْ سَأَلَهُ بَعْمُهُ مُنْ بَيْعَهَا مِنْهُ نَقَالَ قَدْ أَعْتَقَتْ نَعِيبَى مِنْهَا نَهِي خُرَّةٌ قَالَ فَزُوِّجْنِي إِيَّاهَا قَالَ فِي بَالِن وَفِي أَمْلَكُ بِنَعْسِهَا فَأَنَا أَسْتَأَمُّوهَا فَقَامَ مِيَّ مُجَّلِسِهِ ثُمَّ قَالَ تَدِ أَسْتَأَذُنْتُهَا نَكُرِمَنِ ٱلرَّوْجُ وَتِيا الْنَ عَنْدُ اللَّهِ بَيْ ٱلَّةِ بَيْرِ لَنَبَ إِلَيْهِ وَٱللَّهِ لَبُ أَخْدَثْتَ فِيهَا حَدَثًا لَاْطَأَنَّ بَلادَك وَظَأَةً كَا يَبْغَ بِهَا مَعَهَا بَكْرِي \* وَلَنْتِ نَجْنَدَةُ إِلَيْ آبَى مُهَرَ يَسْأَلُهُ عَلْ سَارُوا بَيْنَ يَدِي ٱلنَّبِيِّ صَعَمَ بِٱلْخُرْبَةِ وَٱلْلِوَا ا وَعَنِ ٱلْرَجُلِ يَغْشَى ٱلْمَرْأُ أَنَّ فِي ٱلْخَيْضَ فَقَالَ سَلُوا أَبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ يَرْحَمُ ٱللَّهُ أَبَا عَبِّدِ ٱلرَّحَيٰ أَيْنَ كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَدْ سِيرُ بِذَٰلِكَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ ٱللهِ صَعَم مَرْجِعَهُ مِنْ حُنين وَأَمَّا ٱلَّذِي يَغْشَى ٱلْمَرَّأَةَ فِي ٱلْحَيْضِ فِي أُوَّلِهِ فَدِينَارُ وَٱلَّذِي يَغْشَى فِي ٱلْكُنَّرَةِ فَنِصْفُ دِينَار فَبَعَثَ إِلَيْمِ نَبَدَةُ فَإِنَّ لَمْ يَجِدٌ قَالَ يُقَوِّمُ ٱلَّذِي يَكْزُمُهُ طَعَامًا وَيَصُومُ لِكُلِّ مُلَّا يَوْمًا وَتَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ قَاتَلَهُ ٱللَّهُ يَقْتُلُ ٱلْمُسْلِمِينَ وَيَسْئُلُ عَنِ ٱلْمُخْقَرَاتِ \* وَلَمَّا

مَدَدًا يَأْتِيهِ نَدِمُوا عَلَى بَيْعَتِهِ وَبِلَغَهُ وَلِكَ فَقَالَ إِنْ شِقْتُمْ الْتَكْنُمْ بَيْعَتَكُمْ وَجَعَلْتُكُمْ نِحِرْمِنْهَا وَتَاتَلَتُكُمْ فَقَالُواْ مَا كُنَّا لِنَسْتَقِيلَ بَيْعَتَنَا نَبَعَثُ إِلَى مَخَالِيفِهَا فَأَخَذَ مِنْهُمُ ٱلصَّدَقَةَ وَوَجَّهَ خَدَةُ أَبًا جُرِيلِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ فَجُبَى صَدَقَاتِ أَقْلِهَا وَجُمُّ لَجُدَةُ فَيَسَنَة ثُمَّانِ وَسِنَّينَ وَيُقَالُ فِي سَنَةٍ سُبْعِينَ وَفُوَ ٱلثَّبُّتُ وَقَدْ كَانَ فِي أَيَّامِ يَزِيدَ بْنِي مُعْوِيدَةَ قَاتَلَ مُهُ آبُرُ ٱلزُّبَيْ فَضَبًا لِلْبَيْتِ وَمَا ٱنْتُهِكَ مِنْ حُرْمَتِهِ فَلَمَّا حُجَّ مُرَّنَ لَّهٰذِهِ كَانَ فِي ثُمَّانِ مِائَةٍ وَسِتِّينَ رَجُلًا وَيُقَالُ فِي لَّفْيَنْ وَسِتَّمِائَةٍ فَصَالَحَ آَبْنَ الزُبَيْرِ عَلَى أَنْ يُصَلِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ بِأَضْحَابِهِ وَيَقِفَ بِهِمْ وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ عَلَى مِثَالِ مَا كَانَتِ ٱلْأَزُارِقَةُ عَلَيْهِ أَيَّامُ مُقَاتَلَتِهَا مَعَهُ فَلَمَّا صَدَرَ لِجُنْدَهُ عَنِي ٱلْحَجَّ تُوَجَّهَ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فَتَأْفَتُ أَمْلُهَا لِقِتَالِهِ وَتَقَلَّدَ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ عُمْرَ ٱلسَّيِّهِ فَلَهَا كَارَ نَجْدَةُ بِنَحْنُلِ وَأُخْبِرُ بِلْنِسِ آبَى عُمَرُ ٱلْسِّلَاحَ رَجَهَ نَجْدَةُ إِلَى ٱلطَّأْنِينُ وَأَصَابَ ٱبُّنَى بَعْدَمِ ٱبْنَ عَنْدَمِ ٱبْنَ مَ لِعَبْدِ ٱللَّهِ بْنِي غَمْرِو بْنِي غُثْلُمَ كَانَتْ عِنْدَ ظِئْرَ لَهَا فَضَمَّهَا إِلَى عَطِيتَةَ فَضَرَبَهُ أَسْوَاطًا وَقَالُ ٱلْفُرَزِدَقُ لِبَنِي حَنِيفَةُ اللهِ اللهِ وَقَالُ الْفُرُوبِ تَنَاوُلُولُ وَعَمِّمْ بَعِيدٍ فِي ٱلْخُرُوبِ تَنَاوُلُولُ وَعَمِّمْ بَعِيدٍ فِي ٱلْخُرُوبِ تَنَاوُلُولُ وَعَمِّمْ بَعِيدٍ فِي ٱللهِ وَٱلْخَيْلُ شُحُمَّنُ عُبَادَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ وَٱلْخَيْلُ شُحُمَّنُ

قَالُوا وَوَجَّهَ لَخَدَةُ بَعْدَ عَزِيمَةِ آبِي عُيَرْ إِلَى ٱلْبَوَادِي مَنْ الْخُدُ مِنْ أَقْلِهَا آلصَّدَقَةَ فَكَانُوا بَدْعُونَ ٱلْقَوْمَ فَإِدَ الْجَابُوفُمُ أَخَذُوا ٱلصَّدَقَةَ مِنْهُمْ فَقَاتُلَ اصْحَابَهُ بَنُو تَمِيمِ الْجَابُوفُمُ أَخَذُوا ٱلصَّدَقَةَ مِنْهُمْ فَقَاتُلَ اصْحَابَهُ بَنُو تَمِيمِ الْجَابُوفُمُ أَخَذُوا آلصَّدَقَةَ مِنْهُمُ فَقَاتُلُ الْصَحَابَةُ بَنُو تَمِيمِ مِنْ أَغَارُ عَلَيْهِم وَتَنَلُ مِنْهُمُ الْخَوارِجِ فَي الْخَارُ عَلَيْهِم وَتَنَلَ مِنْهُمُ فَوَجَمَة بَحْدَة إلى الْفَر طُورِيلِم مَنْ أَغَارُ عَلَيْهِم وَتَنَلَ مِنْهُمُ فَوَجَمَة فَوَارِج فَي أَغَارُ عَلَيْهِم وَتَنَلَ مِنْهُمُ الْصَدِيلِمِ مَنْ أَغَارُ عَلَيْهِم وَتَنَلَ مِنْهُمُ الْعَرَادِةُ فَا وَتَلَدُونُ اللّهُ وَسَعِي ثُمْ الْآلُونُ وَعَلَيْهِم وَتَنَلَ مِنْهُمُ الْعَلَى الْمَعْرَادُونُ الْعَلَى الْمُؤْلِلُهُ وَسَعِي ثُمْ النَّهُ وَعَلَى اللّهُ الْمُؤْرِدُونُ الطَويلَ الْعَارُ الْفَوَرُودُ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهُ الل

لَّسْنَا بِأَقْوَامِ يَبِيعُونَ دِينَهُمْ الْمُنَا بِأَقْوَامِ يَبِيعُونَ دِينَهُمْ إِلَى ٱلتَّهْرِ إِذَا عَلِمُوا أَنْ لَا سَبِيلَ إِلَى ٱلتَّهْرِ وَمَا لُنْتُ مُذْ شَدَّتْ عَلَى ٱلسَّيْفِ تَبْغَيْق

لِأَبْغِنَ بَيْعًا بَيْنَ زُنْزُمُدُ وَأَلِحِبْرِ

يَعْنِي بَيْعَةَ آبْنِ آلَزُّبَيْرِ ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَنَّدُ ٱلْمُنَائِنِيُّ وَخَافُوا وَخَافُوا وَخَافُوا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ فَلَمَنَا أَقَامُ أَيَّامًا وَلَمْ يَرَوُا اللهُ اللهُ عَلَمُ الْعَامُ أَيَّامًا وَلَمْ يَرَوُا

مِنَ ٱلْخُرُورِيِّينَ يَوْمُ ٱلْغَسْكُرِ وَقُعْ ٱمْرِئِ لَيْنَى لَوَقْعِ ٱلْأَكْتُورِ

يُعْنِي عَبِدُ ٱللَّهِ بْنَي عُبُيْرِ فِي حَرْبِ فِكَدَة \* وُبُعَثْ فَجُنْكُ فَ بَعْدَ فَزِيهَةِ أَبْنِ مُهَيْمٍ عَطِيَّةً بْنَ ٱلْأَشْوَدِ ٱلْمَنَفِيَّ إِلَى عُكانَ وَتَدْ غَلَبَ عَلَيْهَا عُبَادُ بَنْ عَبْدِ ٱللهِ وَهُوَ شَيْخٌ كِبِيرٌ وَأَبَّنَاهُ سَعِيدٌ وسُلَيْنِي يُسِيرُانِ ٱلسُّفْرَ وَجَبِيانَ ٱلْبِلَادَ فَمَانَعُوهُ وَقَا تَلُوهُ فَقُتِلَ غُبَادٌ وَعَلَبَ عَعِلَيَّةٌ عَلَى مُمَانَ فَأَقَامَ بِهَا أَشْهُ رَا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا وَأَسْنَخْلُفَ رَجُالًا يُكْنَى أَبَا ٱلْقُسِم نَقَتَلَهُ سَعِيثُ وَسُلَيْمُ أَبْنَا عُبَادٍ وَالْعُلْ عُمَانَ وَخَالَفَ عَطِيَّةُ نَجْدَةً نَعَادَ إِلَي عُمَّانَ نَلَمْ يَقُدُرْ عَلَيْهَا فَرَكِبَ ٱلْبَحْرَ وَأَنْيَ كُرْمَانَ وَضَرَبَ دَرَاهِمَ كَانَ يُقَالُ لَهَا ٱلْفَعَلُويَّةُ وَأَقَامَ بِكُرْمَانَ فَيُقَالُ أَنَّ ٱلنَّهَلَّبَ بَعَثَ إِلَيْدِ جَيْسَتُ فليق بسجستان ثم مسار إلى السِّند تقتلته حيل ٱلْمُهَلَّبِ بِقَنْدَابِيلَ وَيُقِالُ أَنَّ ٱلْخَوَارِجَ ثَالُوا لَهُ فَاجِرُ قَقَالَ أَنَا مُهَاجِرٌ عَلَى دِيني فَقَتَلُوهُ وسيم أبثو خُزَابَةَ ٱلْمَرَأَةَ كَانَتَ مَعَ مُعَلِيَّةً تَقُولُ وَقُو بِكُرْمَانَ عَلَ مِنْ سَيْفِ مَلْ مِنْ رُمُّحِ فَقَالَ أُتْرِيدِ مِنَ نَيْرُكُنَا فَرَفِعَتُ مُ آبَنُ عُمَيْرٍ فَهَالَكُ أَمْرُ مَنْ رَأَي فِي عَسْكُرهِ مِنَ ٱلْقَتْلَي وَالْقَطْعِي وَٱلْجُرْجِي وَنَشَاعُلَ وَمَنْ فِي عَسْكُرِهِ مِمُوْنَاهُمْ وَرَجَرْحَاهُم فَأْتَاهُمْ فَجُدَة مُحْمَلَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَلْبَعْنُوا أَن وَجَرْحَاهُم فَأْتَاهُمْ عَلَي الْحَدِ وَحَوي فِئْكَةً الْهُ مَنْهُمْ عَلَي الْحَدِ وَحَوي فِئْكَةً الْهُ مَنْهُمْ عَلَي الْحَدِ وَحَوي فِئْكَةً الله الله الله فَعُرَضَ فِيهِنَ الْمُنْ وَلِيهِ لَا يَعْمَدُ وَفَي فَلَكَ الله فَعَرَضَ فِيهِنَ الله وَمَو وَرَد آبَنُ عَمَيْرٍ وَفِيهِنَ الله وَمَو وَرَد آبَنُ عَمَيْرٍ وَفِيهِنَ الله وَلَا عَلَيْهِ فَقَالَة لَا حَاجَة لَكُونِ فَي فِيهِنَ الله فَعَرَضَ فِيهُنَ فَرَقَ عَلَيْهِا النَّ يَوُدُ وَعَا عَلَيْهِ فَقَالَة لَا عَلَيْهِ فَقَالَة لَا عَلَيْهِ الله فَعَرَضَ فِيمَن فَرَّ عَنِي وَوَرَد آبَنُ عَمَيْرٍ ٱلْبَصَّرَة فَارًا فَقَالَ اللهِ فِيهِنَ فَرَ عَنِي وَوَرَد آبَنُ عَمَيْرٍ ٱلْبَصَّرَة فَارًا فَقَالَ اللهِ فِيهِنَ فَرَ عَنِي وَوَرَد آبَنُ عَمَيْرٍ ٱلْبَصَّرَة فَارًا فَقَالَ اللهِ اللهِ فِيهِنَ فَرَّ عَنِي وَوَرَد آبَنُ عَمَيْرٍ ٱلْبَصَّرَة فَارًا فَقَالَ اللهَ الطَورَلَ الْفَورَد آبَنُ عَمَيْرٍ الْبَعْمَرَة فَارًا فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

مَا فَرَّ مِنْ جَيْشٍ أَمِيرُ بِرَابِتَةٍ فَيُدْعَ طَوَالَ آلَدَّ فَرِ إِلَّا مُنَافِفًا تَمُنَّيْتَهُمْ حَتَّى إِذَا مَا لَقِيتَهُمْ تَرُكْتَ لَهُمْ دُونَ ٱلْتِسَاءُ ٱلسُرَادِقَا وَأَعْطَيْتَ مَا تُعْطِي آلْخِلِيلَةُ بَعْلَهَا وَكُنْتَ مَا تُعْطِي آلْخِلِيلَةُ بَعْلَهَا وَكُنْتَ مَا تُعْطِي آلْخِلِيلَةُ بَعْلَهَا

وَقَالَ ٱلْعَجَّاجُ حِينَ تَنتَلَعُهَرُ بَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بِي مَعْهَرٍ الْأَهِ اللهِ مَعْهَرٍ الْأَبِهِ الْمَ

لَقَدْ شَفَاكَ عُمَرْ بَيْ مَعْهُو

نَظَفِرَ بِهِمْ فَتَالَ سُوَيْدُ بِنُ لُزَاعِ ٱلْعُكْلِيُّ الرَحَرَ صَبَّحَتِ ٱلْحَطَّ بِنَا صَبَاحًا تَخْبِلُ مِنْ مُكْلٍ فَتَّى وَضَّاحًا مُقْرِيَّة \* تَرَى بِهَا مِرَاحًا مُقْرِيَّة \* تَرَى بِهَا مِرَاحًا

فَنَامُ نَجَّدُةُ بِٱلْبَعْرَيْنِ فَلَتَا قَدِمَ مُضْعَبُ بْنُ صَرَةً سَنَةً نِسْمِ وَسِتَّينَ بَعَثَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بَنَ عُبْر الأُعْوَرُ فِي أَرْبَعَهُ عَشَرَ ٱلْفًا وَيُقَالُ فِي عِشْرِيم أَلْقًا وَيْقَالُ أَنَّ حَمَّزَةً بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ ٱلزُّبْيْرِ ٱلنُّوجَّهُ حِينَ وَلِي ٱلْبُصْرَةَ فِجَعَلَ ٱبْنُ عُمَيْرِ يَقُولُ ٱثْبُتْ يَا أَبَا ٱلْهُطُرَّجِ فَإِنَّا لَا نَفِتُ فَقَدِمَ وَنَجُنَّدُهُ بِٱلْقَطِيفِ فَنَزَلَعَلَى مِيلِ مِنْ عَسْكُرِ وَصَيَّرَ ٱلْبَحْرَ خَلَّفَهُ وَٱلْأَثْقَالَ أَمَامَهُ وَأَنَّاحَ ٱلْإِبِلَ أَمَّامَ ٱلْأَنْقَالِ وَقَالَ لَأَخُذُنَّ نَجُدُةً أُخْذًا وَحَضَرَ نَجَدَةُ أَضْعَابَهُ فَرَغَّبَهُمْ فِي ٱلشَّهَادَةِ وُٱلْجَتَّة وَرَقَانَعُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَآعْتَزَلَ فَوْمَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمَّ دُوَادُ ٱلْعُكَلِينَ فَلَمْ يَنْهَضْ مَعَهُ فَقَالَ خَبْدَةً إِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَاؤُلاهِ أَحَبُّوا ٱلْبَقَا ۗ وَلَبَّنَ بَحْدَةُ فِيمِنَ بَقَى مَعَهُ وَأَنْيَا آبَى عُهُيْر في عَسْكَرِهِ وَهُوَ غَارٌ فَقَاتَلَهُمْ ظُولِدٌ وَأَضْبَحَ

إِنَّ عَلِيتًا وَاقِيبًا يَقِينِي أَنَّا وَلِيمُ لَسَّتُ بِٱلْهَجِينِ أَلْبُوْمَ أُنْخُمِيحَسَبِي وَدِينِي مَا مَلَكَتْ قَائِمَهُ يَبِينِي

نَقُتِلَ وَلِيعٌ وَجَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْعَبِّدِيِّينَ وَسَبَى نَجِّدَةٌ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ أَقُولِ الْقَطِيفِ عَالَ ٱلشَّاعِرُ الطَّيلَ الطَّيلَ الطَّيلَ الطَّيلَ الطَّيلَ الطَّيلَ الطَّيلَ الطَّيلَ الطَّيلَ الْقَيْسِ بَوْمَ قَطِيفِهَا الْعَبِّدِ ٱلْقَيْسِ بَوْمَ قَطِيفِهَا

وَمَا نَعْهُ نُصْحٍ قِيلَ لا يُتَقَبَّلُ وَأَثَامَ نَخُدَة أَبِالَقَطِيفِ وَوَجَّهَ آبْنَهُ الْمُطَرِّبَ إِلَيْ فَلِ أَعْلِ الْقَطِيفِ مِن عَبْدِ النَّقِيْسِ فَقَاتَلُوهُ بِالشَّوْيِرِ فَقُتِلَ الْمُطَرِّبُ وَجَمَاعَة بَنِ النَّعِيْدِ بَيْدَ فَقَالَ جَمَالُ بَنْ سَلَمَةَ الْمُطَرِّبُ وَجَمَاعَة بَنِ النَّعِيْدِ بَيْدَ فَقَالَ جَمَالُ بَنْ سَلَمَةَ الشَّاهِ أَنْ

َ إِنَّ تُقْتُنُكُونَا بِٱلْفَطِيفِ فَإِنَّنَا قَتُلْنُكُمْ يَوْمَ ٱلْفُويْرِ وَصَحْصَحَا وَإِنْ تَقْتُلُوا مِنْنَا وَكِيعًا وَعَاصِمًا فَإِنَّا فَتَكُنْنَا طَارِقًا وَٱلْمُطَرَّحَا وَوَجَّهَ نَجْدَةُ رُجُلًا مِنْ مُكْلِ يُقَالُ لَهُ دُوَادُ إِلَى ٱلْحُطِ مُعْيِمٌ وَقَدٌ سَارَتْ بِهِينَ ٱلرُّكَائِبُ وَلَا شَيَّ الْمُؤْتُ إِنْ بَرَزَتْ لَنَا جُعْيَنْنَهُ أَرْبَابُ ٱلشَّيُوفِ ٱلْقُولضِيِ

فِي أَبْيَاتٍ \* قَالُوا وَرَجَعَ نَجَدُهُ إِلَي ٱلْيَمَامَةِ وَلَتُتُرَ أَضْحَالُهُ فَمَا رُوا تَالَثَةَ آلَافِ فَنَافَ أَنْ يَظِأَ ٱلْخِنُورُ ٱلْبَهَامَةَ وَأَنْ تَعْرِي أَقْلَهَا فَأَسْنَخْلُنَ بِٱلْبُهُ الْمُ عَمَارَةَ بْنَ سُلَم مِنْ فَتَ وَهُوَ عُمَارَةُ ٱلطَّوِيلُ وَأَنَّى ٱلْبَعْرَيْنِ في سَنَعَ مَنْهِ وُسِتِّينَ فَقَالَتِ ٱلْأَزَّدُ لِجُدَةُ أَحَبُّ إِلَيْتَ ٱلْأَرْدِ عَلَى مُحَارَبَتِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَجُنْدَةُ أُقَرِّبُ إِلَّا وَعُوَ حُرُورِتُ مَارِقُ تَجْرِي أَخْكَامُهُ عَلَيْمًا فَٱلْتَقَوَّا بِأَ وَأُقْبُلُ وَكِيمُ أَحَدُ

يَا أُمَّ يَعْقُوبَ تَجُنَّبِينِي لَا تُخَذَرِبِنِي لَا تَخْذَرِبِنِي

بانتفر ما فَرَغَ قَالَ سَلِّي فَلَمْ نَسْأَلُهُ عَنْ أَخَدِ مِنْ إِ وَإِنَّوْ إِنَّا إِلَّا نَعَاهُ فَشُفَّتُ جَيَّبَهَا وَقَالَتُ وَيَعَكُ أَلَّا صَبَرْتَ حَتَّى تُقْتَلَ مَعَهُمْ 'وَقَالَ مُعْلِيمَةُ يًا قَاتُلُ ٱللَّهُ قَيْسَ ٱلْجَعْدِ كُنْفَ دَعَا كُعْبًا لِاسْبَابِ أَمْرِ غَيْرِ مَيْنُون حَتَّى إِذَا ٱلْتَقَتَ ٱلْأَظَالُ وَٱطَّعَنُوا فَعْرَ ٱلدِّيَافِيَّة ٱلْمُطَّلِيَّةِ الْجُون طَرَّحَ رَايَتُنَا قَيْسٌ وَبُرِّزَةُ الكامل أَسْأَلُ مُعْوِيَةً بْنَ قُرَّةً إِنْ دَنْتُ مِنْهُ ٱلْأُسِنَّةُ أَيُّ فِعْلِ يَفْعُلُ فَإِذَا أَتُينَتُ أَبَاكَ فَآسِنُو مِثْلَهَا إِنَّ ٱلرَّدَافَ عَنِ ٱلْأَحِبَّةِ يَشْخُلُ وَقَالَ جُفَيْنَنَهُ وَقُوَ جَفْنَهُ يُحَرِّفُ أَبْنَ الزَّبْيَر الطويل عَلَى أَيِّ شَيْءِ أُنَّتَ بِٱلْرُكُونِ وَاقِفَ

فِتْنَةُ فَلُوْ الْنَيْنَا سُوقَ ٱلْمُجَازِ فَأَغُرْنَا فَإِنَّ بِهِمَا بُرِّا مُنْتُهُ فَلَيْفُ مَنْشُورًا وَأَخَابَهُمْ كِلَابٌ وَمُعَهُ أَخُوهُ مُطَيْفُ مَنْشُورًا وَأَخِي الْمُنْذِرِ وَأَبِي سَعْدَةً الْخُوهُ مُطَيْفُ وَكَتَّهُمْ وَوَجَّةَ حُرَّيْنَ وَإِيلٍ إِلَى الْمُجَازِ وَقَدُ المَةَ بَنُ ٱلتَّعْمَانِ فِي ثَلَيْمِائَةٍ وَيُقَالُ حَمْسِ مِائَةٍ فَٱلتَّعْمَانِ فِي ثَلَيْمِائَةٍ وَالتَّبَعَةُ مَ وَوَجَّةً مُنَ التَّعْمَانِ فِي ثَلَيْمِائَةٍ وَالتَّبَعَةُ مَ اللَّهُ عَلَى وَلَيْلٍ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّعْمَانِ فِي ثَلَيْمِائَةٍ وَالتَّهُمْ وَاللَّهُ مَنْ اللَّعْمَانِ فِي ثَلَيْمِائَةً وَالتَّعْمَانِ فِي ثَلَيْمِائَةً وَالتَّعْمَانِ فِي ثَلَيْمِائَةً وَالتَّعْمَانِ فَي ثَلَيْمِائَةً وَالتَّعْمَانِ فَي ثَلَيْمِائَةً وَالتَّعْمَانِ فِي ثَلَيْمِائَةً وَالتَّعْمَانِ فَي ثَلَيْمِائَةً وَالتَّعْمَانِ فَي ثَلَيْمِائَةً وَالتَّعْمَانِ فِي ثَلْمِيائَةً وَالتَّعْمَانِ فَي ثَلْمُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلَيْمَانِ فَي ثَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْعَالُ خَمْسِ مِائَةٍ فَالتَّعْمَانِ فِي ثَلْمُ وَلَيْكُولِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ الْمُ اللَّهُ وَلَيْفَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْفَالُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ

صَبْرًا عُظَيْفُ إِنَّهَا ٱلشَّهَادَةُ كُلُّ أُمْرِئِ مُفَارِقٌ أَوْلاَدَةُ

وَصَهَرًا حَتَّى تُتِلَا أُوَّ وَأَنْهَزَمَ تَيْسُ بَنُ ٱلرُّقَادِ ٱلْجُعْدِيُ فَلَمِ اللهِ الْخُوهُ لِأَبْتِهِ مُعُويِهُ بَنْ تُرَّةَ فَسَأَلُهُ أَنْ بَعْمِلُهُ لَلْمُ اللهُ الله

لا يَسْتَوِي ٱلْخُفَانِ جُنْفٌ بِزُبْدَةٍ

يُبَايِعُوهُ عَلَى مَا بَايَعُوا عَلَيْهِ أَبَا طَالُوتَ وَبَايِعَهُ أَبُو طَالُوتَ أَيْضًا وَوَلِكَ فِي سَنَةٍ سِتٍّ وَسِتِّينَ وَلَخُدُاةٌ يَوْمَئِذٍ آبِّنُ ثَلَاثِينَ سَنَهُ ۚ ۚ وَخَرَجَ سِّرَاجٌ بِنُ مُجَّاعَةً ٱلْخُنُونِيُّ إِلَيْ عَبِّدِ ٱللهِ بِنِ الزُبِيرِ لِيَا خُذُ لِقُوْمِهِ أَمَانًا فَقَالَ لَهُ أَبْنُ ٱلزُّبَيْرِيَا سِرًا ﴾ أَلُمْ تَرَمَا صَنَعَ قَوْمُكُ وْٱللَّهِ لَأُوْجِهَةً إِلَيْهِمْ جَيْشًا فَقَالَ وَٱللَّهِ مَا صَنَهُ فَذًا إِلَّا حَرُورِيَّكُ قَالُوا وَأَقَامَ نَجَدُهُ أَنْتُهُوا وَكُثُرَ أُصَّحَابُهُ فَقَالُوا لَـوّ غَزَوْنَا فَسَتَرَ لَ نَصْرَبْنَ مُبَارِكِ ٱلْحُنَفِيَّ فَ ثُلْشِهِ اللَّهِ إِلَى لْنَحْرَيْنِ وَقَالَ إِنْ قُتِلَ فَأَلِيرُكُمْ ٱلْبُوسَعْدَةَ ٱلْعِجْلِيُّ وَعَلَي عَرْيَنَ يَوْمَئِذٍ سُعِيدُ بْنُ ٱلْحَارِثِ ٱلْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ مِنْ قِبَلِ يَزِيدَ بْنِي مْعْوِينَةً فَبَنْنِي بِهَا فَهُنَعَهُمْ سَعِيدُ بْنُ ٱلْتَارِثِ مِنْ دُخُولِهَا فَوَجَّهَ نَجْدَةٌ فَلْدَالْمَةَ بْنَ ٱلْمُنْدُرِ بْن ٱلنَّعْهَانِ فِي تَلْثِمِانُةٍ وَقَالَ إِنْ قُتِلَ فَأُمِيرُكُمْ ابوسَعْلَاةً فَإِنَّ تُتِلَ فَأَمِيرُكُمْ ۚ إِسَافٌ ٱلْيَشَكُرِيُّ فَإِنَّ قُتُلَ فَأَمْ يُرُكُمْ ۗ ٱلْهُطَوَّةَ مُ بَى نَجُدَةً فَإِنْ تُتِلَ فَأَمِيرِكُمْ أَبُو سِنَانِ حُرُّ بَى وَايْلِ ٱلْيُسْكُرِيُّ \* وَقَالَ بُنُولُعَبْ بِي رَبِيعَةً بَنْ عَامِر ٱبْنَ صَعْصَعَةً لِكِلَابِ بْنَ قُرَّةً مَّ بْنِي فُئِيِّرَةً ٱلْفُشُيْرَةِ إِنَّهَا

فَقَسَمَةُ فِي أَضْحَابِهِ وَأَقَامَرَ أَشَهْرًا وَدَٰلِكَ فِي سُنَةٍ خَمْسِ وَأَتَاهُ ٱلنَّاسُ وَكُنُّرَ أَضْحَابُهُ ' وَخَجَنَّ عِيرِ ٱلْبَعْرَيْنِ أَرْبَعِينَ رَاحِلُةً تَخْمِلُ مَالًا وَغَيْرَ ذَٰلِكُ يُرَادُ جُدَةُ فِي مُشَرَّةِ آلَانِ فَلْحِقَهُمْ رِجَبَلَةً مِنْ أَرْضَ بَنِي تَمِيم وَفِي عَلَي خَمْسِ لَيَالٍ مِنْ بِمْ فَأَخَذَ ٱلْعِيرَ بِمَا فِيهَا وَقَالَ بِعَفْنُهُمْ خَرَجَت مِيرُ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ يُرَادُ بِهَا عَبْدُ ٱللهِ يَنْ فَلَاثُونَ رَجُلًا مِنَ ٱلشِّرَطَ وَأَكْرِيَا وُعُمْ مِنْ بَنِي عَلَيْم إِلَيْهِمْ نَجُنْكُ هُ فِي سِتِّينَ رَاكِبًا وَمَعَهُمْ ثُورٌ بُرّ طَالُونَ بِٱلْخَضَارِمُ فَقَالَ نَحْدُةُ ٱتَّتُسَهُوا فَنَ وَأَجْعَلُوا غَلَّةَ فَنِهِ ٱلشَّيُوخِ لَكُمْ وَلِمَنْ لِحَقَ بِكُمْ وَرُدُّوا فَذَا ٱلرَّقِينَ فَكَ غُومُمْ كَمَا كَانُوا يَعْنَمِلُونَ ٱلْأَمْ وَيَعْمُرُونَهَا فَإِنَّ ذَٰلَكَ أُرُدُّ وَأَنْفَعُ فَآفَنْتَمَهُوا ٱلْمَالَ وَقَالُوا لِأَبْيِ طَالُوتَ إِنَّا كُنَّا بِإِيعَنَاكَ عَلَى أَنَّا إِنْ وَجَدْنَا خَيْرًا مِنْكُ بَايَعْمَاهُ وَبَايَعْنَهُ وَخَدْدَةُ خَيْرٌ لَنَا مِنْكَ فَبَايَعُوهُ عَلَىمَا يُمَايَهُ عَلَيْهِ ٱلْخُلْفَاءُ أَنْ لَا يُخْلُهُ إِلَّا عَنْ جَوْرِ ظَافِر وَلَمَدْ

أَمَابُوهُ وَعَوَ فَلَامْ فَأَخَذُوهُ وَكَانَ شِهَابُ بَيْ حَبِيد أَبَى ٱلْخَارِثِ بْنِي عَبْدِ ٱلْخَارِثِ يُغِيرُ عَلَى ٱلْقَبَابِلِ فَقَالَ لَـُهُ هُ بَيْ ٱلْحَارِثِ أَنْتَ تُغِيرُ وَٱبْنَىٰ فِي بَنِي كِلاَر مُطَرَّجٌ \* وَكَانَ لِخَدَةٌ مَمْ نَافِع بْيَ ٱلْأَزَّرُقِ فَفَارُفَهُ ا تَوْمِ فَارَقُوهُ لِتَقَرُّبِهِ مِنَ ٱلْقَعَدِ وَالْبِحَانِهِ ٱلْمُهَاجِرَ يُّهِ وَتَحْرِيهِهِ ٱلْبُقِيَّةِ فِ دَارِ قَوْمِهِ وَصَارَ لَخِنَةُ إِلَى لْيَمَامَةِ نَنْزَلَ بِأَبَاضَ ۚ وَدَعَا أَبُو طَالُوتَ وَقَوْ فَ قَوْل ٱلكُلْبِيِّ مَظَرُ بْنُ نُقْبَهُ بْنِي زَيْدِ بْنِ جُهُيِّنَةً بْنِ ٱلْفِنْدِ وَهُوَ شَهُلُ بْنُ شَيْبَانَ بْنِ رَبِيعَةً بْنِي زِمْتَانِ بْنِ مَالِكِ أَنْ مَالِكِ أَبْنِ مَالِكِ أَبْنِ مَالِكِ أَبْنِ صَعْبٍ وَيُقَالُ مُوَ [عَلَطَ وَإِنَّهَ الْبُوطَالُوتَ فُوَ] سَالِمُ بَنُ مُظَرِمُوْلَى بَنِي زِمَّانِ بَي مَالِكِ بن صَعْب بني عَلِيٌّ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَايِّلِ إِلَي نَنْسِهِ نَبَايِعَهُ خُنْسُونَ النَّهُمْ إِنْ وَجَدُوا مَنْ فُو خَيْرٌ لَهُمْ مِنْهُ بَايَعُوهُ وَبَايَعُهُ مَعَهُمْ ثُمُّ إِنَّ أَبَّا ظَالُوتَ صَارَ إِلَى ٱلْخُصَارِمِ وَكَانَتْ لِبَنِي خَلِيفَةَ فَأَخَذَكَا مُعْوِيَةً بَنُ أَبِي سُغْيَانَ فَصَيَّرَ فِيهَا لَغُهُمْ وَمُبِّلَغُ أُوْلَادِهِمْ وَنِسَائِهِم أَرْبَعَةُ آلَافِ وَيُقَالُ كَانُوا أَرْبَعَةَ آلَافِ بَيْتِ فَأَخَذَ سَالِمُ ذَٰلِكَ ٱلرَّقِيقَ

> أَمْرُ نَجْدَةً اَبْنِ عَامِرِ ٱلْحُنَفِيّ

قَالُ ٱبْنُ ٱلْكُلِّبِيِّ مُوَ خَنْدَهُ بَىٰ عَامِرٍ بَنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَا لَمْ الْخَارِثِ بَنِ عَبْدِ ٱلْخَارِثِ سَيّنارِ بْنِ ٱلْمُطَرِّحُ بَنِ عَبْدِ ٱلْخَارِثِ الْمُطَرِّحُ لِلْأَنَّ بَنِي لِمُلابِ الْمُطَرِّحُ لِلاَتَّ بَنِي لِمِلابِ الْمُطَرِّحُ لِلاَتَّ بَنِي لِمِلابِ

لْبِصْرِ سَأَلُونِي أَنْ لَا أَصْرِفَكَ عَنْ وَجُمْهَكَ وَأَبَوْا أَنْ يَخْرُجُوا مَعَى إِذَا جَلَّيْتُ فَأَنَّا ٱلْوَجَّهَ مِنْكُ \* وَوَاقَّهُ الْهُ هَلَّبُ فَظُرِيًّا فَنَعَاهُ عَنْ إِيذَجَ وَعَنَّ ٱلْأَفْوَارِ كُلِّمَا وَقَالُ ٱلْاَحْنَفُ وَفُو بِٱلْبُصَرَةِ قَبْلُ أَنَّ يَدْخُلُ مُصْعَبُ ٱلْكُوفَةُ الِلتَّوْجُهُ إِلَي مَسْكِي وَقَدْ ذَكِرَ قَطَرَيُ النَّهُ أَبُو نَعَامَةً إِنْ رَكِبَ بَنَاتِ شَحَتًاجٍ وَقَادَ بَنَاتِ صَهَّالِ وَأُمْسَى بِأَرْض وُأَضْبَحَ بِأُخْرِي وَجَبَى آلْمُالَ طَالُ أَمْرُهُ فَأَبْلَهُ قَطَرِيًّا ذلك رَسُولٌ كَانَ لَهُ بِٱلْبُصْرَةِ فَنَادَى فَعَسْكُرُهِ أَلَّا لَا لَا يَصْعَبْنَنَا إِلَّا رَجُلِ مَعَمْ بَغُلُ فَكَانَ ذَٰلِكَ مِثَا يُنْكُرُ عَلَى ٱلْأَخْنَفِ وَقَاتَلَ قَطَرِيٌّ عُمَرَ بْنَ غُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ مَعْمَر بِغَارِسَ ثُمَّ أَتَى إِصْبَهَانَ ثُمَّ ٱلْأَصُّوازَ وَقُتِلَ مُصَّعَبُ فِي سَنَةِ أَتْنُدَيْنِ وَسَبْعِينَ وَٱلْخُوَارِجُ بِرَامُهُرُمْزَ وَالْمُهُلَّبُ بِإِزَائِهِمْ \* وَقَالَ ٱلْهَيْثُمُ بَنُ عَدِيٍّ وَٱلْمُدَائِنِيُّ بَرَزَ ٱلْمُضْعَبُ لِحُرْبُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَٱلْمُهَلَّبُ فِي وَجُوهِ ٱلْخُوَارِج وَقُوَ يَحْمِى ٱلْبَصْرَةَ وَٱلْأَقُوارَ مِنْهُم وَعُمْرُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللَّهِ بِفَارِسَ وَعَبَّادُ بْنُ الْخُصَبِي بِالْبَصْرَةِ فَبَكُمْ ذَلِكُ عَبْدُ ٱللهِ أثبن حازم فأشترجم وقأل وأننا بخراسان وفي إبراميم

وَلِلْعُوْبِ نَابُ لَا يُفَلُّ وَمِعْلُبُ

فَلَمَّا بَلَغَهُ ٱلْبَيْثُ آنِّحَظُّ إِلَى إِيذَجَ مِنْ كُوْرِ ٱلْأَفْتُوارِ وَبَلَغَ مُصْعَبًا أَنَّ عَبْدُ ٱلْبَلِكِ مُجِدَّ فِي ٱلْوُرُكِةِ إِلَيْهِ فَكَنْبَ إِلَى مُتَالِهِ فِي ٱلنَّوَاحِي مِنَ ٱلْوْبُوهِ فَجَمْعَهُمْ إِلَيْهِ فَيْبَرَ الْهُ مُلَّبِ وَمُمْرَبِّنِ مُبَيِّدِ ٱللهِ وَيُقَالُ أَنَّ ٱللهُلَّبَ كُنْبَ كُنْبَ إلَيْهِ يَسَتَّأَلُهُ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِهِ وَقَالَ لَهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ وَجُوهُ ٱلْمِعْرَيْنِ قَدْ كَانَبُوا عَبْدُ ٱلْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ إِلَيْ أَقَ الْمُلْلُ

أُعَاذَ ٱللَّهُ تَوْمِىَ أَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي بِٱلْفَارِقِينَا الطويل وَقَالَ أَبْنُ حَسَّانٍ يَزِيدُ صَبَعْنَا مَزَارُ ٱلدُّورِ مِ مِنَّا بِعَارُةٍ بِهَا ٱلْوَشِيخِ ٱلْمُقَوَّمُ وَنَجَى آبِّنَ وَرْفَاءُ ٱلرِّيَاحِيُّ سَابِ در مناظ القصر ب وَذَٰلِكُ ٱلْفَعَّا نِعْ إِذَا جَهُولٌ مِنْ تَوْمِنَا وَوَلِي ٱلْخُوَارِجَ بَعْدَ فَتْلِ الزُبَيْرِبْي عَلِيٍّ فَطَرِيٌّ بْنُ ٱلْفُجَاءُة

قِتَالِ وَقُتِلَ ٱلزِّبُيْرُ بِنْ عَلِيّ وَيَشَرُّ مَعَهُ وَنَشَتْ فِيهِمُ الْمُؤْشَقِ فِيهِمُ الْمُؤْشَى فِي الْمُؤْنِ وَمَضَى فَلَمْ يُتَبْعُوا وَقَالَ ٱلْأَغْشَى فِي قَتَلِ لَهُ وَمَضَى فَلَمْ يُتَبْعُوا وَقَالَ ٱلْأَعْشَى فِي تَتَكُلُ الزُبَيْرِ وَذُٰلِوَ أَنَّ ٱلْخُرِثَ بْنَ عُمَيْرَةَ ٱلْهُمَهُ مَا إِنَّ الْمُهُمَّدَافِيّ قَتَلُهُ فِي فَصِيلَ فَي أَوَّلُهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللل

إِنَّ ٱلْمُكَارِمِ أَكْمِلُتُ أَسْبَابُهَا لِإِنَّى ٱلْمُكَارِمِ أَكْمِلُتُ أَسْبَابُهَا لِإِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْمِينَ فَطَانِ حَتَّى تَدَارَكُهُمْ أَفْرُ سَهَيْدُعُ فَمُمَاهُمُ إِنَّ ٱلْكُرِيمَ يَهَانِ أَلْخُرِفُ بْنُ عُمَيْرَةَ ٱللَّيْثُ ٱلْكِرِيمَ يَهَانِ الْخُرِفُ بْنُ عُمَيْرَةَ ٱللَّيْثُ ٱلْكِرِيمَ يَهَانِ

الوافر

خُرَجْتُ مِنَ ٱلْمُدِينَةِ مُسْتَمِيتًا وَلَمَرُ أَكُ فِي كَنِيبَةِ يَاسِمِينَا وَآثَوْتُ ٱلْمُتِيَاءَ عَلَي حَيَاتِي وَلَمَرُ أَتَّرُكُ لَهَا حَسَبًا وَدِينَا وَلَمَدُ أَكُ فِي ٱلْمَنِيَّةِ دَيْدَبَانًا وَلَمَدُ أَكُ فِي ٱلْمَنِيَّةِ دَيْدَبَانًا ارُجِّمُ فِي نَوَاجِيهَا ٱلظَّنُونَا نَجْيَ حَلِيلَتَهُ وَأَسَّلَمَ شَيِّخَهُ لَتَا رَأِي وَقَعْ ٱلْأَسِنَّةِ حَوْشَبُ وَأَتَيَ الزُبَيْرُ إِصِّبَهَانَ مُنْحَطًّا مِنَ ٱلرَّيِّ فَحَارَبَ عَتَّابَ أَبْنَ وَرَقَاءَ أَشْهُوًا \* وَقَالَ رَجُلُ مِنْ أُضِّعَابِ عَتَّابٍ يُكْنَى أَبُنَا فُرَيْرَةٍ

> فُلْ لِأَبْنِ مَا مُونَ وَلِلْأَشْوَارِ كَيْفَ تَوَنَّ يَا كِلَابَ ٱلنَّارِ شَدَّ أَبِي عُرُيْرَةً ٱلْهَـرَّار

إَنْنَاأَبُو هُرَيْرَةً ٱلْهَوَّارُ

ثُمَّ إِنَّ مَتَّابَ بْنَ وَرَقَاءً عَقَدَ لِوَآءً لِيَاسِمِينَ جَارِيَتِهِ وَتِالَ مَنِّ أُرَادَ ٱلْهُوَيِّنَا فَلْيَأْتِ لِولا يَاسِمِينَ وَمَنْ أَرَادَ ٱلصَّبْرَ فَإِلَى ' وَخَرَجَ ٱلْأَوُارِجُ فَقَاتَكُهُمْ وَمِعْوَ فِي أَلْفَيْنِ وَيُقَالُ ٱلْفَيْنِ وَسَبْعِ مِائَةٍ فَاقْتَنَكُوا الشَّكَّ أَسَرُ وَأَسَّنَي مِنْ مَوَاطِنِ حَوْشَبِ دَهَاهُ يَزِيدُ وَأَلَّا شِنَّهُ شُرَعٌ فَلَمْ يَسْتَجِبُ إِنَّ ٱلْفَتَى غَيْرُ مِحْرَبِ وَلَوْ كَانَ خُرُّ احَوْشَبُ ذَا حَفِيظَةٍ وَلَوْ كَانَ خُرُّ احَوْشَبُ ذَا حَفِيظَةٍ رَائِي مَا رَأَى فِي آلْهُوْتِ عِيسَى فِي الْمُوْتِ عِيسَى فِي الْمُقْتِ

وَقَالَ بِشُورِي مُرَوَانَ ذَاتَ يَوْمُ وَمُعَهُ مُوشَبُ بَنُ مِنْ وَلَيْ عَلَيْ فَرَسَ جَوَادٍ يَزِيدَ وَبِكُرْمِهُ فَرَسُ حُوْشَبُ فَإِنَّهُ فَجَاعَلَيْهِ يَوْمُ الرَّي فَقَالَ عِكْرِمَةُ فَرَسُ حُوْشَبُ فَإِنَّهُ فَجَاعَلَيْهِ يَوْمُ الرَّي فَقَالَ عِكْرِمَةُ فَرَسُ حُوْشَبُ فَإِنَّهُ فَجَاعَلَيْهِ يَوْمُ الرَّي فَقَالَ عِنْ مُنْ يَدُلُنِي عَلَي فَضَي كُنَ بِشَرُ وَقَالَ بِيهِ مُنَّالًا مِنْ يَدُلُنِي عَلَي فَضَي كُنَ بِشَرُ وَقَالَ بِيهِ فَقَالَ حَوِّشَبُ بَعْلَةُ وَاصِلَ بِنِ مِنَا مِنَا عَلَي مَعْلَةٌ وَاصِلَ بِنِ مِنْ مِنَا مِنَا عَلَي مَعْلَقَ وَاصِلَ بِنَ مِنْ مِنْ وَقَالَ مَوْقَالًا مَوْقَالًا مِعْوَلِهِ بَعْلَةٌ وَاصِلَ مِنْ مُسَاوِرًا وَوَاصِلًا وَكَانَ عِكْرِمَةُ مُنْ مُسَاوِرًا وَوَاصِلًا وَكَانَ عِكْرِمَةُ مُنْ مُسَاوِرًا وَوَاصِلًا وَكُانَ عِكْرِمَةُ وَاصِلٍ وَإِنَّهَا عَنَا عَا بِعَوْلِهِ بَعْلَةٌ وَاصِلٍ وَإِنَّهَا عَنَا عَا بِعَوْلِهِ بَعْلَةٌ وَاصِلٍ فَا مُنْ عَنَا عَا بِعَوْلِهِ بَعْلَةٌ وَاصِلٍ فَا مُنْ عَنَا عَا بِعَوْلِهِ بَعْلَةٌ وَاصِلٍ فَا فَعَيْ مَا مَنَا عَا بِعَوْلِهِ بَعْلَةٌ وَاصِلٍ فَا مُنْ مُنْ مُنْ فَى وَاللّهُ لَا فَعَلِ فِحَوْشَهِ وَاللّهُ لَعْمَ وَقَالً لَعْهَ إِنْهُمَا عَنَا عَا مِعْ فِي مُنْ فَا لَا فَعَرَامُ اللّهُ فَا مُسَاوِرًا وَوَاصِلًا فَا مُعْلِمُ اللّهُ فَا مُعْلِمُ مُنْ وَقَالًا لَعْهُ إِلّهُ الْمُعْمَالَةُ وَالْمِلْ فَا فَعَلَى الْمُعْمَالِ وَاللّهُ لَا عَلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْلِقَ مُعْلِمُ الْمُعْمَالِ وَلَا لَعْهُ إِلَا لَعْهُ مِلْمُ اللّهُ الْعَلَا لَا عَنْ اللّهُ مُعْلَلُهُ وَلِهُ اللّهُ الْعَلَا لَا عَلَا اللّهُ الْمُعْمَالِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

نَعِي حَلِيلَتُهُ وَأُسَّلَمَ شَيْخَهُ تَخْتَ ٱلْأَسِنَةِ حَوِّشَبُ بَنْ يَزِيدِ

الكامل

وقال

إِصْبَهَانَ فَنَزَلَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ عَلِيّ بِعَقْوَةً عَتَّابٍ بْنِ وَرْقَاءُ ٱلْرِيَاحِيِّ وَكَانَ مُصْعَبُ وَلَا الْمَاعَا وَيُقَالُ كَانُ ٱلَّذِي وَلاَّهُ إِيَّامًا آبنُ يَزِيدَ ٱلْمُطِّيحِ وَآبَي مُطِيعٍ فَأَثْرَةُ مُضْعَبُ ثُمَّ عَزَلَهُ لِيُحْشُرَ مَعَهُ حَرِّبَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ فَتُنَّدُ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ وَكَاتَبَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ نَبُعَتَ إِلَيْهِ عَنَّابُ مَا أَغْرَاكِ بِي وَأَنَا آبُرُ عَمَّكَ فَقَالَ إِنَّ ٱلْبَعِي وَٱلْغَرِيبَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ عِنْدُ نَا سَوَّاءُ ۗ فَحَصَرُهُ ٱلْخُوَارِجَ الشُّهُ وَاللَّهُ إِنَّ ٱلْخُوَارِجَ أَتَوُا ٱلرَّتِيَّ وَعُلَيْهَا يَزِيدُ بَرْجُ الحَارِثِ بِن يَزِيدَ بِن رُوِيم ٱلشَّيْبَانِينَ وَكَانَ ٱلْمُنْعَبِ ﴿ إِيَّاهَا وَأَقَرُّ وَ عَلَيْهًا فَخَصَرَهُ شَهْرًا ثُمَّ قَاتَكُهُ فَقَتَلَهُ الزُبِيرُ بِنُ عِلَى وَنَادَي يُزِيدُ آبِنَهُ حَوْسُبَ بِي يَزِيدَ فَهُرَبُ وَلَمْ يَكُو عَلَى أَخَدٍ وَتَتَلَ لَكُوَارِجُ لَطِيفَةً الْمُرَّ حَوِّنْتُ وَكَانَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبِ صَلْوَاتُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ دَخَلَ عَلَى يَزِيدَ يَغُودُ وْ نَقَالَ لَهُ عَلِي عَم إِنَّ مِنْدِي جَارِيَة لَطِيفَة ٱلْخِدْمَة نَبَعَثَ بِهَا إلَيْهِ نَتُمَّاهَا لَطِيفَةً وَقَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءَ بَعْدَ ثَنَّالُ مُصْعَبِ الطويل مَوَاطِئْنَا فِي ثُلَّ يَوْمِ لِرُبِيهَة

ٱلْعَدُوِّ وَقَالُوا فَدُّ أَظُلَّنَا فَغَنَ ۖ تَجَرِّجُوًا فَمَارَ إِلَى دَيْرٍ وَقَالُوا فَدُ أَظُلَّنَا فَغَنَ مَبْدُ ٱلرَّحَيْنِ يَوْمَنِيْدٍ عَلَى عَبْدُ ٱلرَّحَيْنِ يَوْمَنِيْدٍ عَلَي أَلْمُوْسِلِ وَقَالَ ٱلشَّامِرُ

إِنَّ ٱلْقُبَاعُ سَارُ سَيِّرًا نَكْرَا يُسِيرُ يَوْمًا وَيُفْتِهِمْ شَهْرًا وَجَعَلَ يُتُرُدَّدُ بَيْنَ دَبَاهَا وَدُبِيرًا فَقَالَ ٱلشَّاعِرُ الرَّسَرَ إِنَّ ٱلْقُبُاعُ سَارُ سَيْرًا مَلْسَا يُسَدُ يَوْمًا وَيُقْيَمْ خِمْسَا

ثُمَّ سَارَ إِلَى ٱلْصَّرَاةِ وَقَالَ إِذَا لَعِينَمْ عَدُوّكُمْ فَأَخْتِمُ وَلَا الْعِنَالَ فَإِنَّ أَوْلَ الْحَرْبِ ٱلْمُشَاتَمَةُ ثُمّ ٱلرَّمِّي بِٱلْتَبْلِلِ الْعَنَالُ وَلَا الْحَرْبِ ٱلْمُشَاتَمَةُ ثُمّ ٱلرَّمِّي بِٱلْتَبْلُوا لَكَنَا فَمُ ٱلسِّلَةُ فَقَالُوا لَكَنَا فَمُ السِّلَةُ فَقَالُوا لَكَنَا فَمُ السِّلَةُ فَقَالُوا لَكَنَا فَمُ السِّلَةُ فَقَالُوا لَكَنَا أَنْ الْمُرَاحُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي وَالْعَبْلُولِ وَالْعَبْلُولِ وَالْعَلَى وَالْعَبْلُولِ وَالْعَلَى وَالْعَبْلُولِ وَالْعَلَى وَالْعَبْلُولِ وَالْعَلَى وَالْعَبْلُولِ وَالْعَلَى وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَيْكُولِ اللّهُ وَالْمَالِي وَالْمَالُولِ وَالْعَلَى وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلِى وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالِقُلِي وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولِ اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُ الْمُعَلِي وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمُعْلِقِ اللْمُولِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِي وَالْمُولِ الْمُعْلِي وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقُ اللّهُ ولَالْمُولِ وَالْمُعَلِي وَالْمُولِ وَالْمُعْلِقُ اللْمُولِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْل

أُلَا يَا لَقَوْمِ لِلْهُمُومِ ٱلطَّوَا وَلِلْحَدَثِ ٱلْجَارِي بِإِحْدَي ٱلْبَوَائِقِ أَبَى ٱللَّهُ قَوْمًا عَدَّدُوا عَنْكُ بُكْرَةً وُلَةٌ يُضْمِرُوا إِلَّا مُعَا آلْعَمّ يُقالِلَهُ رَاشِ وَكَانَ مَهُ ٱلأَزَارِقَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إلى خيال فقاتكهم جهارا وَحَامِي رَاشِكُ ٱلْعَدِينَ عَنَّا وَقَدْ جَازَتْ فَوَارِسُنَا ٱلْمَذَارَا وأقْبَلُ الزُّبَيْرُ وَأَصْعَابُهُ يُرِيدُونِ آلُكُ يْهَا مِنْ تِبُلِ مُصْعَبِ القُبُاعُ كُلُّهُهُ شَبُتُ بْنُ رِبْعِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ ٱلْأَ وَغَيْرُعُهُمَا وَيُقَالُ أَنَّ آبْنَ آلْنُ أَنَّا لَكُنَّ أَلْمُ لَكُنَّ بِٱلْمَوْصِلِ فِي أُمِّر وَعَلَيْهَا كَرْدَمُ بِنُ مَزْيَدٍ الْفَزَارِيَّ فَتَعَمَّنَ فِي الْفَصَّرِ فَأْتُوْا سَمَابَاطَ فَتَتَكُوا الْحَبَرَ طَيَّ إِ وُكَانَ مِنْ فَرْسَانِ مُبَيْدِ اللهِ بِي الْمُنْ فَتَيَ الْفِتْيَانِ الْشَاءِرُ مَبَيْدِ اللهِ بَيْ الْفِتْيَانِ الْحَبْرُ طَيِّ اللهِ اله

وَقَتُلُ مَوْمُ فِنْ لَا الْمُرْبِيْ الْرَّبِيْرِيْنِ عَلَيْ وَمُوْلَاهُ وَسَطَ الْمُوَارِجُ فِي الْفَتْلِ فَقَتَلُوا الْمُتْسَاءُ وَالْمَسِّبِيانَ وَالْفَلْفَالَ وَقَتَلُوا الْمُتَّالُونَ مَنْ يَنْشَا وَفَالَتَ لَهُمْ الْمُ وَلَا رَبِيعَة الْتَقْتُلُونَ مَنْ يَنْشَا وَفَالَتَ الْمُهُمُ اللّهُ وَلَا رَبِيعَة الْتَقْتُلُونَ مَنْ يَنْشَا وَالْمَا وَقَالَمَ الْمُلْكِنِ وَلَا مَنْ عَلَى الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

أُقُلِ ٱلْبَصْرَةِ إِيَّاهُ دُلِكُ \* وَقَالَ يَوْمَ عَزُلَ حَسْرَةً ٱلنَّهَلَّتَ عِن ٱلتَّوْصِيلِ وَوَجَّهَهُ لِفِتَالِ ٱلْخَوَارِجِ \* وَفَذَا قُولُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ حَمَّزَةً وَلِي ٱلْبَصْرَةَ وَٱلْكُونَةَ وَذَٰلِكُ عَلَطُ \* وَأَنْيَ ٱلْخُوَارِيةُ رَامُهُرُمُزَ فِي أَيَّامِ حَمْزَةً نَقَاتَلَهُ ۚ ٱلْمُهَلِّثُ فَأَتَوْا أُرْجَانَ وَمَفْتُوا إِلَى إِصْبَهَانَ وَعَفِيتَ مُعْتَعَبُ فَهُمْنَى إلى أُخِيم وَعَلَمِلُهُ عَلَى الْكُوفَة القُبَاعُ وَعَلَى الْمَوْصِلِ آبَدُ: آلاَشْتُر فَرُدُّهُ أَخُوهُ عَلَى ٱلْبَصْرُةِ لُوْفَة وَعُزُلُ حَهْزَةً أَبْنَهُ فَقَدِمَ مُضْعَبُ ٱلْبَصْرَةَ وَلَدِّ يَعْزِلْ حَبْرَةُ غُهُرَ بْنَ عُبُيْدِ ٱللَّهِ عَنْ فَارِسَ وَأَقْبُلُ الزُّبَيْرُ بَنْ عَلِيّ مِنْ إِصْبَهَانَ إِلَى ٱلْأَقْتُوارِ فَقَالَ مُصْعَبُ عَبُ لَعْبَرُ بَنْ عُبَيْدِ آلتُهِ قَطَى عَنَا ٱلْعَدُقُ أَرْضَ فَارِسَ فِكُمْ يُقَاتِلْهُمْ وَلَوْ قَاتَلُهُمْ لَكَانَ أَعْذَرُ لَهُ وُكُنْتُ إِلَيْهِ يَا بْنَ مَعْهَرِ مَا أَنْسَفْتَنَى نَجْبَى ٱلْفَيْءُ وَتَجْيِفُ نِ ٱلْعَدُوِّ فَٱكْفِنِي أُمْرُحُمْ فَأَتْبَلَ فَهُوُ مِنْ فَأَرْسِ رُبُ مُصْعَبُ مِنَ ٱلْبُصَرَةِ وَمُعَهُ ٱلْمُهَلَّبُ يُرِيدُانِ جَمِيعًا الزُبَيْرُ وَأَضْحَابَهُ نَبَلَغَهُمْ ذَٰلِكَ وَآنْحَازُوا إِلَى ٱلشُّوسِ ثُمَّ أَتُوا ٱلْكَلْتَانِيَّةَ وَخَرَجُوا إِلَى كُسْكُرُ وَأَتُوا ٱلْمُدَائِنَ

عُمَرٌ وَقَدٌ نَسِي آلْحَيَاةً وَضَاعًا فَرَجَعْتُ حِبَى دُعَاكُ غَيْرُ مُعَتِّم خَرِّي وَكُنْتَ لِمِثْلِهَا رَّجِتَاعًا فَرُدُدُنْتَ عَادِيَةً ٱلْكُتِيبَةِ عَنْ فَتْيُ

قَدْ كَادَ يُنْزُكُ لَحْبَهُ أَقْطَاعًا

وَوَكَّى عَبْدُ ٱللهِ بَنُ الزُبَيْرِ آبَنَهُ حَبْرَةُ ٱلْبُصْرَةَ وَكُنْبُ الزُبَيْرِ آبَنَهُ حَبْرَةُ ٱلْبُصْرَةَ وَكُنْبُ إِلَيْ الْفُلِ الْفُلِ الْفُلِ الْفُلْ اللّهُ اللّهُ

نعَسْكُرَ عَلَى أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ مِن مُعَسْكُوبِ فِنَيْتَهُ ٱلزَّبِيْرِ لْخُوَارِجُ فَقَاتَلَهُمْ فَرَجَعُوا وَلَمْ يَظْفَرُواْ وَأَصَابَ مِنْهُمَّ رَفًا ثُمَّ إِنَّهُ قَدَّمَ إِلَيْهِمْ عُبَيْدَ ٱللَّهِ آبْنُهُ وَأُمُّهُ مِنْ وُلَدِ تَيْسَ بْنِ عَدِيِّ ٱلسَّهْمِيِّ مِنْ قُرَيّْشِ فِي خَيْلِ نَقَتَالُولُهُ أَنُوهُ لَا يَعْلَمُ لِأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا بِإِصْلَاحٍ تَنْظُرُةٍ فَنَاكَ نَهَدَّمَتْ ثُمَّ سَأُلُ عَي آبْنِهِ نَقِيلَ تُتِلَوْآلَتُهِ كَرِيمًا صَابِرًا فَأَخْنَسِبُهُ فَأَسْتَرْجُهُ وَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ عِنْدَ ٱلله أُحْتَسِبُهُ وَقَالَ مَظُرِيٌّ بَنُ ٱلْغُمَاءَةِ لِلرُّبُيْرِ أَبِّن عَلِى لَا تُقَاتِلْ عُمَرَ ٱلْبَوْمَ فَإِنَّهُ مُؤْتُورٌ فَأَبِّي وَقَاتَكُهُ نَقْتِلَ مِنْ فُرْسَانِ ٱلْخُوَارِجِ تِسْعُونَ وَقَلْعَقَ غُمَرُ أَنْ غَبَيْدِ أَلَتْهِ صَالِحَ بْنَ مِحْزَاقِ فَشَتْرَ عَيْنَهُ وَضَرَبَ فَظُرِيًّا عَلَى جَبِينِهِ نَفَلَقَهُ وَآنْهُزُورَ ٱلْخَوَارِجُ وَٱسْتُشْهِدَ بَوْمَنْذِ رَجُلُ مِنْ وَلَدِ مَعْبَدِ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْنُظَلِبِ يُقَالُ لَهُ عَبَّاسٌ بْنُ عَبِّدِ ٱللَّهِ وَسِتَّةٌ بِيّ وَلَد لْحَارِثِ بْي عَبْدِ ٱلْمُطَلِّبِ وَكُنْبَ عُمْرُ إِلَى مُصْعَبِ إِنِّي لَقِيتُ عَذِهِ ٱلْعِصَابَةَ ٱلْمُارِقَةَ فَٱسْتُشْهِدَ عُبَيْنُ ٱللهِ بَىٰ عُمَرَ وَرِجَالٌ صَالِحُهُ نَ ثُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ مَنْعَتَ مَا

النهلك فالندوم عليه ووجمة بكتابهم شَّعَتُ نَقُدمَ وَأَسْتَنَّلْفَ آلِنَهُ ٱلْمُغِيرَةَ بْرَ ٱلْمُهُلَّ صحابه إنكم لا تفقد و ل صَغِيرِكُمْ فِٱلشَّفَقَةِ وَأَبِّنْ كِبُيرِكُمْ فِٱلَّبِرّ ٱلطَّاعَةِ فَالْتَحْسُمِ؛ طَاعَتُكُمْ لَهُ فَهَا أَرُدْتُ صَهَا أَا وَعَلَيْكَ بِٱلْجِينِ فِأَشْرِكُ وَالْجِذْرِلِعُدُوكَ رَ مُضْعَدُ وَمُعَهُ ٱلْمُهَلَّبُ وَعُمْدُ بَيْ المنذار نقتل أحمد وَيْقَالُ وَلَاكُمَا سِتَانَ يَنْ فَذُ إِنَّ وَبُعُهُ ب ألله فارس قال وَالزُّبَيْرُ

## أَمْرُ الزَّبُيْرِيْنِ عَلِيٍّ مِنْ الْكِلْمَاحُونِ مِنْ الْكِلْمَاحُونِ

نَيْتِلَ عُبُيْدُ ٱللَّهِ بْنُ بُشُيْرِ ٱسْتَخْلَفَ مِنُ ٱلْخُوَارِج أَيَّا مِكْمُ تُتُلْتُمْ أَبِّي غَبَيْس وُرُب وَالْحَبَّاجَ بْنَ نَابِ وَحَارِثُهُ بْرَيْبُدْرِ وَأَ فَقَاتَكُهُ ٱلْمُهَلَّبُ ثُمَّ أَتَى تُشْتَرَ فَقَاتَكُهُ ٱلْمُهَلِّبُ مَصَارً أَرْجَانَ مِنْ فارِسَ وَقَدِمَ مُفْعَبُ بْنُ ٱلرَّبُيْرِمُ عُمْرَةِ وَٱلْكُوفَةِ مِنْ تِبَلِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْحِيمِ فِي أَوَّلِ سَنَا سَبْهِ وَسِتْنِينَ وَٱلرُّبِيِّرُ بْنُ عَلِيِّ بِأَرَّجَانَ فَكُنْبَ مُعْعَبُ وَكَانَ ٱلنَّهُ لَكُ قَالَ ٱرْمُوفُمْ بِٱلْجِّارُةِ فَإِنَّهَا تُنَفِّرُ ٱلْخَيْلُ وَكَانَ وَتُعَرِّفُ وَكُانَ وَتُعَرِّفُ وَتَعَرِّفُ وَتُعَرِّفُ الْمُعَالَةَ وَتَعَرِّفُ الْمُعَانَ وَكُانَ وَتَعَرِّفُ وَكُانَ الْخُوارِجُ أَكْثَرَ سِلَاحًا مِنَ ٱلْبُصْرِتِينَ وَطَعَنَ رَجُلُمِنَ الْخُوارِجُ أَكْثَهُ فَعَالَ الْبُصْرَةِ فَذَكُرُ الْمُنَّهُ فَعَالَ الْخَوارِجِ رَجُلًا مِنْ الْعُلِ ٱلْبُصَرَةِ فَذَكُرُ الْمُنَّهُ فَعَالَ الْخَوارِجِ رَجُلًا مِنْ الْعُلِ ٱلْبُصَرَةِ فَذَكُرُ الْمُنَّهُ فَعَالَ الْجَوْرِجِينَ فَاللَّهُ الْبُصَرَةِ فَذَكُرُ الْمُنَّهُ فَعَالَ الرَّحِنَ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْبُصَرَةِ فَذَكُو الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْبُصَرَةِ فَذَكُو الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِّي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

أَمْنُكَ خَيْرُ لَكَ مِنِي صَاحِبَا تَسْقِيكَ خَيْرُ لَكَ مِنْقِ صَاحِبَا تَسْقِيكَ مَعْظًا وَتَعُلَّ رَائِبَا

وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَتْلِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ بُشَيْرِ بْنِ ٱلْمَاحُودِ البَّسِطَ وَيَوْمَ سِلَّي وَسِلِّبْرِي أَحَاطَ بِهِمْ مِتَّا صَوَاعِقُ لا تُبْقِي وَلا تَكُرُ حَتَّى تَرُكْنَا عُبَيْدَ ٱللهِ مُنْجَدِلا حَتَّى تَرُكْنَا عُبَيْدَ ٱللهِ مُنْجَدِلا كَمَا جُدَا جُدْعُ مَالَ مُنْعَفِرُ

قَالُ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمُدَائِنِيُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ بُشَيْرِ بْنِ يَزِيدَ وَقُو ٱلْمَاحُورُ طَعَنَ رَجُلًا نَقِيلُ مَحَرَوُ مُحَرَّرًا كُمَا يَنْعَرَرُ ٱلْجِمَارِ ٱبْنِ مُسَاحِقِ بْنِي زَبِيدِ بْنِ صِبَابِ أَبْنِ سَلِيطٍ وَٱلزُبْيْرُ بْنُ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُسَاحِقٍ وَيَزِيدُ الْخُو ٱلْحَارِثِ بْنِ مُسَاحِقٍ مَعْ مَعَهُ وَعَرَبُوا نَلْمَنَا كَانَ ٱلْحَبَّاجُ أَخَذَ ٱبْنًا لِعُبَيْدِ ٱللهِ أَبِّن بُشِّير فَقَتَلَهُ وَقَدْ أَتَاهُ مُسَلِّمًا عَلَيْهِ وَدَفَعَ آبْنَيْنِ لَهُ آخَرَيْسَ إِلَى وَرَثَةِ ٱلْأَرْدِيّ \* وَلَنْبُ ٱلْمُهَلَّبُ إِلَى ٱلْقُبَاعِ مَهُ ٱلرِّفَادِ بْنِي عَبْدِ ٱللهِ وَٱلْصَّعْبِ بْنِ زَيْدِ عَمِّ جَرِير بن حَارِم إِنَّا لَقِينَا ٱلْأَزُارِقَةَ بِسِلِّي وَسِلِّبْرِي فَكَانَتُ فَي ٱلنَّاسِ جَوْلَةُ ثُمَّ ثَابَ ٱلْقُلْ ٱلَّذِينِ وَٱلْعَزْمِ وَٱلْجِعَاظِ فَرَزَنْنَا ٱلتَّهُ ٱلنَّصْرَ عَلَيْهِم وَنَزَلَ ٱلْقَعَاا بِأَمْرَ أَلَتُهِ فَجَازَتِ ٱلنِّعْمَةُ فِيهِ ٱلْأَمَّلَ نَمَنَارُوا دَرِيعَةً رِمَاحِنًا وَضَرَائِبَ سُيُوفِنَا وَتَتَلَ أَلَتُهُ صَاحِبَهُمْ عُبَيْنَ ٱللهِ بْنَ بُشَيْرِ بْيِ ٱلْمَاحُونِ فِي رِجَالٍ مِنْ فُرْسَانِهِمْ وَحُمَاتِهِمْ وَبُقْيَتْ مِنْهُمْ بُقِيَّةٌ شَنَّ وَاعَنْ عَسْكُرْهِمْ لَيْلاً وَأَرْجُو أنَّ يَكُونَ آخِرُ فَدِهِ ٱلنِّعْمَةِ كَأُوَّلِهَا مُكَتَبَ إِلَيْهِ ٱلْقُبَاءُ عَنِينًا لَكَ يَا أَخَا ٱلْأَزَّدِ شَرَفُ ٱلدُّنْيَا وَعِزُّهَا وَثَوَابُ ٱلْآخِرَةِ وَفَضَّلْهَا قَالَ ٱللَّهُ لَلَّهُ مَا أَجْفَا أَفَلَ ٱلْحِجَازِ أَمَّا تُرَاهُ عَرَفَ أُسِّمِي وَقَالَ بِعَضُ ٱلْخَوَارِجِ فِي ٱلْمُهَلَّبِ العَوِيلَ أتانا بأخجار ليقتلنا بها وَعُلْ تُغَيَّدُ ٱلْأَقْرَانُ وَيْعَكَ بَٱلْحِيرُ

سُولافٍ حُنَّهُ الأزَّارِقَهُ إذَا نَحْنُ شِئْنَا قَارَعَتْنَا لَبْرَى مَصَارِ. LIKI المارات وطذا

ا وَأَخَذُوا ٱلْأُزْدِيُّ فَقَتَلُوهُ وَمَنّ

أُمْرِ ٱلْخُوَارِجِ ٱلْزِّبِيْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ٱلْمَاحُونِ وَكَانَ ٱلنَّهَابُ رُبُّمَا ٱنْتَعَلَ ٱلْحُدِيثُ يُنَشِّطُ بِهِ ٱلنَّاسَ إِلَى أنَّتُ ٱلْفَتْمَ كُلَّ لَوْ كُنْتَ تَصْدُقُ مَا تَعُولُ بَ وَقَالَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ الطويل الواذر كُلُّ أُرْبُعَةٍ حِمَارًا فَيَا لَهُمْ عَلَى تَرْكِي عَظَائِ وَفَالَ آئِيُ تَبْسِ ٱلْرُقْنَبَاتِ الطويل

فَكَشِفَ ٱلْمُهَلَّبُ وَتُتِلَعَبْدُ ٱلرَّحْلِيَ آلِالْمُكَانُ مُولِي ٱلأَزْدِ وَيُقَالُ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ فَارِسًا رَامِيًّا رَمِيًّا طَائِرَيْنِ فَشَكَّهُمَا فَقِيلَ خَرَرُفْهَا فَسُمِّيَ إِسْكَافًا فقالَ ٱلشَّاءِرُ

إِسُولَافٍ أَضَعْتَ دِمَاءٌ قَوْمٍ

وَطِرْتَ عَلَى مُوَاشِكَة دَرُهُ إِنَّ بَعْضَ ٱلْمُنْهُ رَمَة رَجَعُوا وَأَنَّى ٱلْمُهَلَّبُ لِبْرِي وَفَمَا مِنْ مُنَادِر ٱلصَّغْرِي وَفَدْ ثَابِ ٱلنَّاسُ نْقَامَرُ ٱلَّهُ مُلَّذُ ثَلَاتًا بِسَلَّى وَسِلَّنْهُ مِي فَقَالُ غُبَيِّنُ يُر الْخُوَارِج مَا تَنْتَظِرُونَ بِعَدُولُمْ فَخَارِيَهُمْ لَّهُ ثَلْثُمْ أَيَّامِ وَقَاتَلِ بِيدَيْمِ أَشَدَّ قِتَالِ وَفَرَّ فَقَاتَلَ وَمُرَّ عَلَى ٱلْقَبَائِلِ يَحُضُّهُمْ عَلَى وُنُحَرِّضُهُمْ وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَكُنْثُرُوا ٱلرَّمِيُّ عَارَةِ فَجُعَلَتْ نَصْرَعُ ٱلرَّاجِلَ وَتُرْدُّ ٱلْفَارِسَ نَقْتِلُ بْنُ بْشَيْرِ بْنِ ٱلْمُناحُونِ وَكَانَ أُمْرُهُ سِتَّكَةً مَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ مَقْتُلُهُ فِي شُوَّالَ سَنَةً سِتٍّ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ مِنْ أَضْحَابِ ٱلنَّهُلَّبِ أَكْثَرُ مِمَّن تُتِلِّمِنَ ٱلْخُوارِج

لأصبحنوا عن جديد الأرو قد ذعبوا وَجَبَى ٱلنَّهَلَّبُ خُرَاجُ ٱلْفُرَاتِ وَغَيْرِةِ وَأَعْطَى ٱلنَّاسَ وَآنَفَتَّم إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِمِ ٱلْأُزْدِيُّ ٱلنَّاسِكُ وَأَبُو مِمْرًانَ آلِهُ وَعَبَّدُ أَلَتُهِ بْنُ رِيَاجٍ ٱلْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ مُعَهُ مُعْوِينَةُ بْنُ لْمُرِّيُّ وَوَعَظَ ٱلْمُهَلِّبُ ٱلتَّاسَ نَقَالَ فَذَا عَدُوُّكُ وَ إِمْرِهِ وَلا تُوَقَّفَ مَنْهُ وَقَدْ لَقِيَهُمْ قَبْدً مُسْلِمْ بَنْ عُبُيْسِ ٱلصَّابِرُ ٱلْمُحْتَسِبُ وَعُمَّالَ بِنْ عُبِيْلِ بَيْ مَعْمَر الْعِجْلِيُّ ٱلْمُفْرِظُ وَحَارِتُهُ بْنُ بَدْرِ ٱلْعَاصِ غَالِفُ قَالَثُوْضُمُ رَجِمَكُمُ ٱللَّهُ بِصَبِّرٍ وَعَزَّمٍ وَجَعَلَ ٱللَّهَ عَلَى تِجْيِم ٱلْحَرِيشَ بْنَ مِلَالٍ وَسَارَ حَتَّى نَزُّلُ بِنَقْرِيَّتُوي وَقَدٌ صَارَ ٱلْخُوَارِجُ إِلَي ٱلْأَقْوَارِ فَيُبَى حُرًا جَ ٱلسُّوسِ نَاذِرُ وَآسْتَخُلْتُ أَخَاهُ ٱلْمُعَارِكَ فَبَعَثَ فَبَيْدُ ٱلطَّ بَى بُشَيْرِ إِلَى الْمَعَارِكِ مَوْكِ لِإِنْ صُفْرَةَ لِقَالُهُ قَالِمُ نْ سَنِي ٱلْجَامِلِيَّة فِحَسِّينَ مِنَ ٱلْخَوَارِجِ فِيهِمْ صَالِحُ بْنُ بِخْرَافِ نَعْتَلُوا ٱلْمُعَارِكَ وَصَلَبُوهُ فَبَعَثَ ٱلْمُهَلَّثُ بْنَهُ ٱلنَّفِيرَةَ فَأَنْزَلَ عَبَّهُ وَذَنَهُ وَسَارِ ٱلْمُولِّدُ فَأَنَّى شولات بن مناذر وقد صار النواج إليها فقاتكافت

مِنَ ٱلْمُقَاتِلَةِ نَقَالُوا لَهُ ذَاكَ لَكَ وَأَنَّ تَكُونَ وَالِّي كُلِّ بَلَدٍ تَغَلَّبَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ ٱلْعُبَاءُ ذَاكَ لَكَ وَيُقَالُ أَنَّهُ سَأَلَ أَيْضًا خُرَاجَ مَا غَلَبٌ عَلَيْهِ نَقَالَ لَهُ ٱلْقُيَاعُ لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَخَذْتُهُ كُنْتَ وَعَدُوْ مُنْ وَلِكِنْ لَكُ مَا نَعْمَلُ عَيْ أَعْطِيمَاتِ أَضْمَاكَ فَكُنْتُ لَهُ سَأَلَ لِنَابٌ وَوُضِهَ عَلَى يَدِ ٱلْصَّلَّةِ بْنَ خُرَيْت نَّقَعْتِ نُأَنْتَخَبَ ٱلنَّهُ لَكُنَّ أَنْنَى عَشَرَ ٱلْفًا مِن جَمِيم وَعَسَّكُمْ بِٱلْجِسْرِ وَأَعَانَ ٱلْهُ هَلَّبُ ٱلْوِيَةَ وَرَايَاتِ وَقَاتَلَ ٱلْخَوَارِجَ فَهُرُمُهُمْ وَهُ سُمْ وَأَمَّرُ أَنَّ لَا يُتَّبَعُوا فَعَنَارُوا إِلَى نَهْرِ تَيْرَى عَنْهَ إِلَى عُبُيِّدٍ ٱللَّهِ بْنِ بْشَيْرِ بْنِ ٱلْمَاحُون نَقَالَ رَبْلُ

أَبُنَا سَعِيدِ بَعَزَاكُ أَلَثُهُ مَنَالِيَ الْمُرْبِ تَلْتَهِبُ عَنِ ٱلْعِرَاقِ لَيَالِي ٱلْمُرْبِ تَلْتَهِبُ وَٱلنَّاسُ فِي فِئْنَةٍ مَنْيَاهِ مُغْلِلَةٍ وَٱلدَّينُ مُهْتَمَدُهُ وَٱلْمَالُ مُنْتَمَبُ لَوْ لَا دِنَافِكُ إِذْ حَلْ ٱلْبُلاَبِهِمْ

إِلَّا كُفْرًا وَرَجَعَ حَتَّى عَبَرَ ٱلْجِسْرَ وَنَزِعَ ٱلنَّاسُ إِلَى ٱلْأَخْنَفِ بْنِ تَيْسِ وَلَتَى ٱلْأَخْنَفُ ٱلْقُبَاعَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا ٱلنَّاسُ بِيهِ فَقَالَ أَشِيرُوا عَلَيَّ بِمَنَّ أُولِّي فَأَشَارَ تَوْمِرُ بِمَالِكِ بْنِ مَسْمَعِ ٱلْحَدَرِيِّ وَأَشَارَ فَوْمُ بِرِيَادِ ٱبْنِ عَبْرِهِ ٱلْعَتَكِنَّ فَقَالَ ٱلْأَخْنَفُ لَا أُرَي لَهُمْ غَيْرًا ٱلْهُهَلَّدِ فَكُلُّمَ ٱلْقُبَاعُ ٱلَّهُهَلَّبَ وَقَالَ لَهُ إِنَّ الْمُولِ مِصْرِكَ قَدُ أَرْتَضَوْكَ وَرَجُوْكَ وَأُمَّلُوا أَنْ يَقَّهُمُ ٱللَّهُ طَدَاٱلْعَدُوَّ بِكَ نَفَالَ ٱلنَّهَلَّتُ لَا حَوْلَ وَلَا تَتَّوَةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِنِّي مِنْدَ نَنْسَى لَدُونَ مَا قَالُوا وَتَد وَلَّانِي أُمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَبَّدُ ٱللَّهِ بَنْ الزُّبَيْرِ خُوَاسَانَ وَأَمْرُنِي بَأَمْر فَأَنَا أَكُوهُ تُرْكِفَ أُمْرِهِ فَقَالُ ٱلْأَخْنَفُ يَا أَبَا سَعِيبٍ لَوٌّ أُنَيْتَ عَمُلَكَ لَدُ تَنْتَعِمُ بِهِ مَمْ مَاوُلًا وَ لِأَطْلَالِمِ عَلِّي مِصْرِكَ وَمَنْ تَعَلُّفَ مِنْ الْعَلِكَ وَخَنْ نَكُنْبُ إِلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَيُغْفِيكَ مَثَا وَلَاكَ وَتَكْتُبُ إلَيْهِ فَتَسْتَعْفِيهِ وَتُعْلِمُهُ مَا رَغِبْنَا فِيهِ إِلَيْكُ فَكُتَبُوا وَكُنْتَ فَأَجْعَابَهُمْ أَبْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى مَا سَأَلُوا وَيُقَالُ أَنَّهُم زُوْرُوا كِيتَابًا \* وَأَشْتَرَطَ ٱلْهَلَاثُ أَنْ يَنْتَغِيبَ بَنَ أَحَبَ

وَلَمَّا عَلِمَ ٱلْنَوَارِجُ خِفَّةَ مِنْ مَعَ حَارِثَةَ قَطَعُوا إِلَيْهِ دُجَيْلًا فَبُكِتَنُوهُ وَأَنَّى دُجَيَّالًا فَرَكِبَ سَفِينَةً وَلَحِقَ بِهِ فَوْمٌ مِنْ بَنِي تَبِيمِ فَرُسَبَتِ ٱلسَّفِينَةُ فَغَرَفُوا جَمِيعًا وَقَالَ ٱلْمَدَائِنِي قَالَ أَبُو الْمُبَيَّةُ بَنِي يَعْلَى رَكِبَ حَارِثُكُ سَفِينَةً فَجَا مُتَكُلِّدُ ٱلتَّهِيمِيُّ وَثَدَّ دَفَعَ ٱلْمَاكُرُحُ فَنَادَاهُ يَا حَارِثُمْ إِنَّ مِشْلِي لَا يُفَيِّعُ فَقَالَ لِلْمَلَّاحِ أُورٌ سَفِينَتُكُ نَقَرَّبُهُمُا إِلَى جُرُفِ فَرَمَى بِنَفْسِهِ مِنَ بُنْرُفِ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ وَمَالَتِ ٱلسَّعْيِنَةُ وَدَخَلُهَا الْمَا وْ فَرُسَيْتُ وَغُرِفَتُ وَغُرِفَتُ وَغُرِفَ حَارِثُةُ وَمُنْ مُعَهُ فَالُوا وَأَفَامَ عُبَيْدُ آلَتُهِ بَنُ بُشَيْرِ بَنِ ٱلْمَاحُونِ بَعْدَ غُرُق حَارِثُهُ بِنَهْرِ تَبْرَى يَجْبِي مِنَا حَوْلُهُ وَبُعَتُ ٱلْزَّبِيرَ آبْيَ عَلَى وَقُو آبْنُ عَبْهِ إِلَى ٱلْفُرَاتِ فَجَدَاهُ وَكَانَ ف جَمَاعَة ثُمَّ إِنَّهُ أَنَّى ٱلْبَسْرُ ٱلْأَكْبُرُ بَٱلْبُعْرَة فَعْطَهَ لَتَاسُ ٱلْجُسْرُ ٱلْأَنْبُرُ نَعَقَدُهُ وَعَبْرَ فَعَنَارُ بَيْسِيَ لْجُسْرَيْنِي وَحَرَّبَ ٱلنَّاسُ إِلَيْهِ فِي ٱلسَّنْنِ وَعَلَى ٱلْدَّوَاتِ عَلَيْتَا ٱنْتُهَا إِلَيْهِ خَرَجَ ٱلْنَّاسُ مِنَ ٱلشَّغُن ثَالسُّوَدَّتِ ٱلْأَرْضُ فَلَيْنًا رَأَى كَثْرَة ٱلنَّاسِ ثَالَ أَبَى تَوْمُكُ إِ

وَحَارَبَهُ أَبْنُ بَدْرٍ بِنَهْرِتَيْرَى فَكَنَبَ إِلَى ٱلْقُبَاعِ يَسْأَلُهُ تَوْلِيَتَهُ تِتَالَ ٱلْوَارِجِ وَأَنْ يُمِدَّهُ رَجَيَّشٍ فَهَمَّ أَنْ يَفْعَلُ ثُمَّ أَنْشُدَ فِيهِ

أَكُمْ تَرَ أَنَّ حَارِثُهَ بْنَ بَدْرٍ يُسَلِّي وَقَوَ أَكُفْرُ مِنْ حِمَارِ وَإِنَّ ٱلْمَالَ يَعْرِفُ مَنْ وَعَاهُ وَيَعْرِفُكَ ٱلنَّقَايِنَا وَٱلْعُصَارُ

فَكَتَبَ إِلَيْهِ ٱلْقُبْاعُ أَنِّي ٱلشَّغَمْ إِلَيْ مِعْرِئِ فَإِنِي مُولِي فَذَا ٱلْأَمْرُ عَيْرِكَ نَقَالَ لا أَبْرُحُ حَتَّى يَقْدُمْ مَنْ يَقُومُ مَقَامِي فَرَفَضَةَ أَضْحَابُهُ وَقَفَالُوا حَتَّى بَقِي وَي عَصِيبَةٍ مِنْ قُومِهِ فَقَالَ لا صَحِبَكُمْ ٱللهُ

كرَّنِبُوا وَدَوْلِبُوا وَحَيْثُ شِئْتُمْ فَأَذْعَبُوا

وَقَالَ حَارِثَةً الْمُعَالِقَ الْكَامَرِ

أَيْرُ ٱلْخِمَارِ فَرِيضَةُ لِنِسَائِكُمْ وَٱلْخُصْبَتَانِ فَرِيضَةُ ٱلْأَمْرُابِ وَلَدَي ٱلْمُوَالِي جِلْدُ أَيْرِ أَبِيهِمُ وَلَدَي ٱلْاَنْتُ يَتَانِ قِلَادَة \* وَسِحْنَابُ

لِيَعْذِرُهُ ٱللَّهُ وَٱلْمُسْلَمُهُ نَ اراً غير وأعقتنا طذا ألعجازت فَأَرْعَدُ مِنْ قَبْلِ ٱللَّقَاءُ آبْرِ مَعْدَ فَلُمْ يُنْكُ عُثْمُ : جَنَاحَ بَعُوضَةِ فَأَصْهِمَ عُدَاةٌ ٱلدِّينِ حَرْبًا كُمَّا كَانُوا عرَانيَ إنسَانُ عُمَّ عَزَلَ عَبِّكُ ٱللَّهِ بْرِي الزُّبَيْرِ عُمْرَ بْنِي عُبَيِّكِ ٱللَّهِ آبْ مَعْمَر وَوَكَّ ٱلْبَصَّرَةَ ٱلْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي مُخَّزُومِينَ وَقُو ٱلْقُبَاعُ سَنَعَ سِتَّ وَسِتِّبِنَ

أَمْلُ ٱلْعِرَاقِ إِلَّا جُبُنًا وَمَا مَاؤُلانِ ٱلْأَكْلُبُ نَقَالَ حَارِثَةُ أَنَا أَعْلَمْ بِهَاؤُلَا مِنْكَ نَقَالَ مُثْمَلِ أَنْتَ بِغَيْرِ ٱلْحُرْبِ أُعْلَمُ فَعَفِيبَ حَارِثَةُ وَآعْتَزَلَ وَنَا فَعَنَهُمْ عُثَلَى بَعْدُ ٱلظَّهُ فَأَتَّتَنَكُوا حَتَّى غَابَتِ ٱلشَّمْسُ وَقَدْ تُبِلَ عُثْهُمْ أَ قَتَلَهُ أَبْنُ تِرْبِ مَوْلِي عَبْدِ ٱلْقَيْسِ وَيُقَالُ أَنَّهُمْ تَعَاجَزُوا عِنْكُ ٱلْمُسَاءُ ثُمَّ بَيَّتَهُمُ ٱلْخُوَارِجُ فَقُبْلَ غُنْمُنْ وَقَالَ حَارِثَةُ أَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ أَنَا حَارِثُهُ بْنُ بَدِّرِ نَقَاتَلَ ٱلْخَوَارِجَ نَعَهُمْ مِنِ آتِبَاعِ ٱلنَّاسِ وَبَلَّهُ تَتُلُ عُثَّلَى أَقُلُ ٱلْبَعْرَةِ وَذَٰلِكَ فِي دِي ٱلْفَعَدُةِ سَنَةً خَمْسِ وَسِتِّينَ وَرَجُهُ الْخَوَارِجُ إِلَى ٱلْأَفْوَارِ وَرَجْعَ حَارِثَةُ إِلَى نَهْرِتَيْرَى فَقَالَ رَجُلُ يُرْقِي عُتْمُنَ بْنَ عُبَيْدِ أَلَتْهِ وَكَانَ مُقْتُلُهُ بِلُولَانِ

وَنَالَ ٱلشَّهَادَةَ مِنْهُمْ نَتَي بِدُولاَبَ كَالْقَهَرِ ٱلْأَرْسَرِ بِدُولاَبَ كَالْقَهَرِ ٱلْأَرْسَرِ بِدُولاَبَ كَالْقَهَرِ ٱلْأَرْسَرِ الْأَرْسَرِ مِسْعَرِ طَوِيلُ ٱلْكِتَادِ رَفِيهُ ٱلْقِهَادِ كَهَمِينَ فَارِسٍ مِسْعَرِ لَكُهَمِينَ فَارِسٍ مِسْعَرِ الْطَاعَ ٱلْكُوتَابَ رَجَاءَ ٱلشَّوَادِ

وُكُرْهُ بَتِّنَةُ ٱلْقِتَالَ نَكُرْمَ مُنْزِلَهُ فَكُتَّبَ أَغُلُ ٱلْبَصْرَةِ إِلَى آئِي الزُبِيْرِ فِي ذَٰلِكَ فَكَنَتَ إِلَي أَنْسِ بَى مَالِكِ فِي تَوَكِّي ٱلصَّلَاةِ نَصَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ وَلَّى آبَنُ الزِّبَيْرِ ٱلْبَصْرَةَ عُمُرُبَّى عُبَيْدِ ٱللَّهِ بْوِمَعْمَرِ وَكَنْبَ إِلَيْهِ بِعَهْدِهِ عَلَيْهَا وَكَانَ يُرِيدُ ٱلْغُبْرَةَ فَتَلَّدَّ خِلَانَتَهُ عُبُيْلَ ٱللَّهُ يَرِعُبَيْل ٱللهِ أَخَاهُ وَنَدَبَ عُمَرُ بَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ لِقِتَالِ ٱلْأَوْا رِفَةِ وَعُمْرِ بِٱلْأَفْوَارِ أَخَاهُ عُنْهَانَ ويقال أَنَّ عُبَيْدَ ٱللهِ نُدَبَّهُ وَبَلَغَ ٱلْخُوَارِجَ ذَٰلِكَ فَأُقَّبَلُوا مِنَ ٱلْأَقْوَازِيرِيدُونَ ٱلْبُصَّرَةَ فَقَالَ حَارِثُهُ مِنْ بَدْرِ مَا عُذْرُنَا عِنْدَ الْعُلْ مِصْرِنَا إِنْ وَصَلَ إِلَيْهِمُ ٱلْخُوَارِجُ وَنَحَنُّ دُونَهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَقْبَلَ مِنْ نَهْرِ تَيْرَى وَكَانَ بِهَا نَعَبَرُ دُجَيْلًا وَأَثْبَلَ ٱلْخَوَارِجُ فَقَاتَلَهُم حَتَّى رَجَعُوا إِلَى دُولَابَ وَقَدِمَ مُقُلِن رُبِ غَبَيْد للَّهِ بْنِي مُعْمَر فِي مُشْرَقِ ٱلْأَنْ مِنْ أَفُل ٱلْبَصْرُقِ فَسُمَارَ وَمَعَهُ آبَىٰ بَدَرِ إِلَى آبُى بُشَيْرِ بْنَ ٱلْمَاحُونِ فَلَمَّا ٱلنَّفَى ٱلْعُسُكُمُولُ قَالَ مُشْلِيُّ لِعَارِثُمَ بْنَ بَدْرِ أَمَا الْعُولِيُّ إِلَّا مَنَ أَعَالِ تَعَالِ عَالِمَا فَيْ حَسْبُكُ عَالَا لَا يُعَالِكُونَ بِٱلتَّعَتْفِ تَٱسَّتِي نَشْتَكَ وَجُنْدَكَ نَثَالَ أَيْنَتُمْ بَا لَهُ وَقَدْ مَاتَ أَبُوهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَقَالَ دُونَكُمْ صَاحِبًا مُ فَلَمَّ اللَّهُ الْمَنْ زِيَادٍ ذَلِكَ أَخَدَهُ فَخَبَسَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ فَكَبَّهُ اللَّهُ الْخَدْنِ مَعْبُوسٍ مَعَهُ لِأَيْ شَيْءٍ حَبَسَكَ أَبْنُ زِيَادٍ فَقَالَ أَخَذَنِ بِظِنَّةِ أَلْاَوَلَمْ النَّالُولُهُ النَّالُولُ الْفَلْوُمُ اللَّهُ الْفَلْوُمُ اللَّهُ الْفَلْوُمُ اللَّهُ الْفَلْوُمُ اللَّهُ الْفَلْوُمُ اللَّهُ اللَّهُ

لِجَهَنَّمَ تِسْعَةَ أَبْوَابِ بَابٌ مِنْهَا لِلْحَرُورِيَّةِ فَٱلْخُرُجِ إِنْ شِعْتَ أَوْ دُعْ فَخَرَجَ إِلَى ٱلْأَفْوَارِ \* ٱلْبَدَائِنِي عَنْ عَامِر ٱبْنِ عَبّْدِ ٱلْمُلِكِ فَالْجَاءَ نَافِعُ بْنُ ٱلْأَزْرَقِ إِلَى مَالِكِ بْنَ مسمع وعليه سيف عريض تصير فقام إليه أبن مسم فَأَخَذَ بِحَمَائِلِ سَيْفِهِ نَقَالَ لَهُ يَا مَالِكُ خَلَّ عَنْ سَيْفَ ٱبْنِي عَيِّكَ نَقَّالَ مَالِكُ يَا نَافِعُ أَلَا تُعِينُنَا عَلَى أَشْرِنَا عْنَا نَقَالَ إِنِّي لا أَرِّي ٱلْقِتَالَ مَعَكُمْ \* وَرُوِي عَنِ ٱلْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ خَرَجَ نَافِعٌ إِلْيَ ٱلْأَفْوَارِ فَأَقَامَ وأمخابه سبغة أشهر لايستغرينون ألتال وسيرتفع حَسَنَة وتُمَّ أَنْ تَعْرَضُوا ويسُطُوا نَقْتِلَ نَافِعٌ فِي جُمَادَي الاتخرة سننة خنس وستين نقام بأشر الخوارج غبيد ٱللهِ بْنُ بُشَيْرِ بْنِ ٱلْمُناحُونِ وَمُلَى أَقُولِ ٱلْبَعْنَوَةِ رَبِيعِ جُنْدُ البَدَائِينَ مِنْ مِشَامِ بِي فَنْدُ مِنْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا خَرَجَ تَوْمُ مِنَ ٱلْأَرْارِتَةِ بِمُؤْتُوعٍ فَتِيلَ لِبَيْنَا إِنَّ بِمُؤْتُوعٍ خَوَارِجَ نَقَالَ دَعُونَا نُهْمِي وَنَرَى الْيَنَا فَأَرْسُلَ النَّعِمُّ خَيْلًا لَيْكُ فَٱلنَّتِظُوا \* قَالَ وَمَاتَ ٱلأَرْزَقَ أَبُو نَانِعٍ وَكَانَ رُخُلُد سُنِيًّا مَالِحًا نَتَدِمَ نَافِعُ مِنْ مَغْر

وَرَأَسَتِ ٱلْأَزَارِتَهُ عَلَيْهِمْ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ ٱلْنَاحُورِ ٱلْقِيدِيَّ فَقَتِلَ ٱلْأَجْدَمُ فَرَرِّ لَمُوا عَلَيْهِم ٱلْجَعَاجَ بْنَ نَابِ ٱلْجُنْيُرِيَّ حَلِيفَ قَرُيَّشِ فَقَتِلَا حَبِيعِعًا فَرَأَسَ أَعْلُ ٱلْبُعْرُو عَلَيْهِمْ حَلِيفَ قُرْيَشٍ فَقَتِلَا جَبِيعِعًا فَرَأَسَ أَعْلُ ٱلْبُعْرُو عَلَيْهِمْ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرٍ فَرَا لَسَتِ ٱلْخُرُورِيِّةُ الْزُبِيْرِ بْنَ ٱلْمُعْرَةِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرٍ فَرَا لَسَتَ ٱلْخُرُورِيِّةُ الْزُبِيْرِ بْنَ ٱلْمُعْرَةِ فَلَيْهِمْ فَقَالَ حَارِثَة بْنَ بَدْرٍ فَرَا لَيْسَتُ الْخُرُورِيِّةُ الْزُبِيْرِ بْنَ ٱلْمُعْرَةِ فَلَيْهِمْ فَعَلَى عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَةِ فَلَيْهِمْ فَعَلَى مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

الشِّعْرُ الَّذِي اللَّهُ الْكَبَايِرِ فِي دَارِ فِجْرَتِهِمْ الْآلُارِيَةُ الْمُوارِيَّةُ الْمُعْلِمُ الْكَبَايِرِ فِي دَارِ فِجْرَتِهِمْ الْآلُكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْرَتِهِمْ الْآلُكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْرَتِهِمْ الْآلُكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُحْرَانَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

شِرْذِمَةُ نَغُوْ مِنْ سِتِّينَ وَتُتِلَ أَبِّنُ ٱلْأَزُّرُقِ وَأَبْنُ عُنَيْسٍ قَالَ فَقُهُنَا وَقَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا وَنَنْظُرُ إِلَيْهُمْ مَا مِنَّا رَجُلُ يَبْسُطُ يَدَهُ لِلْفِتَالِ مِنَ ٱللَّغُوبِ فَقَالَ ٱلنَّاسُ أَسْكُوا عَنْهُمْ حَتَّى يَسْوَدَّ عَلَيْهِم ٱللَّيْلُ \* وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَقْتُلْهُمْ عَلَى غِرَّةٍ فَأَلْسَتَقَامَ رَأَيْهُمْ عَلَى تُرْكِهِمْ حَتَّى يُصْبِحُ وَأَ قَالَ وَظُرُقَهُمْ مَدُدُ مِنَ ٱلْيَمَامَةِ وَكَانَ نَافِعُ يَبْغُرُ ٱلنِّسَاءُ وَيُقْتُرُ ٱلْمِنْبَيَانِ \* وَقَالَ ٱلْهَيْثُمُ بَيْ عَدِيٌّ عَنَ ٱبْنِ عَبَّاسٍ وَٱلْمُجَالِدِ وَيُوسُنَ بْنِ أَبِي إِسْطِفَ قَالُوا قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ خَافَ أَمَّلُ ٱلْبَصْرَةِ نَانِعًا وَأَصْحَابُهُ حِينَ جَا وَفَمْ فَقُرَّبُوا ٱلْإِبِلَ لِيرْتِحِلُوا عَنَّهَا وُٱلْهُتَوَلِّي لِأَمْرِ ٱلْبَصِّرَةِ عَبْدُ ٱللَّهِ آبز؛ ٱلْخَارِثِ بَبَّةُ وَذٰلِكَ بَعْدَ مَرَبُ آبَى زِبَادٍ وُكَّانَ أَعْلُ ٱلْبَصَّرَةِ كُتَبُوا إِلَى مَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ بِٱرْتِضَائِهِمْ إِيَّاهُ فَأَقَرَّهُ سَنَةً ثُمَّ عَزَلَهُ وَكَانَ يُكُنَّى اثْبَا مُحَمَّد فَعَقَدَ بَبَّةُ لِمُسْلِمِ بْنِ عُبُيْسِ وَوَجَّةَ مَعَهُ ٱلْفُرَّاء وَٱلْمُسْتَبْصِرِينَ فِي تِتَالِ ٱلْمَرُورِيَّةِ فَأْتُوا دُولا لُمبَ فَأَتَّتَنَّانُوا فَقُتِلَ مُسْلِمُ وَقُتِلَ نَافِعُ أَيُّفنًا فَرَأْشَ أَعْلِ أَ ٱلْبُصْرَةِ عَلَيْهِمْ رَبِيعًا ٱلْأَجْذَمَ أَخَذَ بني سَلِيطَ وَيَطْمَعُ فِي مَعْرُونِهِ كُلُّ مُقْتِرِ نُجَاهِدُ فِي ٱللهِ آبَنْ أَخْمَرَ صَادِقًا إِذَا مَا ٱرْتَعَى بِٱلْجُودِ كُلُّ مُقَصِّر

فِي أَبْنِيَاتٍ \* وَكَانَ عَوْفٌ مِهْرٌ بْ شَهِدَ ٱلنَّهْرَ فَأَعْتَزُلُ مُتَّى شَهِدَ ٱلنَّخُيِّلَةَ فَنَجًا فَقُتِلَ مُهُ نَافِعٍ وَكَانَ الْحَارِثُ أَبْنُ كُعْبِ ٱلشَّنِيُّ مَعُ نَافِعٍ فَنَجَا رَبُّ أَخُذُهُ ٱلْحُجَّاجُ بْنُ يوْسُفَ بَعْدُ فَقَطْهَ بِلَايْمِ وَرَجْلَيْمِ وَصَلْبُهُ فَطَرَقَ حَرَسَهُ ٱلْخَوَارِجُ لَيْلًا فَٱسْتَنْزَلُوهُ وَلَهُ يَعْرِضُوا لِلْحَرَسَ حَتَّى مَنْ وْأَ بِهِ فَكَ فَنُوهُ \* حَدَّ ثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرُهِيمُ ٱلدُّوْرُقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَقَبْ بْنُ جُرِيرِ عَنْ أَنْحَبَّدِ بْنِ أَبِي عَيْنَاتُ قَالَ حَدَّ ثَنِي مُعْوِيَة عُنِي قُرَّة قَالَ خَرَجُنَا مَهُ آبَى عُبَيْس وَنَحْنُ نَعْوُ مِنْ عِشْرِينَ أَلْفًا فَقَامَ ٱبْنُ عُبَنْسِ خُطِيبًا فَخَمِدَ ٱللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا ٱلنَّاسِ إِنَّا إِنَّهَا خَرَجُّنَا حِسْبَةً فَهُنَّ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ رَأْيِنَا فَلْيَنْهُمْ مُعْنَا وَمَنْ لَا فَلْيَرْجِعُ عَنَّا فَحَمَدُلْنَا فِي أَلْفَيْنِ فَسِرْنَا حَتَّى لَقِينَافُمْ بِدَسْتُوا فَأَقْتُنَكُنَا فَقُتلَ مِنَّا خَمْسَةُ أَمْرَاءً وَكَانَتِ ٱلْخُرُورِيَّةُ خَسِّرَ مِائَةٍ فَلَمَّا أَمْسَيْنَا بَقِيتَ

أمير النؤمني المنابة رَيْبُ ٱلْمُنْوُنِ فَهُنَّ يُصِيِّهُ يَعْلَقِ وَقُالَتَ عُمْرَةُ أَمْتُ بِمِنْزَانَ بَنِي ٱلْخَارِثِ ٱلْرَاسِبِيِّ وَكَانَ مِهْرَانُ بْنُ ٱلْخُارِثِ ٱلْتَاسِينُ مَهُ ٱبْنُ ٱلْأَزِّرَقِ فَعَيْدِهِ ألثه أقد عبرانا والتعدية وُكُونَ مِنْ اللَّهِ يَدْ عُو اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي بدعوة جهرا وإسرارا ليرزقه شَهَادَةً بِيَدِي مِلْحَادَةٍ عَنْدَ ر وَ لِّي عَمَا بِدُهُ ٱلنِّسْعُونَ إِذَّ دُحِمُوا وشكة وشران كالغيرفامة الهم اعْنَى آبْنَ عُمْرَةً إِذْ لَاقَ مُنِيَّتُهُ يَوْمُ أَبْنِ ثَابِ يُحَامِي عَوْرَةَ ٱلدُّبْرِ فِي أَبْنِيَاتٍ \* قَالُوا وَتُنْتِلَ مَعَ أَبْنِي ٱلْأَزُّرَقِ عَوَّنْ بْنُ أَنَّهُ ٱلْمُنْبَعِيُّ فَبَكُنَاهُ ٱلْخَارِثُ بْنُ لُعَبِ الشَّبِّي ْ فَقَالَ أَيْهَانَ تَدُ أَبُّلَى عِظَامِي وَشَفَّهَا وَأَشْهَرَ لَيْلِي ذِكْرُ عَوْنِ بْنِ أَخْهَرِ فَتَى كَانَ لَا يَغْشَى سِوَى ٱلتَّهِ وَحْدَهُ

أَلْفَوْل رَبِيعًا ثُمَّةً نِكْسُا وَلا رَعْدِيدَةٌ عِنْدُ الْوُرُودِ ألبائم في الخسب التَّليد وُقَالَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ فِي مُقْتَلِ نَافِعٍ بْنِ ٱلْأَزْرُونَ تُ أَبِّنُ بُدُر وَالْحُوَادِعُ جَمَّةُ ائرُونَ بِنَافِعِ بِنَ ٱلْأَ قدّ مات غير مناجي في دين نتى يَهْرُ بِذِكْرِ نَارِ يُعْتَعَقَ وَٱلْمُونُ حَتْمُ لَا فَالَةَ وَاتِهِ وَ مَ لا يُعْمَدُ مَن اللهُ عَلَيْنَ الْعَلَيْنِ الْعِلْمُ الْعَلَيْنِ الْعِلْمُ الْعَلَيْنِ الْعَلِيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِل

الكامل

فَلَمْ أَرْ يَوْمًا كَانَ أَكْثَرُ مُقْعَصًا شُجَّةُ دَمَّا مِنْ كَاظِمٍ وَكَلِيمٍ قَالُوا وَكَانَ عَلَى ٱلْأَزَّدِ يَوْمَرُ ٱبْنَى غُبَيِّسٍ تَبِيعَتْ أَبِي صُفْرَةَ جَدُّ عَزَارٌ مُرِّدٌ وَقَالَ بِعَضُ ٱلشَّعْرَاءُ يْرِي مَنْ جَاءُ يَنْظُرُ فِي دُجَيْل شُيُوخَ ٱلْأَزْدِ طَافِيَةً لِحَاصًا ألايًا عَيْن وَ يَحَكِ أَسْعِدِين بدَمْعِكُ لَيْسَ ذَا وَقَتْ ٱلْجُهُودِ بدُولاب عَلَى دِين المتجيب تُوَيِّ آبِّنُ عُبَيْسِ ٱلْمَاضِ عَبِيمًا

وَصَارَ أَبْنُ بَدْرٍ بِنَاحِيَةِ نَهْرِ تَبْرِي وَلَمْ يُتَبِعْهُ ٱلْوَاجِ لِمَا بِهِمْ مِنَ ٱلْجَرَاجِ وَأَفَامَ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ بُشَيْرِ بْنِ ٱلْمَاحُونِ بِٱلْأَفْوَازِ ثَلْثَةَ ٱشْهُرٍ نَقَالَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ ٱلله ٱلْعَبْشَهُيُ

ٱلْعَيَّشْ مَا لَهُ أَنْقَ أَمَّ حَكِيم هُ بَاعُوا مِنَ ٱللهِ عَهْدَهُمْ دُتْنِي رَبِيمُ دُولابَ أَبْصَرَتْ طُعَانَ آمْرُكِ فِي الْحُرْبِ غَيْرِ ذَمِيم وتخنا صدور وَكَانَ بِعَبْدِ ٱلْقَيْسِ أَوْ لُحَدِّمَا

رَجُلُ مِنْ بَنِي سَدُوس وَقَالَ يَا بَنِي سَدُوسٍ مَا بَالُ عَاوُلا أَجَتُ فِي بَاطِلُهِمْ مِنْكُمْ فِيحَقِّكُمْ أَرَافُمْ سِرَاعًا إِلَيْ ٱلنَّارِ وَأَنْتُمْ بِطَاءٌ عَنِ ٱلْجَنَّةِ وَحَمَلَ وَكَثَّرُ ٱلنَّاسُ فَقُتِلَ نَافِهُ بِنُ ٱلْأَزُرِقِ وَقَامَرَ بِٱلْغُوَارِجِ رِحِينَ قُتِلَ أَبْنُ ٱلأَزْرَقِ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ بُشَيْرِ بْنَ ٱلْمَاحُونِ السَّلِيطُ فَقَاتُكُهُمْ رَبِيهُ بْنُ عَهْرُو عِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ تُبْتِلَ وَأَخَذَ الرَّايَةُ ٱلْخَبَّاجُ بْنُ نَابِ بَعْدَ انْ طَلَبَ إِلَيْمِ فِأَخْذِ عَا نَكُمْ يَغْعَلْ وَقَالَ إِنَّهَا مَشْوُ ومَة فَقَاتَلُ ٱلْخَيَّاحُ بْنُ نَابِ حَتَّى قُتُوا وَأَخَدَ ٱلرَّايِةَ بَعْدَهُ حَارِثَةُ بَيْ بَدُر ٱلْغُدَانِيُّ وَقَالَ فِشَامْ بِينُ مُعَمَّدِ ٱلْكُلِّبِيِّ قَوْلُ مَنْ قَالَحَارِثَةُ بْنُ بَدْرِغَلَطُ إِنَّهَا فُوَ حَارِثَةُ بْنُ بَدْرِ أَبِي رَبِيعَةً بِي بَدِرِ بِي سَيْفِ بِي حَارِثَةً بِي سَلِيطٍ بْي الحَارِثِ بْن يَرْبُوعِ وَفُوَّ الَّذِي فَأَلَ كُرْنِبُوا وَدَوْلِهُوا وُعَيْثُ شِنْتُ فَأَذْ فَبُول \* وَجَاءُتُ خَيْلُ الْحَكِمَةِ مِنْ نَاحِيَةُ ٱلْيَهَامَةُ تَكُونُ أَرْبَعِينَ وَيُقَالُ مِ فَهُنْ إِنْ بُدْرِ بِإِينَهِ ٱلْفَهَقَرِي وَعَدُلُ نَحْوَ دُجُبُلُ فَغُرِفَ يَوْمَئِذِ دَغُفَلُ بَنْ حَنْظَلَةَ أَحَدُ بَنِي هَيْبَانَ

لجهادمة وحصر الأخنف الناس فتسارغوا إليه واجتمه عَشَرَةُ ٱلْآنِ وَكُلُّمَ وُجُوهُ أَعْلِ ٱلْبَصْرَةِ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ ٱلْحَارِثِ بَبَّةَ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ مُسْلِمَ بْنَ غُبُيْسِ بْنِ لْرُبّْرِ أَبْنِ رَبِيعَةً بْنِي عَبِيبِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كُخُرَجُوا فِي مُحَادَي ٱلْآخِرَةُ سَنَةَ خَمْسِ وَسِتِّبِي فَلَمَّا كَانُوا بِعِسْرِ ٱلْبَصْرَةِ قَالَ لَهُمْ مُسْلِمُ أَيُّهَا ٱلتَّاسُ إِنَّا لَسْنَا نَخَرُجُ بِٱلدُّفَبَ وُلا بْٱلْفِضَّةِ إِنَّهَا نَسِيرُ إِلَى فَوْمِهِ إِنْ ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ كَانَتْ غَنَائِهُمُ أَظْرَافُ ٱلْأَسِّنَةِ وَإِنَّهَا يُقْدِمُونَ عَلَى ٱلْمُوْتِ وَيَلْقُونَ ٱلنَّمَنَايَا فَمَنَّ أَخَبَّ ٱلْمُفِنِيَّ فَلَيْمَ فِي وَمَنْ كُرُفَهُ فَكُيْنُصُونٌ مِنْ قَرِيبٍ فَتَفَرَّفَ عَنْهُ جَمَاعَةً وَخَرَجَ فِيهِي بَقِي مَعَهُ فَلَقِي نَافِعًا بِٱلْأُمُّوازِ وَنَافِعُ في سِتَّمَاكَة فَأَقْتَتَالُوا فَقُبْرَ مُسْلِمُ بَي عُبُيْسِ وَفَكَّ كَانَ قَالَ الْمُعْدَابِهِ إِنْ قُتِلْتُ فَالْمِيرُكُورُ رَبِيعُ بَيْ عَمْرُو. ٱلْغُدَانِيُّ وَقَوْ ٱلْأَجْدَمُ جُدِمَتْ يَدُهُ بِكَائِلُ مَهُ عَبْد الرُّحْنِي بْنِي سَهْرَةَ نَقَاتَلَ نَانِعًا وَأَضَابَهُ بِدُولَابَ فَكَانِتَ بَيْنَهُمْ قَتْلَى وَقُتِلَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي تَبِي مَنْ مُوا فَكَانِتَ بَيْنَ بَيْنِ مِنْ مَنِي مُن مُوا عَلَي الْفُوارِجِ وَقُتِلَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَدُ وسٍ فَرُبُرَوَقُمْ مَا عَلَي الْفُوسِ فَرُبُرَوَقُمْ مَا مِنْ بَنِي سَدُ وسٍ فَرُبُرَوَقُمْ مَا

فَلُوْ شَهِدَتْنَا يَوْمَدُ دُولاَبَ طِعَانَ آمُرِثِ فِي الْحَرْبِ غَ غَدَاةً طَفَتُ فِي ٱلْمِنَاءِ بَكُرُ بِنُ وَا وَحَدَّ ثَنِي أَيْهِ خَيْثَهَا وَأَنَّهِ خَالَّا فَالاَ أَوْلَ الْبَصْرَةِ بَعَ رِنْ بِنُ بُدُرِ ٱلْغُدَانِيُ نَلَبًا نَظُرُ إِلَيْهِمْ مَنَ أَنَّهُ كَا طَاتَةً لَهُ بِهِمْ نَقَالَ لِا لَّهُ وَالسَّنَعْهَا لُوا عَلَيْهِمْ مُسْلِمَ لَكُرَيْزِيَّ ' وَقَالَ الْمُدَائِنِيُّ لَمُّنَّا مِلْ الأزرق وما عَرَاضِ فَزَعُوا إِلَى ٱلَّا فَقَالُوا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَذَا ٱلْعَدُو إِلَّا ٱلسَّيْفَ وَعَاتَ فِي ٱلْأَرْضِ نَقَالَ ٱلاَّحْنَفُ خُكُّمُهُمْ فِيمِصْرِكُمْ كَخُكْمِهُمْ فِي سَوَادِكُمْ فَأَسْتَعَدُوا أَنْهُ مَعَمَ دِمَا مُ عَدُودِ وَلَهُ وَالْهُمْ إِذَا نَامَبُوا ٱلْقِتَالَ عَلَيًا عَلَى وَجُهُ ٱلْأَمَانَةِ وَقَبْلُ ٱلْأَرْبُ فَلَا نَدُ قَتُلُ رَسُولُ ٱللهِ صَعَمَ لَعَبَ بْنَ ٱلْأَشْرَفِ فِي دَارِهِ فَلَمْ يَغْنُمُ مَالَهُ وَآلَا مُمَانَةُ مُؤَدًّا أَوْ إِلَي ٱلْبُرِّ وَٱلْفَاجِرِ وَمُعَدِّنَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرْهِيمُ الدَّوْرَقَةُ قَالَ حَدَّثْنَا وَقَبْ بِي جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَصْمَابَ نَافِعَ بْنَ ٱلْأُزْرَقِ وَنَافِعًا خَرَجُو أَ بَعْدَ مَقْتَلِ مَسْعُودِ بْي عَمْرُو ٱلْأَزْدِيِّ إِلَى ٱلْأَقْوَازِ فَعَلَبُوا عَلَيْهَا فَبَعَتَ عُبَيْدُ أَنْتُهِ بَنْ عُبَيْدِ آلَتُهِ بَي مَعْبَرِ وَكُانَ خَلِيفَةَ أُخِيهِ غُمَّرَ بْنِ غُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ مَعْمَرِ أَخَاهُ عُثَّهُمْ أَبْنَ عُبَيْدِ ٱللهِ فِيجَيْشِ فَلَقِيمُمْ بِدُولَابٌ وَقِي قَرْيَةً دُونَ سُوقِ ٱلْأَفْوَارِ فَقُرْتِلَ عُنْهُنُ وَفُرِهَ جَيْشُهُ وَقُتِلَ مِنْهُمْ نَاسٌ كَثِيرٌ مَ وَحَدَّثَنِي أَبُو خَيْثُمَةً وَأَجُدُبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ حَدَّنَنَا وَقَبْ بَنْ جَرِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي عُيينَةُ عَنْ سَبْرَةً بْنِ نَخْفٍ إِنَّ أَبْنَ ٱلْأَزْرَقِ خَرَجَ فِي أَرْبَعَينَ وَصَارَ إِلَى دُولَابَ نَبَعَثَ إِلَيْهِم عُبَيِّدُ ٱللهِ أَخَاهُ عُثَّمْنَ فِي سَبْعَةِ آلَانٍ مِنْ أَقُلِ ٱلْبَصْرَةِ فَهُزَمُوا جُنْدَهُ وَقَتَلُوهُ فَقَالَ آبْنُ سَهُم ٱلتَّبِيمِيُّ الطَّويلَ وُجُومِهِمْ لَا يَحِلُّ قَتَلُ ٱلْأَطْفَالِ تَعَمَّدًا وَلَا ٱلْإِسْتِعْرَاضُ وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ ٱللَّيْنِيُّ فَارَقَتْ خَدَةً وَٱلَّذِينَ تَذَرَّ قَدُوا

فَارَقَتْ جَنَدُهُ وَٱللَّذِينَ تَزَرَّقُنُوا وَآبَيْ ٱلْزَّبِيْرِ وَشِيعَة ٱلْكَنَّابِ وَٱلصَّفْرُ ٱلْآدَانِ ٱلَّذِينَ تَخَيَرُوا وَٱلصَّفْرُ ٱلْآدَانِ ٱلَّذِينَ تَخَيَرُوا

دِينًا بِلا عِلْمِ وَلا بِكِتَابِ

وَقَالَ عَبِّدُ ٱللَّهِ بَنْ إِبَاضَ ٱلْقَوْمُ كُفًّارُ بِٱلنَّعَمِّ وَا بهُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ بَيْهَسِ أَمَّنَا نَافِعٌ فَغَلَأَ فِٱلدِّبِي فكفرَ بِعُلُوِّهِ وَأَمَّا أَنْتَ فَقَعَرْتَ فَكَفَرْتَ بَتَقَمِيرٍ لِمَ إن آخرَ عَذَا ٱلْأَشْرِ كَأَوَّ لِهِ وَعَدْوْنَا كَعَدُو رَسُولَ الله صبح وَقَدْ نَحَا اللَّهِ لَنَا ٱلْبَقِيَّةُ وَمُنَا لَحُكَةُ قَوْمِنَا هُمْ لِمَا تَمَسَّكُوا بِهِ مِنَ ٱلدَّعْوَةِ وَكُفَرُوا بِهَا قَالَ فَأَفَامِهِ نَافِعُ بِٱلْأَفْهُ إِن وَنَجْدَةُ بِٱلْيَهَامَةِ وَكُنَّبَ آبَى إِبَامِ وَٱلصَّفْرِيَّةُ إِلَى وَأَشْفِعُ لَالَهُ ٱلْمَالَ قَبْلَ ٱلْمُعَارَبَةِ وَقَتْلَ وَمَا كَانَ مِنْدَهُ مِنْ أَمَانَةِ وَقَالُوا إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ

وَجَاهِ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَتَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَالَ حِينَ شَكُوا ٱلْعَنْعَفَ نَقَالُوا كُنَّا مُسْتَفَعْفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَلَهُ تَكُنْ أَرْضُ ٱللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا \* وَكُنَّبَ نَافِعٌ إِلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الرُّبَيِّر يَدْعُوهُ إِلَى أَمْرِةِ وَيَقُولُ لَهُ إِنَّكَ تَتُوَكِّي مُثَّمِّنَ وَكَانَّ أَبُوكَ وَعَلِي وَظُلْكُ فَ أَشُدٌ ٱلْنَاسِ مَلَيْهِ مَتَّى تَبْلُ وَأَنْتَ تَتَوَلَّيُ أَبَاكُ وَطَلَّحَة فَكَيْفَ تَخَتَيْهُ وِلَايَةُ أَتَاتِلْ وَمُقَّتُولِ فِي إِلَيْهُ أَتَاتِلْ وَمُقَّتُولِ فِي وَلِيكُ وَطَلْحَة عُلِيتًا ثُمَّ نَكَثَأُ بَنْعَتُهُ ۗ وَحَارِبًا ﴿ فَٱتَّقِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَلَا تُتَوَلَّ الْقَالِمِينَ \* وَكُتَبَ نَافِهُ إِلَى مَنْ بِٱلْبَصْرَةِ مِنَ ٱلْخُرُورِيَّةِ يَدْعُوفُمْ إِلَى ٱلْجِهَادِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهِ وَنُحَذِّرُ مُمْ ٱلَّدُّنْيَا وَغُرُورَهَا وَيَنْهَاهُمْ عَى ٱلْقُعُودِ فَلَمَّا أَتَاهُمْ ٱلَّكِتَابُ قَالَ أَبُو بَيْهَ سِ عَبْعَتُمْ بَنْ جَابِرِ ٱلصَّبْعَى بِقُولِهِ فِي أَنَّ ٱلدَّارَ دَارُ كُفْرِ وَالْإِسْتِعْرَاضَ مُبَاحٌ وَإِنْ أَصِيبُ ٱلْمُلْفَالُ نَلَا حَرَجَ عَلَى مِّنْ أَمْنَابَهُمْ ۗ وَقَالَتِ ٱلْصَّفْرِيَّةُ وَقُمْ أُصْحَابُ عُبُيْدَة بْنِ قَبِيصٍ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ أُفْحَابُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْي صَفَّارِ ٱلتَّبِيمِي وَإِنَّمَا سُهُوا صُفْرِيَّةً لِصُفْرَةِ

نَجْدَةُ إِلَى ٱلْبَمَامَةِ وَبَرِئِ وَأَصْعَابُهُ مِنْ نَافِع بْنِ لازرت وَنزَلَ بِأَبَاضَ وَكَانَ أَبُوطَالُوتَ سَالِمُ بَنُ مَظَمَ بِٱلْخُضَارِم وَقُلْ بَايِعَهُ قُومَ فَخَلَعُوهُ وَبَايَعُوا جُدَّةً وَأَبَّا طَالُوتَ ﴾ وَقُولُ أَبِي ٱلْكُلِّبِيِّ مَظَرُ بِي عُقْبَةً بن زَيْدِ آبَيْجُهَيْنَةَ بْنَ ٱلْفِنْدِ وَهُوَ شُهُلُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ وَيْقَالُ سَالِمُ بَنْ مَظَيرٍ وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ فُو سَالِمْ بْنُ مَظُرِمَوْلِي بَنِيمَازِن وَقَالَ ٱلْهَيْنَةُ فَو حَنَفِي وَ وَكُنَّبُ نَجْدَةُ إِلَى نَافِعِ لِمِتَابًا يَدُّعُوهُ فِيهِ إِلَى مُعَاوِدَةِ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِهِ ٱلْأَوْرَلِ وَتَرْكِمَا أَحْدَثَ وَقَالَ إِنَّهُ قَدْ قَعَدَ عَلَى مَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَعَمَ قَوْمُ فَلَمَّ يَكُفُرُوا وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ جَلَّ وَعَرَّ لَا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجُهُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِلَى تَوْلِهِ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى "فَكَتَبَ نَافِعُ إِلَى خُدَةَ كِتَابًا يَقُولُ فِيهِ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَقُلَ مَكَّةَ كَانُوا يَوْمَعُلْ مَقْهُورِينَ لا يُسْتَطِيعُونَ أَنْ يُعْلِنُوا دِينَهُمْ وَقَدُ أَظْهَرُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَقَهَمُ ٱلنِّفاقَ وَقَدٌ تَعَدَ قَوْمٌ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَعَمَ نَسَمَّافُمْ كُفًّا رًّا نقالَ جُلَّ وَعَزَّ

وَيَنُو ٱلْمَاحُونِ ٱلنَّهِيمِيُّونَ ثُمَّ ٱلسَّلِيطِيُّونَ فَأُفْرَحُهِ ا عُمَّالُ ٱلْأَفْوَازِ وَأَتَامُوا شَهْرًا لا يَفِيجُونَ أَحَدًا وَلَيْسَ بَيْنَهُمُ ٱخْتِلَافٌ ثُمَّ إِنَّ مَوْلِي لِبَنِي عَاشِم كُلَّمَهُمْ نَقَالَ إِنَّ ٱلْإِسْتِعْرَاضَ وَقُنْلَ ٱلْأَطُّفَالِ لَنَّا حَلَالًا فَهَالَ نَافِهُ أَبْنُ ٱلأَزْرُقِ إِلَى مُقَالَتِهِ فَقَالَ بِٱلْإِسْتِعْرَامِ وَتَأْوَلَ قَوْلَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ تَذَرَّفُمْ يُضِلُّوا مِبَلَاكُ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كُفًّا رًا وضَيَّقَ ٱلْبَقِيَّةَ لِقَوْلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ نَلَمًا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُمْ تَخَشُونَ ٱلنَّاسَ وَقُولِهِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَلَا يَخَانُونَ لُوْمَة لَائِم \* وَبَرِئِ مِنَ ٱلْقَعَابُ وَأَسْتَحَلَّ تَتَلَهُمْ تَأْوُّلُا لِعَوْلِ ٱللهِ حِبِّ وَعَرَّ وَجَاءُ ٱلنَّعَدِّرُونَ مِنَ ٱلأَعْراب ليُؤْذَنَ لَهُمْ وَتَعَدُّ النَّذِينَ لَلَّهُ فِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* وَٱمْنَتُونَ ٱلْمُعَاجِرُ وَقَالَ لَا خِيلٌ لَنَا مُنَا لِحُهُ تَوْمِنَا وْلا مُوَارْثَتُهُمْ وَلا أَكُنْ ذَبَالِحِهِمْ وَٱلدَّارُ دَارُ كُفْ غَيْالَتَ تَبْدَةُ نَافِعًا فَقَالَ نَبْدَةُ ٱلْبَعَيْبَةُ وَاسِعَالُهُ وَالنَعَامُ فِ دَارِ الكُفْرِ حَلالٌ وَلَيْسُ لَنَا أَنْ مُنْتَحِرَ مَنْ جَاد مُقِرًّا بِٱلْإِقْمَانِ فَبَايَة نَجْدَة تَوْدُ فَصَارَ

في ظِنَّةِ ٱلْحَرُورِيَّةِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَعَيْ مَنْ كَارِعَكِي ينهم نَثَالِلَهُ نَافِعُ أَنْتَ وَأَلَتْهِ ظَالِمُ مُظْلُومٌ وَلَمْ يَزَلُ نَافِعُ هُنُوسًا حَتَّى مَاتَ يَزِيلُ بَن مُعُويةً وَعُرَبَ وَقَالَ أَبُو ٱلْحُسَنَ عَلِيٌّ مِنْ مُحَدِّدِ ٱلْمُدَاتِيِّ الْقُلُ ٱلْبَصْرَةِ ٱبْنَ زِيَادٍ بَعْدَ مَوْتِ يَزِيدَ وَفِي عِي أَرْبَهُ مِائَةٍ مِنَ ٱلْخُوَارِجِ فَكُلَّمَ فِيهِم أَبْنُ زِيادٍ رَجِهُمْ فَأَفْسَدُ وَا ٱلنَّاسَ حَتَّى نَكُثُوا بَيْعَتَهُ فَتَحَوَّلَ بُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ زِيَادٍ إِلَى ٱلْأُزُّدِ وَأَقْبُلُ ٱلْخُوارِجُ يَأْتُونَ رْبَدَ كُلَّ يَوْمُ فِيُقِفُونَ بِهِ فَيَعِيبُونَ ٱلْظَّلْمَ وَيَدْعُونَ عَتَّى قُتِلَ مَسْعُودٌ ٱلْأَزْدِيُّ وَحَارِبُتِ ٱلْأُزْدُ وَبُكُرٌ تَمْيِمٌ الْمُتَرُوا عَلَيْهِمْ نَافِعَ بْنَ ٱلْأَزّْرَقِ وَأَمْرُ ٱلْنَاسِ يَوْمَئِنِ ٱلْبَصْرَةِ إِلَي مَبْدِ ٱللَّهِ بِي ٱلْحَارِثِ بِي نَوْفِل بْنِ الْحَارِثِ بْن عَبْدِ النَّقُلُبِ ٱلَّذِي يُعْرَفُ بِبَيَّةٌ وَخُرَجُوا إِلَى ٱلْأَفْوَاز في آخِر شَوَّالِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّبِي نَنْزَلُوا فِي ٱلْأَعْدُازِ وَقُمْ ثَلَثُهُ انْ وَخَمْسُونَ فِيهِمْ نَجْنَبَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَبْدُ ٱللهِ بْنِ سَيَّارِ بْنِ ٱلْمُطَرَّجِ بْنِ رَبِيعَةً مِنْ بَنِي حَنِيفَةُ

أنزالنواح

فِيهَا بَيْنَ مَوْتِ يَزِيدَ بْنِ مُعْوِيَةً وَوِلاَيْهِ عَبْدِ الْمُلِكِ آبْنِ مُرْوَانَ وَمُقْتَلُ نَافِيهِ نَافِيهِ

قَالُوا نَافِعُ بَنُ ٱلْاَزْرَقِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَيُقَالُ أَنَّهُ كَانَ مُقِيمًا مَعُهُمْ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ وَكَانَ يُكْنِي أَبَّا رَاشِهِ كَانَ مُقِيمًا مَعُهُمْ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ وَكَانَ يُكْنِي أَبًا رَاشِهِ وَكَانَ مُكْنَى أَبًا رَاشِهِمْ وَكَانَ مُكْنَى أَبًا رَاشِهِمْ وَكَانَ الْمَعْدَةُ وَقَالُوا الْحَدَّثَ مَا لَمْ يَكُنَى السِّيرِ فَعَابَتْ ذَلِكَ الْمُوارِحُ وَقَالُوا الْحَدَثْتَ مَا لَمْ يَكُنَى السِّيرِ فَعَابَتْ ذَلِكَ الْمُؤارِحُ وَقَالُوا الْحَدَثْتَ مَا لَمْ يَكُنَى السِّيرِ فَعَابَتْ ذَلِكَ الْمُؤارِحُ وَقَالُوا الْحَدَثْتُ مَا لَمْ يَكُنَى الْمُؤارِحُ وَقَالُوا الْحَدَثُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ مُوانِ وَأَقْولُ إِلَّا تَعْبُهُمْ فَعَلَاكُ مَنْ أَكُنَ الْمُؤَلِّ لَهُ مَنْ عُلِيرٍ مِنْ عُلِيرِهِمْ فَعَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا يَعْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى رَجُلِ اللَّهِمُ بَرَافِ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا يَعْدُ لَلْ اللَّهُ وَلَا عَلَى رَجُلِ اللَّهُ مَا إِلَيْ الْمُؤْلِحِ فَلَاكُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَى مَعْلِيمُ مَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَكُانَ الْمُنْ إِلَيْ الْمُؤْلِحِ فَلَا عَلَى مَعْلِيمُ فَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْلِيمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْلِكُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مُعْلِكُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْلِكُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْلِقُ اللَّهُ وَلَا عَلَى مَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِيمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ الل

وَلَمْ يَدُعْ بُطْنُهُ تَهُوا لِلْحُتُرِم وَعَالَ أَعْطَعُهُ ۖ أَنْ مُنْ الْمُعْرِينَ مِنْ المتدَائِنِيُّ قَالَ قَالَ آبِنَ عُهُمَ أَفَلُ أَمْرَهُ ٱلنَّاسِ فِي فِتْنَهُ ۚ وَأَمُّلُ الشَّامِ ٱلْطُوعُ النَّاسِ لِمَعْلَمُونَ الِق وَأَفُلُ ٱلْعِرَاقِ أَنَّهُ لكبيرة يسالون عن قتل سَن بي عَلَى زُوْجَ فَهُطَمَ بِنْتَ مُنْظُورٍ فَوُلَدَتْ حَبْزَةً وَخُبَيْبًا زُبِيرَ وَمُنْذِرًا وَثَابِتًا وَعَبَّادًا ثُمَّ خَلَفَ عَلَى أَخْتَهَا السِم وَتَزَوِّجَ أَيْضًا بِنْتَ عَبْدِ ٱلرَّحْمُن بْن بن مِشَامِ فُولَدَتْ لَهُ عَبْدَ نُهُمَّةً بننتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بن ٱلْحَارِثِ بن فِشَامِ فَوَلَدَ ﴿ وَّدَتْ أَمْرُ الْحَسَنِ وَجُوَارِيهَا عَلَى عَنْد الله حِينَ تَنْتِلَ ؟ July

وَقَالَ مَا إِنْ أَتَيْتُ وَقَالَ إِنَّا دَعَوْنَا سَهِيعًا فَٱسْتَحِاتَ لَنَا رُ يُدْعُو ٱلْعَبْدُ مِنْ صَهَم لَهُ لَحْسًا عَلَمُ لَيْتُ وَٱلْحَرَ

أَبْنِ الزُبِيْرِ وَمَعَهُ نَافِعُ بَنُ جُبَيْرِ بِي مُطْعِدٍ فَقِبلَ لِنَافِهِ مَا تَالَ لَكُ قَالَ أُرِيدُ صَلَّبَهُ نَنَهُيْنُهُ \* وَقَالَ أَبُو مَا تَالَ لَكُ قَالَ أُرِيدُ صَلَّبَهُ نَنَهُيْنُهُ \* وَقَالَ أَبُو مَا تَالَ لَكُ قَالَ أَرِيدُ صَلَّبَهُ نَنَهُيْنُهُ \* وَقَالَ أَبُو مَا اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَتَارِكَةُ عُلْيَا قُرَيْشِ سَرَاتَهَا وَسَادَاتِهَا عِنْدُ ٱلْمَقَامِ تُذَبِّحُ وَقُمْ عُوَّذُ بِٱللهِ جِيرَانُ بَيْتِهِ بِهِ مُعْصِمُونَ أَنْ يُبَاحُوا وَيُفْخَوُا بِهِ مُعْصِمُونَ أَنْ يُبَاحُوا وَيُفْخَوُا

المعَانِينُ قَالَ كُنَبَ عَبِّدُ الْمَلِكِ إِلَي أَبِي فَهُرُ أَنْ تَابِعِ الْمَعَانِينُ قَالَ الْمَعْنَا وَأَلْعَيْ فَعَا الْمِلْكِ إِلَي أَبِي فَهُرَ أَنْ تَابِعِ مِنْهَا الْمِلْكِ أَلْمَ مَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلْعِينُ فَعَالَ آبَنُ عَهَرَ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَلْعِينُ فَعَالَ آبَنُ عَهَرُ نِي الْبِينَ مَوْوَانَ مَعْنَوانَكُ رَبِّنَا وَإِلَيْكُ ٱلْمَعِيرُ يُعَيِّرُنِي آبْنِ مَوْوَانَ بِالْمُعْنِلُ وَآلِعِي فَوَالَّهُ لَوْ وَلِيتُ فَأَعْظِيتُ ٱلنّاسَ مَوْوَانَ بِاللّهِ وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَا مَا النّاسَ مَوْوَانَ بَاللّهُ وَلَا مِنْ فَرَا لَكُ مِنْ مَا لِي وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَا اللّهُ اللّهُ مِنْ مَا لِي وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَاسِ فَعَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ مَا كُنَانَ ذَلِكُ مِنْ مَالِي وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَاسِ النّاسِ وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَاسِ النّاسِ وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَاسِ الْمَاسِ وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَاسِ الْمَاسِ وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَاسِ الْمَاسِ وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَاسِ وَقَالَ مَنْ مَا لِي وَمَا مَنْ قَرَا لِحَنَاسِ الْمُؤْلِقُ وَقَلَى اللّهُ الْمُعْنِيقِ بِعَيْنِي وَقَالَ مَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَقَالَ مَنْ مَا كُنَانَ ذَلِكُ مِنْ مَا لِي وَمَا مَنْ قَرَا لِحَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَقَالَ مَنْ مَا كُنَانَ ذَلِكَ مِنْ الرّبِيقِ لِعَيْنِي فَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَقَالَ مُنْ مُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقَةَ فِي آبِنِ الزُبِيقِ لِي الْمُؤْلِقُ وَلَا مَنْ مَا كُنَانَ ذَلِكُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُ وَلَا مَنْ مَوْلَالِ مُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَا مَا مُنَالِقُ وَلِيقُ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا مُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا مُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

دَعَوْتَ الْمُلْحِدِينَ أَبَا خُبِيبٍ جِمَاحًا عَلْ شُفِيتَ مِنَ ٱلْجَاحِ مِنْ أَنْ تُقْتَلُوا نَقَالَ لَبِشْرَ ٱلْوَلَدُ أَنَا لَكَ إِنْ لَمُ الْوَالِدُ أَنَا لَكَ إِنْ لَمُ الْوَالِمِهُ الْوَالِمِي يَعْدِرُ الْمُؤَلِدُ مُؤَلِدًا لَمُ الْمُدَالِئِينِ وَقَالَلُ الْمُدَالِئِينِ وَقَالَلُ الْمُدَالِئِينِ وَقَالَلُ الْمُدَالِئِينِ وَقَالَلُ الْمُدَالِئِينِ الزُبِينِ الزُبِينِ الزُبِينِ الزُبِينِ الزُبِينِ الْمُعَالَلُهُ اللَّهِ وَقَوْ يَعْدُلُ اللَّهِ الْمُعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

العَبِّدُ بَحْمِي رَبَّهُ وَيُخْتِمْ وُقْتِلَ أَبْنُ صَفَّوانَ وَحَمَّزَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَآبْنَاهُ والزُبَيْرُ وَأَنْتَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاجٍ مِنْ ضَرْبَةٍ ضُرِبَهُا المَدَائِنِ فَي قَالَ لَتَ بَكُوْ عَبْدَ المَلِكِ مُقْتَلِ آبِي الزَّبْيْرِ سَجَ وَدَعَا بِمِغَمِّ فَأَخَذَ مِنْ نَاصِيَتِهِ وَأَخَذَ مِنْ نَوَاصِي صِغَارِ وَلَدُ وَأَخَذَ مِنْ نَاصِيَةٍ رَوْحٍ بْنِ زِنْبَاعٍ وَقَالَ المندَائِنِيُّ عَنْ أَبِي ظَالِبِ بْنِ مَنْمُونِ عَي بِّن أَبِي عَبْيِينَ قَالَ كَانَ آبَنُ الزُّبَيْرِ مُضْعَلِيعًا فِي ٱلْمُشْجِدُ لَدُهُ وَأَهْلُ مَكُنَّةَ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَبَّاجِ وَأَنَا مِنْكَ رجُلْتُه نَقَالَ مَا فَدُهُ ٱلْأَضَّوَاتُ أَيْرَ: يَذْفَبُونَ قُلْتُ إِلَى الْحَبَّاجِ قَالَ فَمَا يَتَنَعُهُمْ أَنَّ يَكُفُّوا أَضْوَاتَهُمْ نَقِنَدٌ مُنَفُونَا النَّوْمَرَ نَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْرَاهُ جَادًّا قَالَ وَوَتُفُ الْخِتَاجُ عَلَى جُثَّةِ

لا يخلِبَنَّ ٱلْمُكْمِدُونَ صَرَاعَا سِيرُوا إِلَى ٱلْبَلْدِ ٱلْخَرَامِرِ وَشَيْتِرُوا لا تُضْلِحُول وَسِوَاكُمُ مُوّلاَهُا لا تَتْرُكُنَّ مُنَافِقِينَ بِبَلْدَة إِلاَّ أَمَلَنَهُمْ بِٱلْشُيُوفِ طُلَّاكِفَا إِلاَّ أَمَلَنَهُمْ بِٱلْشَيُوفِ طُلَّاكِفَا

قَالُوا وَوَجَدَ ٱلْخَبَّاجُ فِي بَيْتِ مَالِ ٱبْنِ الزُبَيْرِ عَشَرَةَ ٱلْأَفِ آلاف دِرْفِهِ فِأَخَذُهَا ٱلْحِبَّاجُ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ زُعِيْهِ إِنَّ ٱلنَّاسَ قُدْ خَدَلُوكِ فَإِنْ أُخْبَبِّتَ أَنَّ نَأْخُذُ لَكَ أَمَانًا أُخَذْنَاهُ فَقَالَ خُذْ لِنَعْسِكَ أَمَانًا إِنْ أَرُدْتَ فَأَمَّا أَنَا فَلا حَاجَةً لِي فِي أَمَانِهِم \* وَقَالَ لَهُ ٱلْخَارِثُ بْنُ عِبدالله بْن أَبِي رَبِيعَةً وَتُوْوَ ٱلْقُبْنَاعُ أَمَّا وَٱللَّهِ لَوْ قَبِلْتَ أَمَانَ ٱلْقَوْم كُنْ خَيْرًا لَكَ مِمَّا أَنَّتَ نِيهِ نَقَالَ يَا بْنَ آكِلَةٍ حَمَّامُ مَكَّنَةَ أَلِى تَقُولُ فَذَا وَيُحَكَ إِنَّ مَوْتًا فِي عِزِّ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي ذُلِّ \* وَطَلَبَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ فَهْرُو بْنَ عُنْهُ إِنَّ عَبْدُ أَمَانَ مِنَ ٱلْحَبَامِ فَأُوْمِنَ . وَأَنِّي حَمْزَة 'بَنْ عَبْدِ ٱللهِ وَخُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ ٱلْخِبَّاجَ فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ لِلْبَنْهِ الزَّبَيْرِ إِنْ أَرُدْتُ أَنْ تَنْعَبَ فَأَذْعَتْ فَكُرُّنْ تَحْيَوًا أَخَتُ إِلَى ۚ

نُصَارِيَّ فَقَتَلُهُ وَكَانَ فَلْذَا ٱلْأَنْصَارِيُّ نَازِلاً مَلَى م بْنُ ٱلْقَعْقَاعِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ زِرَارَةَ بْنِ عَدِيٍّ وَكَالَ يُهُمْ يَذُمُّ بِشُرًا وِيَنْسُبُهُ إِلَى ٱلْفِسْقِ وَٱلْأَفَى وَيُقَرِّظُ بْنَ الزُمِيْرِ وَيَدْعُو إِلَى طَاعَتِهِ سِرًّا وِيُقَالُ أَنَّهُ كَانَ مَهُ أَنْمُنَارِيٌّ لِمِتَابٌ مِنْ آبَى الزُبُيْرِ إِلَيْهِ فِي مُعَلَوْنَتِهِ عَلَى أَمْرِهِ فَسَعَى بِٱلْأَنْ مُتَارِيِّ وَبِنُعَيَّم إِلَى بِشْرِ بْنِ مُرْوَانَ حَوْشَبْ بْنَي يَزِيدُ بْنِ ٱلْخُرِنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُوَيْمِ ٱلشَّيْبَانِيُ نَقَتَلُهُ وَقَتَلَ ٱلْأَنْعَمَارِيَّ \* وَقَالَ بَعْضُ ٱلرُّوَالِعُ سَعَى بِهِمَا يَزِيدُ بِي ٱلْخُرِثِ نَعْسُمُ ۗ وَذَلِكَ عَلَطٌ لِائَتَ يَزِيدُ قُتِلَ بِٱلرَّيّ نى أَيَّامِ مُسْعَبِ قَتَلَهُ الزُّبُيِّرُ بْنُ عَلِيِّ ٱلْحُارِثِيُّ وَبُعَثُ بشر بُالْكُنَّابِ ٱلَّذِي كُنْبَهُ أَبِنُ الزُبَيْرِ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَكُتَّبَ إِنَ ٱلْحِتَاجِ وَٱلْحِبَّاجُ بِٱلتَّطَايِيْنِ أَنْ سِرَّ إِلَى ابِ الزُبَيْرِ وَٱنْزِلْ مَعَمُ وَأَشْغَلُهُ نَقَدِمُ مُكَّةً وَحَفَرَةٌ وَرَمَاهُ بِٱلْمُعْتِنِيق وَقَالَ حَوْالُو بْنُ ٱلْقَعْظُ ٱلْكُلِّينُ الكاما إِنَّ ٱلْخِلَانَةَ يَا أَتُمَيَّنَهُ لَمُرْتَكُنَّ أَبُدًا تَذُرُّ لِغَيْرِكُنْدَ دُنْيَاعَا فخُدُوا خِلاَنتَكُمْ بِأَسْرِ حُازِبِ

قَالُوا وَأَخَرَ ٱلْحُبَّاجُ ٱلْصَّلَاةَ يَوْمًا نَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمَرَ وَجَهِ الْتَالُوا وَأَخَرَ ٱلْحُبَّاجُ الْصَلَاةَ يَوْمًا نَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمَرَ زُجَ رُحْجٍ إِنَّ ٱلشَّمْسُ لَا تَنْتَظِرُكَ وَ وَوَطِئِ آبَنْ عُمَرَ زُجَ رُحْجٍ فَكَالَ لَهُ الْحُبَّاجُ مَنْ بِكَ قَالَ الْكَانَ ذَلِكَ سَبِبَ مَوْتِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُبَّاجُ مَنْ بِكَ قَالَ الْمَعْنَ الْحُبَاجُ مَنْ بِكَ قَالَ النَّوْشُلِقُ الْمُعَابِكُ وَقَالَ ٱلنَّوْشُلِقُ الرَجْزَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْمَامِ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّ

خَنُ وَنَيْنَا مَقْتَلُ الإِمْنَامِ بِأَبِّنِ ٱلرِّبُيْرِ وَبَنِي هِنْسَامِ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ مَعَ ٱلْخَتَمَامِ بَيْنَ مُعَلِّنَاهُمْ مَعَ ٱلْخَتَمَامِ بَيْنَ مُعَلِّنَاهُمْ وَٱلْمُعَامِ

أَبْنِ الزُبَيْرِ فَرَآهُ مَرِيعًا فَأَمْرَ بِهِ فَمُلِبَ مُنكَسُا قَالَ وَكَانَ آخِتَاجُ رَأْيُ كَأَنَّهُ أَخَذَ أَبْنَ الزُبَيْرِ فَسَالَحَ لَهُ وَيُعَالُ بَلْ رَأْيِ أَنَّهُ نَكَحَهُ فَذَٰ لِكُ لَى سَبَبَ تَوْلِيَةٍ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِتَاجَ حَرْبَهُ \* قَالَ وَقَالَ أَبْنُ الزُبِيْرِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَتَاجَ حَرْبَهُ \* قَالَ وَقَالَ أَبْنُ الزُبِيْرِ يَوْمَرَ تُنْتِلُ أَنَا أَنْنُ أَنْ تَنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً وَالشَّهُمِ ثُمُّ قَاتَلَ وَقَوْ يَفْولُ \* الْجَرَ

أَنَا أَبِي أَنْصَارِ ٱلنَّبِي أُحْمَدِ مَبْدِ ٱلْإلْهِ وَٱلْرَّسُولِ ٱلمُعْتَدِي أُضْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ وَعْدٍ تُعُدُدِ تَالَ وَتَاتَلَ عُرْوَةٌ يُومًا وَتَالَ

الْيَ ٱلْمُوَارِيتُونَ إِلَّا مَجْدَا مَنْ يُقْتَرُ ٱلْيُوْمِرُ يُلِاقِ رُشْدَا

وَقَالَ أَبْنُ الزُبَيْر

فَمَا مِيتَهُ إِنْ مُتَهَا غَيْرَ مَاجِرِ بِذُلِّ إِذَا مَا غَالَتِ ٱلتَّفَيْسَ غُولُهَا أَرِي ٱلْمَوْتَ يَغْشَانِي عِيَانًا وإِنَّمَا رَأْيِتُ مَنَايَا ٱلنَّاسِ يَشْغَي ذَلِيلُهَا رَأْيِتُ مَنَايَا ٱلنَّاسِ يَشْغَي ذَلِيلُهَا

الرح

الطويل

بِٱلْبُعَدَةِ ۚ وَقَالَ قَوْمَ كَانَ ٱلْحَجَّاجُ قَدْ وَفَدَ إِلَي عَبْدِ اللكِ فَأَتَاهُ نَعِيُّ أَخِيهِ وَفُوَ عِنْدَهُ فَوَلَّاهُ الْعِرَاتَ لْخَفَى مِنَ الشَّامِ إِلَى ٱلْكُوفَةِ وذلك في سُنَةٍ خَنْس وَسَبْعِينَ وَوَلَّى عَبْدُ الْمُلِكِ مَكَّةَ عَبْدُ الرَّحْلِي بْنِ نَافِعُ أَقُرَّهُ عَلَيْهَا وَوَلِّي ٱلْكِينَةَ يَخْيَى بْنَ ٱلْحُكُم أَبْنَ أَنِي ٱلْعَاصِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ لِا أَبَانَ بْنَ مُثْمَانَ بْنِ وَحَدَّ ثَنَى مُحَدَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الوَاتِدِيّ فِي إِسْنَادِهِ قَالَ لَمَا خَرَجَ ٱلْحَبَّاجِ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ قَالُ ٱلْحُمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أُخْرَجَنِي مِنْ أُمِّرٌ فِنتَى أَمُّلُهَا أُخْبَتُ أَعْلَ أَغَشُّهُ لِأَبِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَخْسَدُ ۚ لَهُ عَلَى نِعْمَةِ وَٱللَّهُ لُوْلًا مَا كَانَ يَأْتِينَي مِنْ كُنْبُ أَمْيِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فيه ا مِثْلُ جَوْفِ الجِمَارِ أَعْوَادًا بَعُودُونَ بِهَا وَرِبُّ قَدْ بَلِيتَ يَقُولُونَ مِنْبَرُ رَسُولِ آللَّهُ وَتَبْرُ رَسُولِ ٱللَّهُ مَ فَبَلَغَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ فَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّ أَمَّامَهُ مَا يَسُو ۗ ﴾ قَدْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا قَالَ فَأَنَّظَرُهُ ٱللهُ ثُمَّتَ الْخَذَة وَقَالَ ٱلْمُنَائِنِيُ لَمَّا قَتَلَ ٱلْحَجَّاجُ أَبْسَ الزُبِيْرِ دَخَلَ ٱلْمُسْجِدَ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنَ ثُمَّ وَقَفَ عَلَى

لَوْدِدْتُ أُنِّي تَلَّدْتُ آبْنَ الزُبَيْرِمِنْ أَمْرُ ٱلْكَعْبَةِ مَا تَقَلَّدَ وَكَانَ ٱلْمُتَوَلِّي لِبِنَائِهَا وَالتَّغَقَةِ عَلَيْهَا عُبِّدُ ٱلرَّحْلِ أَبَّنُ نَافِيمٍ \* وَيُقَالُ أَنَّهُ كُتَبَ إِلَي عَبْدِ الرَّحْنَى مِنْ ٱلْمُدِينَةِ الله يَأْخُذَ فِي بِنَائِهَا فَأَيْتَدَأَهُ ثُمَّ تَدِمُ ٱلْخِتَاجُ مَكَّةً فَأَسْتُنِّتِمْ بِحَضْرَتِهِ \* وَقَالَ عُمَرُ الْوَاقِدِيُّ أَسْتَخْلَفَ نانِوَ بْنَ عَلْقَهَة ٱلْكِنَانِيَّ خَالَ مَرْوَانَ وَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ أَسْتَخُلْفَ عَلَى الْهَدِينَةِ عَبْدُ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنَ مُخْرَمَةً بن المُطَلِب بن عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ إِلَيْهِ ٱلْقَضَادِ أَ وُرُويَ أَنَّ ٱلْحَيَّاجَ لَتَا فَرَغَ مِنْ أَمْرِ آبَيْ الزُبَيْرِ وَبَنَى ٱلْكَعْبَةَ شَعْفَى إِلَى مَبْدِ الْهَلِكِ وَٱسْتَغْلَفَ عَلَى مَلَّةً عَبْدُ الرَّحْلُى بْنَ نَافِعٍ وَعَلَى الْهَدِينَةِ عَبِّدُ اللَّهِ بْنَ تَبَيْسٍ وَأَشْخَعَى مَعَهُ ثَحَمَّتَ بْنَ ٱلْخُنَفِيَّةِ بِأَمْرِ عَبْدِ الْبَلِكِ فَأَمْرَهُ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ وَرُدَّ لَهُ مُكْرِمًا وَسَأَلُهُ عَنْ مَن أَسْتَخْلَفَ بِٱلْهُلِينَةِ فَقَالَ عَبْدَ اللهِ بَى تَبْسِ فَعَالَ عَبْدُ الْمُلِكِ أَسْتَخَلَفْتَهُ مِنْ أَخْمَق أَقُل بَيْتٍ مِنْ فُرَيْشِ ثُمَّ رَجُهُ الْحَبَّاجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزَلَّ وَالِيًّا عَلَي الْحِبَازُ حُتَّى أَتُنَّهُ وَلاَينتُهُ ٱلْعِرَاقَ حِينَ مَاتٌ بِشِّرُ بْنُ مَرّْوَانَ

عَبْدِ أَلَتْهِ بْنِي الزُبْيْرِ إِلَى أَفِلِ الشَّامِ فَشَنَّهُمْ فَقَالَ لَهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِي عُنْهُنَ بْنِي عَفَّانَ إِنَّهَا نُبَعْضُهُمْ لِأَنْهُمْ لِأَنْهُمْ قَتَالُوا أَبَاكَ قَالَصَدَقَتَ لَقَدَّ قَتَلُوا أَبِّي وَلَكِنَّ ٱلْهُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارَ قَتَلُوا أَبَاكُ وَقَالَ الْوَاتِدِيُّ لَمَّا فَرَغَ الْحَقَّارُ مِنْ أُمَّر آبِنَ الزُبَيْرِ كُنْتُرَ آلْمُتَعِدَ الْخُرَامَ مِنَ ٱلْجِعَارُةِ وَٱللَّهِ تُنَّهُ ولايةُ مَكَّهُ وَٱلْمُدِينَةِ وَكَانَ عَبَّدُ الملك حِيرِ . نَتُهُ لِفِتَ الِعَبْدِ ٱللهِ بَى الزُبَيْرِ عَقَدَ لَهُ عَلَى مُكَّةً وَلَٰكِنَّهُ مَتَ تَجَدِيدُ وَلاَيْتِهِ إِيَّاهَا نَشَغَمَ الْحَبَّاجُ إِلَى الْمُدِينَةِ وَاسْتَغْلَفَ عَلَى مَكَّةَ عَبْدَ الرَّحْنِي بْنَ نَافِع بْنِ عَبْدِ الخريث ٱلخُزَاعِيَّ فَلَمَّا قَدِمَ ٱلْمُتِدِينَةَ أَفَامَرَ بِهَا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ فَأَشَاءً إِلَى أَعْلِهَا وَآسْنَحَفَ بِهِمْ وَتَالَأَنْتُمْ فَتَلَةُ الْمِيرَ الدُوْمِنِينَ عُتْمَانَ وَخَتَمَ يَدَ جَابِرِبْ عُبْدِ الله برصلص وأيدي قوم اخرين كنا يُفْعَلُ بِٱلذِمَّةِ ثُمَّ عَادَ نَبَتَى الكَّعْبَةَ عَلَى مَا فِي عَلَيْهِ ٱلْبَوْمَ وَذَلِكَ لِوُرُودِ لِمِتَابِ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَلَيْهِ فِي ذَٰلِكَ آمْنَتُ لُهُ وَغَيْرَ بِنَا وَهَا ٱلَّذِي بَنَاهَا عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بَيُّ الزُّبَيْر بَعْدَ حِمَارِةِ "آلاً وَّلْ فَكَارِي عَبْدُ الْمَلِكِ يَغُولُ بَعْدَ ذَٰلِكَ

أُمَيِّلَ سُوءً إِذَا ذُكِرَ ٱسْتَطَالُوا وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ لِذِكْرِي وَقَالَ ٱلْوَاقِدِيُّ قُتِلَ مَعَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الزُّبْيْرِ عُرْوَةٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي الزُّبَيْرِ وَمُعْوِيَةُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ وَحَمْزَةُ آبَنْ الزُبَيْرِ مَاتَ مِنْ جِرَاجٍ أَصَابَتْهُ وَعَبَّدُ ٱللهِ بَى صَغْوَانَ آبْي أُمُيَّةً الجُهُجِيُّ وَعُبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ ٱلْعَدُويُّ مَاتَ مِنْ جِرَاجٍ بَعْدَ ٱلْعُرْكَةِ وَصَلَّى ٱلْحَجَّاجُ عَلَيْهِ نَقِيلَ أَتُعَلِّي عُلَيْهُ وَأَنْتَ قَتَلْتَهُ نَقَالَ أَتُدْرُونَ مَا قُلْتُ إِنَّمَا قُلْتُ ٱللهُمَّ إِنْ كَانَ يُعَادِي أُوِّلِيَا وَكَ وَيُوَالِي أُمَّدَا وَكَ فَأَصَّلِهِ النَّارَ \* وَعُمَارَةُ بَنْ عَمْرِو بَن حَزْمِهِ ٱلْأَنْصَارِيُّ \* وُبَعْتُ الحَبَّاجُ بِرُوُوسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وعَبْدِ اللهِ بْنِ مَغْوَانَ وَعُهَارَةً بَن عَبْرِهِ بَي حَزْمِ إِلَى ٱلْهُدِينَةِ فَنُصِبَتُ بِهَا ؟ ثُمَّ أَنْفَكَ إِلَى مَنْدِ الْهَلِكِ فَلَمَّا رَأَي رَانْسَ آيْ صَفْوَانَ قَالَ ٱلْمَدْ يَكُنَّ أَغُرَجَ حَانِيًا وَقَالَ جَابِرٌ بْنُ عَبَّدِ ٱللَّهِ الأنتَّمَا رِيِّهُ لِعَبِّدِ ٱللهِ بِي عُمَيْرِ بَعْدَ مَقْتَلِ آبِ الزُبَيْرِ لَبُغْ أَنْتَ يَا أَبْنَا عَاصِم فَقَالَ بِغَيْرِ مِنْ رَجُلِ قَنْتِلَ إِمَامُهُ وَظُهُرَ عَلَيْهِ عَدُوْهُ نَقَالَ جَابِرٌ رَبَّنَا لَا تَجْعَلَّنَا نِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلْظَالِمِينَ \* الْمُدَائِنِينَ فِي إِسْنَادِهِ قَالَ نَظُرَ ثَابِتْ بْنُ

بِٱلْبِيْتِ فَهَا أَعَذْتُهُوهُ وَٱنْتَهَكَّتُمْ حُرْمَتَهُ يَا بْنَ أُمْتِ ٱلْخَبَّاجِ إِنَّ ٱللَّهَ لِلظَّالِمِينَ بِمِرْصَادٍ ' وَبُلَخَ عَبَّدَ الْمَلِكِ مَا جَرَي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسْمَا وَنَكْتَبَ إِلَيْهِ مَا لَكَ وَلِأَبْنَة الرَّجُلُ ٱلصَّالِحِ \* وَقَالَ ٱلْوَاقِدِيُّ شَخَصَ عُرُوةُ مُسْتَأْمِنًا إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ وَكَانَ لَهُ صَدِيغًا مُجَالِسًا فَ مَسْجِدِ ٱلْمُدِينَةِ أَيَّامَ تَنْسَّكَ عَبْدُ المَلِكِ وَطَلْمَهُ الْحَبَّاجُ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بِمِ إِلَيْهِ ثُمَّ تَذَمَّمَ فَتَرَكَهُ وَأَرْسَلُ مِعَهُ رَسُولًا إِلَي الْحَتَاجِ فِي تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهُ وَانَّ لَا يُرَاجِعَهُ فِيهِ بِكِتَابِ وُأَنَّ يُنْزِلُ عَبْدُ ٱللَّهِ مِنْ خَشَبَتِهِ وَيُخَلِّيبِينَ أَقْبِلِهِ وَبُيْنَ دَفْنِهِ فَأَنْزِلَ وَصَلَّى عَلَيْهِ غُرْوَةٌ ` قَالُ ٱلْوَاتِدِيُّ وَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّهُ أَنْزِلَ وَعُرُّوهُ غَالِبٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَٱلْأَوَّلُ أَتْبُتُ \* قَالُ ٱلْوَاقِدِيُّ وَأَمَّا أَبُو الزِّنَادِ فَكَانَ يَقُولُ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلصَّلَاقِ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا أَمْرُ أَجِيرُ وَحَدَّثَنَى عِسْلَمْ بِنُ عَبَّارِ وينين بإنزاله ودفيه فَالَ خُدِّ ثَنْثُ عَنِ الزَّبِيدِي عَن الزُّقْرِيَّ أَنَّهُ قَالَ كَانْ مِنَّ أَعْظَمِ مَا أَنْكِرَ عَلَي عَبْدِ آللَّهُ بني الزُبَيْرَ نَرْكُهُ رَسُولِ آلتُهِ صعم في خُطْبَتِهِ وَفَوْلَهُ حِينَ كُلِّمَ فَي ذَٰلِكَ أَنَّ لَهُ

أَبِي بُكْرِ الصِدِيقِ وَجُدَّ بِي صَفِيتَذُ بِنْتُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِب وخَالَتِي عَائِشَةُ وَعُمَّتِي خَدِ بَحِيةُ بِنْتُ خُويْلِدٍ وَقَالَ الوَاقِدِيُّ فِي بَعْضِ وَايَتِهِ رَكِبَتْ السَّمَاءُ دَابَّتُهَا وَوَقَفَتَ عَلَى ٱلْبِيهَا مَسْلُوبًا نَقَالَتْ لَأَنْنِيْتَ عَلَيْكَ بِعِلْمِي لَقَدْ تَتَلُوكَ مُسْلِمًا مُخْرِمًا ظَمْآنَ ٱلْهُوَاجِر مُصُلِّيًا فِي لَيُلِكَ وَنَهَارِكَ وَدُعَتْ لَهُ عَلُويلًا وَمَا تَقَطُو مِنْ عَيْنِهَا قَطْرَةً ثُمَّ أَنْمُتَرَفَّتُ وَفِي تَقَوُلُ مَنْ تُتِلَ عَلَى بَاطِل فَلَقَدٌ تُتِلْتَ عَلَى حَقّ وَأَنْتَ مَنِيعٌ بِسَيْفِكَ فَلَا تَبْعَدٌ \* وَفِي بَعْفِر وَايَة ٱلْوَاتِدِيّ أَنَّ ٱلْحُبَّاجَ وَتَفَ عَلَى أَسَّمَا ﴿ نَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتُ نَصْرُ ٱللَّهِ ٱلْحَقَّ قَالَتْ إِنَّهُ رُبَّهَا أَدِيلَ ٱلْبَاطِلُ عَلَى ٱلْحُقّ لِيَجْعَلَ ٱللهُ ذَٰلِكَ بِنَّنَهُ لِلْقَوْمِ ٱلظَّامِلِينَ قَالَ إِنَّ ٱلنَّكِ ٱلْخُنَدَ فِي ٱلْبَيْتِ وَقَالَ ٱللَّهُ جَلَّ وَمَزَّ وَمَنْ يُرِدْ نِيهِ بِإِلْحَالَةٍ بِظُلْمٍ نُذِنْهُ مِنْ عَنَابٍ أَلِيم وَقَدْ أَذَاتَهُ أَلَتْهُ ذَلِكَ ٱلْعَدَابَ مَالَتُ كَدُبْتَ لَقَدْ كُنَّانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَٱلْإِسْلام بِٱلْهُدِينَةِ فَسُرَّ بِهِ ٱلْمُسْلِمُونَ وَكُنَّرُوا يَوْمَرُ وُلِدَ وَلَقَدُ سُرِزْتَ أَنَّتَ وَأَسْمَابِكَ بِقُتْلِهِ فَلَهَنَ فَرِحَ بِد يومُئِدٍ خَبْرٌ مِنْكَ وَمِنْ أَسْعَابِكَ وَلَقَدْ كَانَ مَتَّالِمًا قَوَّامًا تَعَوَّذَ

عُضْوًا عُضْوًا فَأَسْتَمْسَكَ وَدَنَنَتْهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ عُرْوَةً المُدَائِنِيُّ عَنْ عَامِرِ بِي حَفْمٍ قَالَ صَلَبَ ٱلْحَبَّاجُ آبْنَ الزُبَيْرِ وَقَرَنَ بِهِ كُلْبًا مَيِّنًا ۚ قَالًا وَلَنْبَ ٱلْحَبَّاجُ فِي مُرْوَةً إِنَّ عُرْوَةً كَانَ مَهَ أُخِيهِ فَلَمَّا تُتِلَعَبْدُ ٱللهِ أَخْذَ مَا لا مِنْ مَالِ ٱللهِ وَعَرَبَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَمْ يَهْرُبْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي مُبَايِعًا وَقَدْ آمَنْتُهُ وَحَلَلْتُهُ مِمَّا كَانَ وَقَوَ قَادِمْ عَلَيْكَ فَإِيَّاكَ وَعُرْوَةً فَعَاوَدَةٌ فَكُنَّبَ إِلَيْهِ أَعْرِضْ عَنْهُ وَلا تُرَادَّني فِيهِ \* المَدَائِنِيُ قَالَ قَالَ عَوَانَةُ أَكْثَرُ ٱلْحَبَّاجُ ٱلْكُتُبُ فِي غُرْوَةً حَتَّى عَيَّ عَبْدُ ٱلْمُلِكِ أَنَّ يُشْخِصَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةً لَيْسَ ٱلذَّلِيلُ مَنْ تَتَلَتْهُ وَ الْكِنَّهُ مَنْ مَلَّكُنْهُ وَ الْكِنَّهُ مَنْ مَلَّكُنَّهُ وَ ا قَالَ أَبُو ٱلْخَسَرِ آلْمَدَائِنِيُّ وَيُقَالَ إِنَّ مُرْوَةً قَالَ لَيْسَ بِمَلُوهِ مَنْ صَبَرَ حَتَّى مَاتَ كُرِيمًا وَلَكِنَّ ٱلْمُلُومَ مَنْ خَافَ ٱلْهُوْتَ وَسَمِعَ مِثْلَ فَذَا ٱلْكَلَامِ فَقَالَ لَنَ نَسْهُوَ مِنَّا أَبَا عَبْدِ ٱللهِ شَيْئًا تَكُرْفُهُ \* قَالَ عَامِرٌ بَنْ حَفْعِ وَوَقَدَ عُرْوَةُ مَمُ ٱلْحَجَّاجِ فَقَالَ يَوْمًا قَالَ أَبُو بَكْرِ فَقَالَ الْحِبَاجِ لَا أَمُّ لَكَ أَنْكُنِي مُنَافِقًا مِنْدَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ أَلِمِ تَقُولُ لَا أَمْرَ لَكُ وَأَنَا آبَنُ عَجَائِزِ ٱلْجَنَّةِ أَمِّي أَنْهَا مُ بِنْتُ رَكِبَ عُرْوَةُ نَاقَةً لَمْ يُدْرَكِ مِثْلُهَا نَقَدِمَ الشَّامَ قَبْلُ قَدُومِ وَلِيبَ عُرُوةً نَاقَةً لَمْ يُدْرَكِ مِثْلُهَا نَقَدِمَ الشَّامَ قَبْلُ قَدُومِ وَسُلِ آلْخِبَاجِ بِقَتْلِ عَبْدِ آلْتِلِكِ فَأَتَى بُو الزُبُيْرِ عَلَيْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَنْ اللَّهُ فَلَمَّا دَخُلُ سَلَّمَ بِالْخِلَانَةِ بَابَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَسْتُ قُونَ لَهُ فَلَمَّا دَخُلُ سَلَّمَ بِالْخِلَانَةِ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ وَرَحَّبَ بِهِ وَعَانَقَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلَي السَّرِيرِ ثُمَّ قَالَ عُرُونَ فَي السَّمِيرِ مُنَ قَالَ عُرُونَةُ السَّامِيلِ السَّمِيرِ مُنَ قَالَ عُرُونَةُ السَّامِيلِ السَّمِيرِ مُنَ قَالَ عُرُونَةً اللَّهُ الْمَوْلِ اللَّهُ السَّامِيلِ السَّمِيرِ مُنَ قَالَ عُرُونَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلَالِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُلِكُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

نَهُتُ بِأَرْحَامِ إِلَيْكُ قُرِيبَةٍ

وَلا قُرْبَ لِلا رُحَامِ مَا لَمْ تُقَرِّب ثُمَّ تَحَدَّثَ حَتَّى جَرَى ذِكْرُ عَبِّدِ ٱللَّهِ فَقَالَ غُرْوَةً إِنَّ أَبَّنَا بُكْرِ بَانَ فَقَالَ مَبْدُ الْمَلِكِ وَمَا فَعَلَ قَالَ ثُيْلِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فَيْرَ عَبِّدُ ٱلْمُلِكِ سَاجِدًا فَقَالَ عُرْوَةٌ فَإِنَّ ٱلْحُجَّاجَ صَلَبَهُ فَهَبٌ جُثَّانَهُ كِامِنُهِ قَالَ نَعُمْ وَكُنَّدَ إِلَى الْحَبَّاجِ يُعْظِمْ مَا بُلُغَهُ مِنْ صَلْبِهِ وَلَنَّتَ إِلَيْهِ إِيَّاكَ وَعْرُونَةَ فَقَلَّ آمَنْتُهُ فَكُانَ سَبِيرُهُ مِنَ الشَّامِ رَاجِعًا إِلَى مَكَّذَ ثَلاثين يَوْمًا فَأَنْزَلَ الْحَبَّاجُ جُنَّةَ عَبّْدِ ٱللهُ عَنْ خَشَبتِهِ وَبُعَثَ بِهَا إِلَى أَبِيهِ فَغَسَلَتُهُ فَلَمَّا أَصَابُهُ ٱلْمَا وُ تَقَطُّهُ نَتَالَتْ قِيلَ لِي فِي ٱلْمُنَامِرِيَا أَمْدَ ٱلْمُقَطِّعِ ثَكُنتُ أَظَّنَّهُ ٱلْنَنْذِرَ لِانْتُهُ جُدِّعَ بِالشَّيُونِ وَلَمْ أَظَنَّهُ ٱبْنِي فَغَسَلَنْهُ

وَإِنَّ أَغْبَبَ مِمَّا نَعَلْتَ تَعْبِيرُكِ إِبَّايَ بِٱلْنِطَاقَيْنِ فَلَيْتَ شِعْرِهِ مِأْتِ نِطَاقَةَ عَيَّرْتَنِي أَبِأَلَّذِي كُنْتُ أَخْمِلْ بِهِ ٱلطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ صَعَم وَفُوَ فِي ٱلْغَارِ أَمْ بِنِطَاقِيَ الَّذِي تَنْتَطِقُ ٱلْخُرَّةُ بِمِثْلِمِ فِي بَيْنَهَا أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهُ صَعَمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي ثَقِيفِ مِبْدِيرٌ وِكَذَّابٌ فَأَمَّا ٱلْكَذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ وَأَمَّا ٱلْنَبِيرُ فَأَنَّذَ فُو فَأَنْفَرَفَ وَفُو يَقُولُ مُبِيرُ ٱلْمُنَافِقِينَ مُبِيرُ ٱلْمُنَافِقِينَ قَالَتْ بَلْ عَهُودُ فَمَتْ تَالُوا وَكُنَبَ ٱلْخَبَّاجُ إِلَى مَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ بعُرُوءَ بن الزُبَيْر وَكَانَ غُرُوءَ قُدٌ شَخْصَ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ حِينَ تُنْتِلَ أَنْوَهُ وَذَكْرُ أَنَّ أَمْوَالَ عَبْدِ ٱللهِ عِنْدَهُ فَلَمَّا وَصَلَ ٱلْكَتَابُ إِلَيْهِ قَالَ لِلْمُحَرَسِيّ خُنَّ بِيَدِ فِي وَكَانَ عَرْوَةٌ فِي مَجْلِسِهِ وَقَدٌ آمَنَهُ نَقَالَ عُرُوءٌ مَا عَلَى طُذَا أَيَتُكُ نَقَالَ لَا بُدَّ مِنَ ٱلْحَبَّاجِ نَنَهَعَى عُرْوَةٌ وَقَقَ يَقُولُ لَيْسَ ٱلْذَّالِيلُ مَنْ تَتَلْثُهُوهُ وَلَكِنَّ ٱلذَّلِيلَ مِن مَلَّكُنَّهُوهُ نَاتَتَعَيَّا عَبْدُ الْمُلِكِ فَقَالَ لِلْمُحَرَسِيِّ خَلَّ مَنَّهُ ۗ وَلَنْتَ إِلَى ٱلْحَبَّاجِ يَنْهَاهُ عَنِ الكِتَابِ فِيهِ فَكُنْ عَنْهُ ` وَكَانَتُ أَشَّ عُرْ وَ لَهُ أَيْضًا أَسَّمَا وُ \* المَدَائِنِيُ عَيْ عَبِي اللهِ بْنَ فَائِدٍ فَالْ

تَدرِفَا وَأَمْظَمْنَهَا وَلَمْ تَكُنُّ لِذَٰلِكَ بِأَقْلِ وَإِنَّ تَوْمًا أَنْتَ مِنْ شِرَارِهِمْ لَقَوْمُ صِدْقِ أُخْيَارٌ \* وَقَالَ عَوَانَتُ بَلَغَنِي أَنَّ ٱلْحِتَاجُ رَبْطَ إِلَي آبَنِ الزُبُيِّر مِرْحٌ مَّ مَيْنَةً وَيُقَالُ كَلْبَدَةً مَيَّنَةً فَكَانَتُ رَائِحَةُ ٱلْمِسْكُ تَغَلِّبُ عَلَى رَجِهَا قَالَ وَتُوُفِيِّيتَ أَتُنُهُ بَعْدَهُ بِقَلِيلٌ قَالَ وَلَهُ أَنْهُ أَيُّ الزَّبَيْرِ كَتَرَ أَمَّلُ الشَّامِ فَعَالَ أَبَنْ مُعْرَلَهَنْ كَتَرَمِنَ ٱلْأَخْيَارِ لِمُولِدِهِ أَكْثَرُهِمَّنْ كُتِّرَ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ لِقُتِّلِهِ وَكَانَ أَوَّلَّ مَوْلُودِ وُلِدَ بِٱلْمُدِينَةِ مِنْ أَبُّنَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ \* وَقَالَ عَوَانَةُ وَغَيْرُهُ لَمَّا قَتَلَ ٱلْحَجَّاجُ آبْنَ الزُبَيْرِ وَصَلَبَهُ بَعَثَ إِلَى أَبْتِهِ أَسَمَا وَبِنْتِ أَبِي بَكْرِ ذَاتِ ٱلْبَطَافَيْنِ لِتَأْتِيهُ فَأَبُتْ أَنْ تَفْعَلَ نَبَعَثَ إِلَيْهَا لَتُقْبِلِنَ أَوْ لَا بُنَعَثَرَ إِلَيْكِ مَنْ يَجُرُّكِ يِقُرُونِكِ نَقَالَتْ لِرَسُولِهِ قُلْ لِأَبْنَ أَبِي رِعَالِ لَسْتُ أَنْعَلُ أَوْ تَبْعَتَ إِلَيَّ مَنْ يَغُرُّ نِي بِغُرُونِي فَلَبِسَ سِبْنَهُ وَجَعَلَ يَتُوذَّنْ فِي مِشْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا نَقَالَ كَيْفَ رَأَيْتِ مَا صَنَعْتُ بِطَافِيَتِكِ قَالَتْ مَرْ عَنَيْتَ [ قَالَ أَعْنِي ٱبْنَكِ عَبْدَ ٱللهِ بنَ الزُبَيْرِيَا ذَاتَ النِّطَافَيْنِ قَالَتْ رَأَيْنُكَ أَنْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَادُ وَأَنْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتُكَ

آبَنْ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ مَنْ نَافِعٍ إِنَّ أَبِّي عُمْرَ مُرَّ بِجِذْعِ أَبْ الزُبَيْرِ فَقَالَ أَصُو مُو قُلْتُ نَعَمَ قَالَ لَقَدٌ كَانَ عَنْ عَلَا أَ فَنِيتًا \* وَحَدَّثَنِي مُعَمَّدُ بَنُ مَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيُّ عَرَنَ شُرَحْبِيلَ بن أَبِيعُون مَنْ أَبِيمِ قَالَ لَمَا أَحَسَّ آبَنُ الزُبَيْرِ بِالْفَتُولِ تَمَتُكُ وَكَانَتَ لَهُ سَجَّانَ ﴿ كُوكُبُ الْعَنْزِ نَلَمَّا قَتَلَهُ ٱلْجَاَّجُ صَلَبَهُ عَلَى ٱلنَّابِيَّةِ ٱلْنُهْنَى بِٱلْخِيرِي فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ السَّمَاءُ ثَاتَلُكُ أَلَتُهُ عَلَى مَا ذَا صَلَبَّتَهُ نَعَالَ إِنِّي ٱسْتَبَعَّتُ وَفُو إِلَى عَٰذِهِ ٱلْخَشَبَةِ فَكَانَتِ ٱلْلِيَّةُ بِهِ نَسَبَقَنَى إِلَيْهَا فَأَسْتَأْذَنْتُهُ فِي تَكْفِينِهِ وَدُفْنِهِ فَأَبِّي ۗ وَوَلَّا لِخَشْبَيْهِ مَنْ يَخْرُسُهَا وَكُنْبَ إِلَى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بِصَلْبِهِ إِيَّاهُ فَكُنَّبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ يَكُومُهُ عَلَى صَلْبِهِ وَيُغُولُ أَلَا خَلَّيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ فَأَذِنَ لَهَا ٱلْحَبَّاجُ فَوَارَتُهُ بِمُقْبِرَةِ ٱلْحِبُونِ وَصَلَّي عَلَيْهِ عُرْوَةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ وَيُقَالُ غَيْرُهُ \* قَالَ عَوَانَةُ أَبِنْ ٱلْحَكُمِ مَرَّ عَبْدُ ٱللهِ بِنْ فَهُرَ حِبِنَ أَخْبِرَ بِصَلْبِ ٱبْن الزُبَيْرِ فِجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَحْتَكُ بِخَشْبَتِهِ أَوْ قَالَ بِجِذْعِهُ وَلِيْحَةُ ٱلْمِسْكِ تَسْطَمُ مِنْهُ نَقَالَ رَحِمَكَ ٱللهُ أَبَا خُبَيْب وَٱللَّهِ لَقَدْ كُنَّتَ صَوَّامًا قَوَّامًا وَلَكِنَّكَ رَفَعْتَ ٱلدُّنْيَا فَوْفَيَّ

مَعْدِ عَن ٱلْوَاقِدِيّ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْسُ بْنِ أَبِي ٱلرِّنادِ عَنْ مِشَامِرِ بْنِي غُرْوَةً قَالَ رَمِي عَبْدُ ٱللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَجُلْ مِنَ ٱلسَّكُونِ بِأَجُرَّةٍ فَأَثَّبَتَهُ فَوْقَهَ وَتَوَلَّى تَتّلَهُ رَجُلُ مِنْ مُرَادٍ وَحَمَلَ رَأْسَهُ إِلَى الْحَجَّاجِ وَوَفَدَ السَّكُونِيُّ وَٱلْمُزادِيُّ إِلَى عَبْدِ الْهَلِكِ فَأَعْظَى كُلَّ وَلَحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُ مِائَة دِينَارٍ وَفَرْضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمًا فِي مِائْتَى دِينَارٍ وَبَعَثَ إِلَى عَبِّدِ الْمَلِكُ رَاثُنَ آبَنَ الزُّبَيْرِ وَأَمَّرَ فَبَغِثَ بِهِ إِلَى ٱلَّنَّوَاحِيُّ وَحَدَّ نَنَى مُعَمَّدُ بَى سَعْدِ عَنْ مُحَمَّد بن عُمَرَ الوَاتِدِيُّ عَنْ خالِدِ بْنِي إِلْيَاسَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَي أَسْمَا ﴿ بِنْتِ أَبِي بَكْرِيوْمَ ٱلْثَلْثَاءُ وبِينِ يَدَيْهَا لَفَنْ قَدْ أَعَدَّتُهُ وَنَشَرَتْهُ وَدَخَّنَتْهُ وَأَمْرَتْ جَوَارِي لَهَا أَنْ يَقُهُنَّ عَلَى أَبْوَابِ ٱلْسَعِدِ فَإِذَا تُتِلَ عَبْدُ ٱللَّهِ صَبَّحَنَّ فَلَمَّا تُبِلُ سَمِعَتْ صِيَاحَهُنَّ فَأَرْسَلَتْ لِتَعْبِلَهُ فَوَجَدَت الْحِتَّاجَ قَدْ حَزَّ رَأْسَهُ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى مَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَصَلَبَهُ مُنْكُسًا وَإِذَا فِي تَعَولُ تَاتَلُ آلتُهُ ٱلنَّبِيرَ عَوْلُ بَيْنِي وَبَيْنَ جُثَّتِهِ النَّ أُولِيَهَا ۚ حَدَّثَنِي رَوَّحُ بَىٰ عَبَّدِ ٱلْمُؤْمِنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَارِّمُ بْنُ ٱلْفَصْلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّادُ قَالَ وَقَاتَلَ آبَنُ مُطِيعٍ حَتَّى تُتِلَ وَهُو يَعُولُ البَحَ أَنَا ٱلَّذِي قَرَرْتُ يَوْمَ ٱلْحُرَّقْ وَٱلْمُوْمَ لَا يَفِيْرُ إِلاَّ مَرَّوْ فَٱلْمُوْمَ أَجْرِي فَرَّةَ بِكُرَةً

وَيُقالُ إِنَّهُ أَسَابَتُهُ جِرَاحٌ نَكَاتَ مِنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ وَذَٰلِكَ أُنْبُتُ ؟ قَالُوا وَشَرِبَ آبَيْ الرُبَيْرِ الصَّبِرَ أَيَّامًا ثُمَّ ٱلْسِنكَ مَخَافَةَ أَنْ يُصْلَبَ فَيُشْمَعُ نَتَّنُهُ \* وَقَالَ طَارِقٌ وَرَأَي آبْنَ ٱلْوُبَيْرِ مَا وَلَدَتِ ٱلنِّسَاءُ أَذْكُرَ مِنْ فَذَا نَعَالُ ٱلْحَتِ بُ أَتُعَرِّظُ مُخَالِفًا لِأَمِيرِ ٱلْهُوْمِنِينَ وَطَاعَتِهِ قَالَ ذَٰلِكَ أَعَدَرُ لَنَا فِي مُحَاصَرَتِهِ سَبْعَةَ أَشَهُرٍ وَنِصْفًا أَوَّ قَالَ سِتَّةَ أَشَهُرٍ وَنِسْفًا وَعُو رِفِ نَيْرِحِصْ وَلا مَنْعَةٍ نَبَلُهُ ذلك مَبْدَ ٱلْمُلِكِ فَضَرَبَ طَارِقًا \* وَقَالَ أَلْوَاقِدِيُّ حُصِرٌ أَبْنُ الزُبَيْرِ فِي غُرَّة ذِي ٱلْفَعْدَةِ سَنَة آثَنْتَيْن وَسَبْعِينَ وَقُبْلُ يُوْمِد ٱلتَّلْتَا وَيَجْمَادَى ٱلْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فَكَانَ ٱلْجِّمَارُ سِتَّةَ أَشُهُر وَسَبْهَ عَشَرَةً لَيْلُةً وَتَجَةً ٱلْحَبَّاجُ بِٱلْتَاسِ نِيسَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبُّعِينَ حَجَّتًا تَامًّا وَتُتِلَ أَبَّنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ أَبْنُ ثَلَاثٍ وسَبْعِينَ سَنَهُ \* حَدَّثَنَى مُحَمَّدُنِيُ

وَكَانَ يَعْبُولُ

وَقَالَ أَبُو مِخْنَفٍ وَعَوَانَةُ فِي رِوْايَتِهِمَا قَالَ حَمْزَةُ بُنْ الزُبَيْرِ لِعَبْدِ ٱللهِ لَوْ رَقِيتَ فَوْنَ ٱلْكَعْبَةِ يَا أَمِيرَ ٱلْهُوْمِنِينَ عَاتَلْنَا حُولَكَ حَتَّى نُقْنَل جَمِيعًا قَبْلَكَ نَقَالُ آبَنُ النَّبُيْرِ الطول أَبِي لِأَبْنِ سَلْمَى أُنَّهُ غَيْرُ خَالِدٍ حِذَارُ ٱلْمُنَايَا أَيْ وَجُهِ تَيَمَّهَا فكست بمبتاع آلحياة بستة وَلا مُرْتَقِ مِنْ خِيفَةِ ٱلْمَوْتِ سُلَّمَا ثُمَّ قَالَ لِأَضْعَابِهِ أَيُّكُمْ طَلَبَنِي فَإِنِّي فِٱلْرَّمِيلُ ٱلْأَوَّلِ وَقِيلَ لَهُ لَوْ لَحِفْتَ بِمَوْضِعِ كَذَا فَقَالَ لَبِئُسَ ٱلشَّيْخُ أَنَا فِي ٱلْإِسْكَامِ لَئِنْ أُوْقَفَتُ قَوْمًا فَتُتِلُوا ثُمَّ فَرُرْتُ عَنْ قَتْل مَصَارِعِهِم وَقَالَ لِمَنْ بَغِيَ مَعَهُ غَفْتُوا أَبْعَنَارُكُمْ عَر. ٱلْبَارِقَةِ وَعَضُّوا عَلَي ٱلنَّوَاجِذِ وَلْيَنْظُرُ رَجُلُ كَيْفَيَسْرِبَ وَلا تُغْطِئُوا مَضَارِبَهَا فَتَكْسِرُوهَا فَإِنَّ ٱلرَّجُلُ إِذَا كَانَ أَنْصَبَ لا سَيْفَ مَعَهُ أَخِذَ أَخْذًا كُمَا ثُوْخَذُ ٱلْمَرْأَةُ

> ٧عَهْدَ لِي بِغَارَةٍ مِثْلِ ٱلسَّيْلُ ٧ يَنْقَضِي نُبُارُونَا حَتَّى ٱللَّيْـلُ

أَيْمًا إِنَّ إِسْحُقَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهُ ٱلْأَشْلَمِيَّ قَالَ شُهِدُتْ مَارُ أَبْنُ الزُبْيُرِ ٱلْآخِرَ فَكَانَ يُبَاشِرُ ٱلْفِتالَ بِنَفْسِهِ وُلْقَدْ رَأَيْتُهُ يَقْتُلُ بِيدِ لِإِ مِثْلَجَهِيمِ مَنْ يَقْتُلُهُ أَضْحَابُهُ يُنَّهُ ٱلْيُوْرَ ٱلَّذِي تُتِهَ نِيهِ وَقُو يَوْمُ ٱلثَّلْثَاءِ وَإِنَّهُ ٱلرُّكْ ، وَالْمُعَامِ يُقَاتِلُهُمْ أَهْدً قِتَالِ حَتَّى إِنَّهُمْ شُونَهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ حَتَّى تُتِلَ وَكَانَ يُدْعَى إلَى ت الْحِبَّاج فَيَقُولُ ٱلْبَيَاتُ لَا يَصْلُحُ وَلَا نَسْتَحِلُهُ قَالُوا رضَ عَلَى آبْنِ الزُبَيْرِ أَنْ يَدْخُلُ ٱلْكَعْبَةَ فَقَالَ وَٱللَّهِ إِنِّي كُنُونُ أَنْ أَدْخُلُهَا فَأُوْخَذَ كُمَّا تُؤْخَذُ ٱلضَّبُهُ مِنْ وجَارِهَا وَلَكِنَّى أَنَّاتِلُ بِسَيِّعَي عَلَدًا حَتَّى أَتَّتَلَ وَٱللَّهِ مَا بَاطِنَّ ٱلْكَعَّبَة عِنْدُ ٱلْخِتَاجِ إِلَّا كَظَاهِرِهَا وَكَانَ يَخْدِلُ عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يَبُلُو ٱلْآَبُّطَرِ كَأَنَّهُ ٱلْسُدُ فِي أَجَهَةٍ ثُمَّ يَرْجِهُ إِلَى ٱلْمُسْجِد وَقَدْ جَعَلَ الْحَجَّاجُ يَوْمَنِدِ عَلَى كُلِّ بَابِ أَفَلَ جُنَّدِ مِنْ أَجْنَادِ

إِنِّي إِذَا أَغْرِفُ يَوْمِي أَضَّبِرُ وَٱلْقَبْرُ أُوْلِي بِٱلْفَتِي وَأَعَّدُرُ وَبَعْضُهُمْ يُفْكِرُ ثُدَّ يُنْكِرُ

يَعِيرُ بِكَ أَمْرُكَ مِنَ ٱلظَّفَرِ ٱلَّذِي أَرْجُوهُ أَوِ ٱلْأُخْرَي فَأُخْتُسِبَكَ وَتُمَّضِي لِسَبِيلِكَ عَلَى بَصِيرُتِكَ وَنِيَّتِكَ وَجَعَلَ أَهْلُ الشَّامِ يُنَادُونَهُ يَا بْنَ ٱلْعَهْيَاءُ يَا بْنَ ذَاتِ النَّطَاقيش فَأَنْشَكَ أَبُو ذُوْيَب وَعَيَّرُهَا ٱلْوَاشُونَ أَنِي أُجِبُهَا

وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَامِرٌ عَنْكَ عَارُهَا

قَدْ عَاشَ حَتَّى مَلَّ شَيْخُ كُبِيرٌ عُلْ وَقَالَ آبْنُ الزُبْيْرِ وَأُخْبِرُ أَنَّ بَنِي سَهْمِ تَدْ مَالُوا بِزَايْتِهِد

إِلَى ٱلْمَتِيَاجِ نَدَخَانُوا فِي أَمَانِهِ وَأَنَّهُ قَالَ مِنْ دَخَلَ دَارُ ٱلْخُرِث أَبْن خَالِدِ وَدَارَ شَيْبَةَ ٱلْخِمَعِيِّ فَهُو آمِنْ نَقَالَ الرَّجِز

فَرَّتْ سُلامَانْ وَفَرَّتِ ٱلْنَهِمْ

وَتُدْ تَلَاثًا مِعَهُمْ ثَلَا تُبِفِرْ

وَفِي رَوَايَةِ ٱلْوَاقِدِيِّ أَنَّ أَسْمَاءُ كَانَتْ تَقُولُ وَآبَى الزُّبِيْر يُعَاتِلُ ٱلْحَبَّاجَ لِمَنَ كَانَتِ ٱلْدَّوْلَةُ ٱلْيَوْمَدِ نَيُقَالُ لِلْحَبَّاجِ نَتَّتُولُ رُبُّهَا أَمْرَ بِٱلْبَاطِلِ فَإِذَا تِيلَ فِي لِعَبْدِ ٱللَّهِ قَالَتِ ٱللهُمَّ آنْمُر أَمَّلَ طَاعَتِكَ وَمَنْ غَضِبَ لَكُ وَفِي رِوَايَتِهِ

وَصَارُ ٱلْعَلَمْ فِي أَيْدِي أَصْحَابِ ٱلْحِبَّاجِ نَلَبَّا فَرَغَ مِنْ مَلَاتِهِ نَقَدَّمَ فَقَائَلَ بِغَيْرِ عَلَمٍ وَٱلْحَبَّاجُ يُذْمِرُ أَعْلَ الشَّام وَتَكُّ شُجِنَتِ ٱلْأَبْوَابُ وَلَمْ يَتَعَلَّفْ مِنْ أَعْلِ عَسْكُرُ ٱلْحَتَاجِ أَحَدُ مِنْ أُصِّحًابِهِ وَأَصَّابِ طَارِقِ فَالْصَابَتِ أَبَّنَ الزُّبَيْرِ أَلْمَدِيتَ فَسَقَطَ وَصَاحَتِ آمْرَأُهُ \* وَامِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَا ﴿ وَنَعَاوُوا عَلَيْه فَقَتَلُوهُ \* وَقَالَ أَبُو مِغْنَفِ وَغَيْرُهُ أَتَّي عَبْدُ الرَّحَمْلِ بْنِ زَيْدِ بْنَ ٱلْخَطَّابِ آيْنَ الزُبَيْرِ لَيْلَةَ التَّلْنَاءِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْنَ يَخْرُجَ إِلَى ٱلْحَبَّاجِ عَلَى أَنْ يَا خُنْ لَهُ أَمَانًا فَأَبَى وَقَالُ خَرَجَتُ مُنْكِرًا لِلظَّلْمُ مُتَّبِعًا لِهَدِّي ٱلسَّالِحِينَ وَتَدْ تُتِلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْمُ مَعِي مُسْتَبْعِيرِينَ فَإِنْ تَتِلْتُ فَإِنِّي سَأَجْتَهِمْ وَقَاتِلَى بَيْنَ يَدَى ٱلْمُنْكِدِ ٱلْعُدُلِ فَلَتَا أَمْنَهُ صَيْعَ الْحُيَّاجَ يَغُولُ خُذُوا ٱلْأَبُوابَ لَا يَهْرُبُ نَقَالَ لَقَدْ ظَيَّ أَبِّنِ ٱلْنِيشَةِ مِي ظُنَّهُ بِأَبِيهِ وَنَغْسِهِ يَوْمَ فَرَّ مِنَ ٱلْخُنَيْفِ بْنِ السَّيُّفَ وَقَالَ أَبُو مِعْنَفِ فِي رِوَايَتِهِ دَخَلَ آبْنُ الزُبَيْرِ عَلَي أُمِّهِ نَعَبُّلُ يَدُمُا وَعَانَعَهَا وَكَانَتْ عَمْيَا وَلَا مَتَا مُتَا مُتَا مُتَا مُتَا مُتَا مُلَا اللهِ رُعَ قَالَتْ فنب ثُثْقِلُكُ نَنَزَعَهَا وَشَتَرَ ثِيَابَهُ وَأَدَّرَةٍ لَيَّهُ فَقَالَتْ وْآلَتُهِ مِنَا أَجِبُ أَنْ أَمُوتَ يَوْمِي فَلَدًا حَتَّى أَعْلَمْ إِلَى مَا

صَبْرًا عِفَاقِ إِنَّهُ شَرَّ بَـاقٌ قَبْلُكَ سَنَّ ٱلنَّاسُ ضَرْبُ ٱلْأَعْنَاقَ قَدْ قَامَتِ ٱلْوَرْبُ بِنَا عَلَيْ سَـَاقَ

أَلْمَدَ ايْنِيَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَنَانَ قَالَ بَرَزَ عَبْدُ ٱلله بْنُ الزُبَيْرِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي ثُولَ فِيهِ فَرُوي وَعُوَ يَعُولُ

> لَسْنَا عَلَيْ ٱلْأَغْقَابِ تَدْمَي كُلُومُنَا وَلٰكِنْ عَلَي أَتَّدَامِنَا تَقْطُرُ ٱلدَّمَا

الكُلُومُ تَعْظُورُ وَيُرْوَي يُقْطُورُ جَعَلَهُ مَثَلًا قَالَ وُفَادُ أَ الْكُلُومُ تَعْظُورُ وَعُو عَقَيْلِي الْمَيْتُ لِخَالِدِ بَنِ آفَا لَمُ الْمَيْتُ لِخَالِدِ بَنِ آفَا لَمُ الْمَيْدِ وَعُو عَقَيْلِي الْمَيْدَ وَكُومَ الْمَيْدِي الْمَيْدِي الْمَيْدِي وَكُومَ الْمَيْدِي الْمَيْدِي وَكُومَ الْمُيْدِي الْمُعْمَعُ الْمَيْدِي وَقَالُوا حَمَدُ الْمَيْدِي وَقَالُوا حَمَدُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ٱللَّهُمَّ إِنَّ مَبِّدُ ٱللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مُعْظِمًا لِحُرْمُتِكَ وَقُدْ جَامَدَ فِيكَ أَعْدَا كَ وَبُدُلُ مُعْدَةً نَفْسِهِ لِرَجَاءِ تُوَالِكَ نَلَا تُخَيِّبُهُ وَلَا تُحَيِّنْهُ ٱللَّهُمَّ أَظْهِرْهُ وَٱنْصُرُهُ ٱللَّهُمَّ لَظْهِرَهُ وَٱنْصُرُهُ ٱللَّهُمَّ آرْحَمْ طُولَ ذٰلِكَ السُّجُودِ وَٱلنَّفِيبِ وَذَٰلِكَ ٱلنَّظَمَا ۚ فِي ٱلْهُوَاجِر وَمَا أَتُولُ مِنْ التَوْلَ تَزْكِينَةً لَهُ وَلَٰكِنَّهُ ٱلَّذِي أَعْلَمُهُ مِنْهُ وَأَنْنَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ وَعَلَانِيَّتِهِ ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ بَرًّا بِوَالِدَيْهِ فَأَشَّكُرُ ذَٰلِكَ لَهُ \* فَلَمَّنَا كَان يَوْمُ ٱلتَّلْثَاءِ وَقُو ٱلْبَوْمُ ٱلَّذِي تُتِلَ فِيهِ جَاءً إِلَى أُمُّتِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعُهُ وَمِغْفَرُ ۚ فَوَدَعَهَا وَتَبَّلَ يَدَهَا فَقَالَتْ لَا تُبْعَدْ إِلَّا مِنَ النَّارِ نَقَالَ يَا أُمُّنَّهُ خَذَلَنِي ٱلنَّاسُ إِلَّا وَلَدِي وَأَغَلَ بَيْتِي وَكُنَّ الْحَبَّاجُ نَدٌ بَسَطَ ٱلْأَثْبَانَ لِلنَّاسِ فَٱسْتَأْمِنَ إِلَيْهِ خَلْقٌ وَٱعْتَزُلُوا أَبْنَ الزُبَيْرِ وَ قَالُوا وَخَرَجَ آبَيْ الزُبَيْرِ مِنْ عِنْدِ أُرِّتِهِ فَقَاتَلَ أَشَكَّ قِتَالًا وَضَرَبَ رَجُلًا مِنْ أَعْلِ الشَاهِ نَعَالَ خُذْهَا وَأَنَا آبَنْ ٱلْخُوارِيِّ فَقَتَلَهُ وَضَرَبَ آخَرَ وَكُانَ حَبَشِيًّا فَقَطَمَ يَدَهُ وَقَالَ أَصَّبِرٌ أَبَا خُمَهَةً أَصْبِر آبْرِيَ حَامَرٌ \* وَقَالَ أَبُو مِخْنَفٍ جَعَلَ يُقَادِلُ يَوْمَئِذِ قِتَالًا لَمَّ يْرَ مِثْلُهُ وَهُوَ يَقُولُ

وَبِهِ يَقْتُلُ مَنْ جَاءُ ٱلْخُرَمْرِ

قَالُوا وَلَمَّا كَانَ قَبْلُ مَقْتَلِ عَبْدِ آلَتُهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِيَوْمِ خَطَبَ الحَجَّاجُ أَضْحَابَهُ وَحَضَّهُمْ وَقَالَ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ قَدُّ حَضَّرَ قَدّ تَرُونَ خِنَّةَ مَنْ مَعُ ٱلْنَالْجِدِ آبْ الزِّبَيْرِ مِنَ ٱلرَّجَال وَقِلَّتُهُمْ وَمَا نِيهِ أَصْعَابُهُ مِنَ ٱلْشَرِّ وَٱلْجَهْدِ فَفَرِحُوا وُآسْتَبْشَرُوا وَمَلَئُهُ المَا بَيْنَ ٱلْخُبُونِ إِلَى ٱلْأَبْوَابِ " وَقَالُتْ أَنْهَا مُ بِنْتُ إِنِّي بَكْرِ أُمُّرُ مَبْدِ النَّامِ بْنِ الزَّبِيْرِ وَاللَّهِ مَا أَنْتَظِرُ إِلَّا أَنْ تُقْتَلَ فَأَخْتَسِبَكَ أَوْ تَظْفَرُ فَأَنْسَرَّ بِظَفَرِكَ فَإِنْ لُنْتَ عَلَيْحَقِّ وَبَصِيرَةٍ فِي أَمْرِكَ فَمَا أُوْلَاكُ بِٱلْجِيرِ وَمُنَازَلَةِ مَاؤُلاءِ الْقَوْمِ وَإِلَّا فَالشَّلَةُ مِنْهُمْ أَوْلَى بكَ نَقَالَ لَهُمَا يَا أُمَّةً إِنِّي أَخَانُ إِنْ تَتَلَنَى أَمَّا الشَّامِ أَنْ يُمُثِّلُوا بِي وَيُصْلِبُونِي فَقَالَتْ يَا بُغَيَّ إِنَّ الشَّاةَ إِذَا ذُبِعَتْ لَدْ تَأْلَمِ السَّلْحُ فَأَمْضِ عَلَى بَصِيرَ تِكُ وَاسْتَعِنْ بِٱللهِ رَبِّكَ فَخُرَجَ ٱبْنُ الزُبُيْرِ نَدَفَّهَ أَمْلُ الشَامِ دَفْعَةً مُنكَرَةً وَتَنَالَمِنْهُمْ ثُمَّ ٱنْكَشَفَ وَأَصْابُهُ فَرَجُمُ وَبَلَخَ الْمُنكَرَةً وَبَلَخَ الْمُنكَرَة وَلَا يَنْظُرُوا الْحَيَاة وَلَدْ يَنْظُرُوا الْحَيَاة وَلَدْ يَنْظُرُوا لِدُنْيَاهُمْ وَلا آخِرَتِهِمْ نَعْ قَامَتْ تَصَلَّى وَتَدَّعُو فَتَعُولُ

فَلَمَّنَا أُصْبِحُوا جَاءُتْ صَامِعَة فَقَتَلَتْ مِنْ أَسْجَوْا جَاءُتْ صَامِعَة فَقَتَلَتْ مِنْ أَسْجُوا بِٱلْمُجْنِيق ٱتْنَىٰ عَشْرَ رَجُلًا فَٱنْكَسَرَ أَعْلُ الشَامِ نَقَالَ ٱلْحِيَّاحُ يَا أَمْلُ الشَّامِ لَا تُنْكِرُولُ مَا تَرَوْنَ فَإِنَّمَا فِي صَوَاعِتُ تِهَامَةَ وَعَظَّمَ عِنْدَفُمْ أَمَّرُ ٱلْخِنَلَافَةِ وَطَاعَةَ لَلْخُلُفَاءِ وَقَالَ أَبْنُ أَلْكُلِّي أَصَابَتِ النَّاسَ مَجَاعَة فِي أَيَّام أَبْنِ الزُبَيْرِ وَكَانَ عَامِلُهُ عَلَى وَادِي ٱلْقُرِي ٱلْجُرَّاحُ بْنِ الخَمْيَنَى بْنِ الْحَارِثِ ٱلْجُعْفِيُّ وَكَانَ لِإِنِّنِ الزُّبَيْرِيهَا تَهْرُ كَثِيرٌ مِنْ تَهُمُ الصَّدَقَةِ فَأَنَّهَبَهُ فَلَيًّا قَدِمَ عَلَيْهِ جَعَلَ يَعْتُربُهُ بِدِرَّتِهِ وَيَقُولُ أَكُلْتَ تَهْرِي وَعَصَيْتَ أَمْرِي فَلَمَّا كَانَ حِمْنَارُ الْحَبَّاجِ إِيَّاهُ دَعَا الْحَبَّاجُ الْجُرَّاحَ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِي حَدِيثَ الْمُلْحِدِ وَحَدِيثَكُ فَدُعًا وَجُولَا مَنْ مَعَهُ فَقَالُ ٱسْمَعُوا أَفْذَا مِتَى يُرْجَى لِخَيْرً وُقَدِمَ عَبَّدُ اللهِ بن دَرَّاجٍ مَوْلَي مُعْوِيَةً مُكَّةً أَبْنُ الْزُبُيْرِ فَقَتَلَهُ نَعَالَ آبَنُ الزَّبِيرِ ٱلْأَسَدِيُّ أَيُّهَا ٱلْعَائِدُ فِي مَكَّةَ كُمَّ مِنْ دُمِ أُجْرُيْتَهُ فِي فَيْرِدُمْ إِنَّهُ عَائِدُهُ مُعْمِينًا

مِعَنْجُنِيقٍ أُخْرِي وَعَاوَدُ ٱلرَّمْيَ الْهُدَائِنِيُّ مَنِ مَنَ مَسَلَمَةَ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ قَالَ رُمِي ٱلْجَبَّاجُ ٱلْبُيْتَ نَسَفَطَتُ مَسَلَمَةَ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ قَالَ رُمِي ٱلْجَبَّاجُ ٱلْبُيْتَ نَسَفَطَتُ عَلَيْ ٱلْمُنْ الْمُنْ ال

يَابِّنَ الزُبَيْرِظَالُ مَا عَمَيْكُا وَطَالُ مَا مَنَّ يَتْنَا إِلَيْكَا لَتُحَرِّرُنَيَّ بِٱلَّذِي أَتَيْكُا

وَجَعَلُوا يَعْوُلُونَ كَعَوْلِهِمْ نِي أَيَّامِ حِصَارِ حُصَيْنِ

أَبَّنِ نَهُنَيْرِ لَيْفَ تَرَي صَنِيعَ أَمِّر فَرُولًا تَقْتُلْهُمْ بَيْنَ ٱلشَّفَا وَٱلْمُرُّولًا

وَكَانَ مَ ٱلْحُبَّلِ جَمَاعُة مِنْ كَانَ مَعَ حُسَيْنِ حَدَّتَنِي وَكَانَ مَعَ حُسَيْنِ حَدَّتَنِي الْمُعَتَدُيْنَ مَعَالِمٍ قَالاً حَدَّيْنَا الوَاقِدِينَ فَعَرَبْنِ مُعَالِمٍ قَالاً حَدَّيْنَا الوَاقِدِينَ قَالاً حَدَّيْنَا الوَاقِدِينَ قَالاً حَدَّيْنَا الوَاقِدِينَ قَالَ حَدَّيْنَا الوَاقِدِينَ قَالَ حَدَّيْنَا الوَاقِدِينَ قَالَ حَدَّيْنَا الوَاقِدِينَ قَالَ حَدَيْنَا الوَاقِدِينَ قَالَ حَدَيْنَا الوَاقِدِينَ قَالَ حَدَيْنَا الوَاقِدِينَ فَالْحَدَانِ اللهُ فَيُعِينِ وَرَحَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَالُ اللهُ الوَاقِدِينَ وَرَحَى اللهُ الله

سَقِّلْ عَكَيْكَ فَإِنَّ ٱلْأَمُورَ بِكَتِ ٱلْإِلَّهِ مَعَادِيرُوا فَلَيْسَ بَآتِيكَ مَنْهِيتُهَا فَلَيْسَ بَآتِيكَ مَنْهِيتُهَا وُلا قاصِر عَنْكَ مَأْمُهُرُهَا وُلا قاصِر عَنْكَ مَأْمُهُرُهَا

وَحُدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَن ٱلْوَاقِدِيّ عَن ٱبْنِ أَبِي الزِّنَادِ مَنْ مِشَام بْن غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ جَعِبًا رُقَا نْجَنِيق نُرْمَى بِهَا الْكَعْبَةُ حَتَّى كُأْنَّهَا جُيُوبُ النِّسَاء وَلَقَدُ رُمِيَتْ بِكُلْبِ فَكُفَا تِدْرًا لَنَا نِيها جَشِيشَةٌ فَأَخُذْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كُنِيرَ [الشَّحْدِ ] فَكَانَ أَشَدَّ إِشْبَامًا لَنَا مِنَ ٱلْجَسْيشة وقَالَ عَهَانَة رُبِيتِ ٱلْكُعْبَة حتى ٱرْجَعْت وُوَكِنَتْ فَأَرْتَفَعَتْ سَحَابَة فَاتْ بَرْقِ وَرَغْدٍ فَسَعْطَتْ صَاعِقَة عَلَى ٱلْمُنْجَنِيقِ فَأَخْرَتَنَهَا وَقُتَلَتْ مِنْ أَصْمَالِيهِ آنْنَىٰ عَشَرَ رَجُلًا نَذُعِرَ أَمْلُ الشَّامِ مِنْ ذَٰلِكَ وَكُفُّوا عَرَ ٱلْقَتَالَ فَقَالُ ٱلْحَبَّاحُ أَنَا ٱبْنُ تِهَامَةَ وَقِيَ بِالْأَدُّ كُتْبِيرَةُ ٱلصَّوَاعِقِ فَلَا يَرُهُ عَنَّكُمْ مَا تَرُونَ فَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا إِذَا تَرَّبُوا قُرْبَانًا بُعِثَتْ نَارٌ فَأَكُلَتْهُ فَيُكُونُ دُٰلِكَ عَلَامَعَ تَقَبُّلُ دُٰلِكَ ٱلْقُرْبَارِ، فَأَتَى

والنَّهُ فِي قَالَ وَأَمْنَابَتِ النَّاسَ مَجَاعَةٌ شُدِيدَةٌ حَتَّى ذَبَحَ آبَنُ الزَّبَيْرِ فَرَسًا لَهُ وَنَسَمَ لَحَيْمَهُ فِي أَعْجَابِهُ وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنِي آبَى جُرَيِّج عَنْ عَطَاءُ فَال رَأَيْتُ ٱلْعُبَّاد مِنْ أَسْمَابِ آبِي الزُبُيّرِيَا كُلُونَ لَحُومَ ٱلْبَرَاذِين فَرِحَار أَبْنَ الزُبُيْرِ وَقَالَ الْوَاقِدِيِّ فِي رِوَلْيُنِهِ وَبِيعَتِ ٱلدَّجَاجَةُ بِعَشْرَةِ دَرَاْمِمَ وَمُدُّ ٱلدُّرَةِ بِعِشْرِينَ دِرْمَهَا وَإِنَّ بَيُوتَ يْ الزُبَيْرِ لَمَنْ أُو َ قَالَ قَصًّا وَشَعِيرًا وَذُرُةً وَتَمْرًا ۖ وَقَالَ أَبْنُ ٱلْكُلْبِيِّ وَغَيْرُهُ كَانَ أَعَلُ الشَّامِ يَنْتَظِرُونَ فَنَا مُا كَانَ عِنْدُ أَبْنَ الزُّبِيرِ مِنَ ٱلظُّعَامِ فَكَانَ يَخُوطُ ذَٰلِكَ وَلا يُنْفِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا يُمْسِكُ ٱلرَّمَيْ وَيَغُولُ أَنفُسُهُمْ قُويَّةُ مَا لَمْ يَغْنَى يَعْنَى أَنْفُسَ أُفْتَكَابِهِ \* قَالُوا وَلَمَّا مِنَدَرَ النَاسُعَن يَجِ أَمَادَ ٱلْحَبَّاجُ ٱلْرَمْيَ بِٱلْمَنْجَنِيقِ فَلَقَدٌ كَانَ ٱلْحَجَرُ يُنْعُ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الزُبِيْرِ وَفُو يُصَلِّي نَلَا يَبْرُ لَهُ نَدُّ ثَنِي أَمْمَدُ بِنْ إِبْرِمِيمَ ٱلْدَّوْرَفِيُّ قَالُ حَدَّثَنَا فَحَلَّدُبْنَ عَالَ حَدَّثَنَا حَبَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ قَتَادُةً قَالَ كَانَ لْمُنْجَنِيقِ يَجِي ، عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزُبَيْرِ ذَيْقَالُ لَهُ تَنْجُ المتقارب

ٱلشُّيُونَ وَيَتَغَدَّمُ فَإِذَا وَلَّى ٱلْقَوْمُ أَشَرَ أَصْحَابَ ٱلْمَزَارِينِ فَرُمُوْفِمُ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَارُقُوهُ لِضِيقِ الأَمَّرِ مَلَيَّهِمْ ۚ قَالَ ۗ وُكَانَ مَهُ آبَى الزُبِيْرِ قَوْمٌ قَدِمُوا مِهُ آبَى عُدَيْسِ مِنْ مِصْرُ ثُمَّ صَارُوا حَوَّارِجَ ذَوْرِ شَجَاعَةٍ وَبَأْسِ نَفَاتُلُوا مَعُهُ دَافِعِينَ عَى البيَّتِ مُعْظِينَ لِحُرْمَتِهِ وَكَانَتُ لَهُمْ نِكَايَةٌ فِي أَفَرِ الشَّامِ فَبَلَغَهُ عَنَّهُمْ مَا يُقُولُونَ فِي عُنْمَانَ فَقَالُ وَٱلسُّهِ مَا أَجُبُ أَنْ أَسْتَظْهِ عَلَى عَدُوِّي بِمِنْ يُبْغِضُ عُثْمَانَ وُلِا بِأَنْ ٱلْفَي آلَتُهُ إِلَا تَاصِرًا لَهُ وَجَعَلَ يُمَاكُرُهُمْ فَقَالُوا وَآلَتُهِ مِنَا نَرَفِ أَنَّ نُفَائِلَ مَوْ أُحَدِ تُكَفِّرُ أَسْلَافَنَا وَمِنَا فَاتُلْنَا إِلَّا لِمُرْمَةِ فَذَا ٱلْبُيَّتِ وَأَنَّ نَرُدَّ مَا شُورِي نَتَفَرَّتُوا عَنْهُ فَأَخْتُلُّ مُسْكُرُهُ وَعُرِيَتْ مَصَافَّهُ وَدُنَا مِنْهُ عَلْقُهُ حُتَّى تَاتَالُوهُ فَيجَوْفِ الْمُسْجِدِ نَقَالُ مُبَيْدُ بْنُ عُمَيْ عَجَبًا لَكُ وَلِمُا مَنعَتَ بِهَاوُلا ِ القَوْمِ وَفَيْ أَعْدَارُ ٱلْبَلَا الْحَمَى وَٱلْأَثَرُ الْجَمِيلِ فَالَّا سَكَتَّ عَنْهُم وَالْكَالَّا لَهُ الْمَثَلَّةُ مُ إِلَى أَنْ يَعْدَمُ آلِنَّهُ وَتَضَمَّ الْمُرْبُ أَوْزَارَهَا وَتَدَ فُلُتَ لَوْ أَنَّ الشَّيَاطِينَ أَعَانَتْنِي عَلَي مَا وَلَا الْمَقَوْمِ لَتَبِلْنُهُمْ وَتَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَعَمَ يَسْتَعِينُ فِحَرّبِهِ بِٱلْمُنَافِقِينَ

يَغْرِضِ آبْنُ الزُبَيْرِ لِلْمُجَتَّاجِ فِي الزِّيَارَةِ وَفَيْرِفَا وَنَادَي مُنَادِي ٱلْحَبَّاجِ فِي ٱلْنَّاسِ أَنِ ٱنْصَرِوْوا إِلَى بِلَادِكُمْ \_ فَإِنَّا نَعُودُ بِالْمُتَّعَنِيقِ عَلَيْ ٱلْكِيدِ أَبِّي الزُبِيْرُ وَتَجَلَّبَ الناش إلى أبن الزُبَيْر لِيُقَاتِلُوا مَعَهُ إِعْظَامًا لِلْبَيْدِ وَحُرْمَتِهِ وُقَدِمَ عَلَيْهِ فَوَمْ مِنَ ٱلْأَثْرَابِ تَقَعْفُهُ وَفَاضُهُمْ فَقَالُوا تَدِمْنَا لِنْقَاتِلَ مَعَكَ فَأُعِنَّا عَلَى تِتَالَ أَعْدَائِكَ فَتَظَرَ فَإِذَا مَهُ كُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ سَيْفٌ كَأُنَّهُ شَفْرَةٌ تَلْخُرَ مِنْ فِهْدِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ ٱلْأَعْرَابِ لَا فَرَّبُكُمُ ٱللَّهُ فَوَاللهِ إِنَّ سِلَاعَكُمْ لَرَتْ وَإِنَّ حَدِيثَكُمْ لَغَتُّ وَإِنَّا حَدِيثَكُمْ لَغَتُّ وَإِنَّكُمْ لَعِيَالٌ فِي ٱلْخُرْبِ أَعْدَاءِ فِي ٱلْخِصْبِ فَتَغَرَّقُوا مَنْهُ مَ وَقَالَ ٱلْوَاقِدِي فِي روايَتِهِ قَدِمَ عَلَى آبْ الزَّبْيْرِ حُبْشًانَ مِيَ ٱلْحُبَشَةِ فَقَاتُلُوا مَعَهُ قُكَانُوا يُرْمُونَ بِمَزَارِيقِهِد فَلا يَقُوهُ لَهُمْ مِزْرَاقُ إِلَّا فِي رَجُلِ فَتَتَكُوا مِنَ الشَّامِيِّينَ جَمَاعَةً وَنَهَكُوا فَحَمَلَ عَلَيْهِمُ أَضْلُ الشَّامِ فَٱنْكَشَّفُوا وَجَعَلُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَى آبَى الزُبَيْرِ وَيَعُولُونَ لَسْنَا أَضْعَابِ مُوَاجَهَةٍ وَلَكِنَّا أَضْعَابُ إِيِّبَاعٍ بِٱلْمَزَارِيق إِذَا وُلُّوا نَلُمْ يَزُلُّ بَعْدَ ذَلِكَ يُواجِهُ الشامِيتِي بِأُضَّعَابِ

كَانَتُ سِيرَةُ طَارِقِ صَالِحَةً \* قَالَ وَكَانَتِ العِيرُ نَحْبِلُ إِلَى أَقْلِ الشَّامِرُ مِنْ عِنْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ السَّوِيقَ وَالْكَعْكَ وَالدَّتِينَ لا تَفْنُرُ حَتَّى أَخْصَبُوا ۚ قَالَ وَنَكُر ۗ أَنْ الزَّيْرِ وُنَفَرَ عَمَهُ ٱلْبُدُنَ عِنْدَ ٱلْمَرْوَة إِذْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَي إِتَّيَانَ مِنَّى وَعَرَفَةً \* وَسَأَلَ الْحَبَّاجُ آبْنَ الزُّبَيْرِ أَنْ يَطُونَ بِٱلْبَيْتِ فَلُمْ يَأْذَنُ لَهُ فِي ذَٰلِكَ إِذْ لَرَ يَالْذَنِ الحجَّاجُ فِي حُضُورِ عَرْفَةً \* وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُنْكِرُ رُهِيَ البَيْتِ فِي أَيَّامِ يَزِيدُ بْنِ مُعْوِيَةَ ثُمَّ أُمَّرَ بِذَلِكَ فَكُانَ النَّاسُ يُتَعَجِّبُونَ مِنَّهُ وَيَقُولُونَ خُنْزِلَ فَ دِينَهُ وَحَمَّ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمْرَ فِي بِلْكُ السَّاءَةِ فَأَرْسُلُ إِلَى الحَبَّاجِ أَن آتَفِ اللهَ وَأَكْنَفْ فَذِهِ ٱلْحِبَارَةَ عَن النَاسِ فَإِنَّكُ فِي شَهْرِ حَرَامِ وَيُلَدِ حَرَامٍ وَقَدْ تَدِمَتْ وُنُودُ ٱلتُّهِ مِنَّ أَتْظَارُ ٱلْأَرْضَ يَعْتُرِبُونَ آبَاطَ ٱلْإِبِل وِيَمْشُونَ عَلَيَ أَتَّدَامِهِمْ لِيَهُوُدُّوا فَرِيضَةً لَوُّ يَزْدَادُوا مُزَّدَادُ خَيْرِ فَإِنَّ ٱلْمَنْجُنِيقَ تُمْنَعُهُمْ مِنَ ٱلطَّوَافِ فَكُفَّ عَنَّ ٱلرَّمِّيُّ حَتَّى قَصْوٌ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِمَكَّةَ وَخُرْجُوا إِلَيْ مِنَّى وَعُرُفَةً فَوَقَفَ بِالنَّاسِ بِهَا وَشَهِدَ مَعَهُم ٱلْمُشَامِدَ وَلَمَّ ٱلْوَاتِدِيُّ كُنَبَ ٱلْحُبَّاجُ مِنَ ٱلطَّائِفِ إِلَي مَبْدِ المِلِكِ يَسْأَلُهُ ٱلْهَدَدَ وَيَسْتَأَذِنُهُ فِي حِصَارِ آبْنِ الزُبَيْرِ وَدُخُولِ ٱلْخُرَمِ وَيُعْلِمُهُ أُنَّهُ تَدُ رُوخِيَ لَهُ فِي خِناتِهِ وَأُنَّهُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ أُمَّرِهِ فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَكُتَّبَ إِلَي طَارِقِ بْنُ عَبْرُو يَأْمُرُهُ بِٱلْكَاقِ نَقَدِمُ الْمَدِينَةُ فِي ذِي ٱلْقَعْدَةِ سَنَةً ٱلنَّنتَيْنَ وَسَبِّعِينَ فَخَرَجَ عَامِلُ آبْنِ الزُبَيْرِ مَنْهَا وَصَيْرَ عَلَيْهَا طَأْرِنُ بني عَبْرِو رَجُلًا مِنْ أَقْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ ثَعْلَبَةٌ وَكُانَ ثَعْلَبَةُ يَنْكُثُ ٱلْحُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَحَمَ ثُمَّ يَأْكُلُهُ وَيَأْكُلُ ٱلتَّمَرُ عَلَى ٱلْمِنْبُرِ لِيُغِيظُ بِدُلِكَ أَقْلَ الْعَدِينَةِ وَكَانَ مَعُ ذَٰلِكَ شَدِيدًا عَلَى أَعَلَى الرِّيبَةِ فَأَمِنَتِ الطُّرُقُ وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَعَبَّنُونَ فَيُضْرِبُهُمْ بِالسِّيَاطِ وَأَخَذَ فَوَمَّا نَالُوا مِنْ شَعِيرِ لِرَجُلِ قَدْ دَقَّ شَعِيرَا لَا شَيْئًا فَضَرَبُ كُلُّ المرِئِ مِنْهُمْ خَمْسَ مِائَةِ سَوْطٍ وَأَتَى بِرَجُلُ أَغْتَصَبَ أَمْرُالُهُ " نَفْسَهَا فَضَرَبَهُ بِالسِّياطِ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَلَّبَهُ عَلَى بَابِ ٱلْمُرّافَةِ \* وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ لَيَّا رَأْي صَنِيعَهُ عَلَى مِنْبَر رَسُولِ ٱللهِ صَعَم رَحِمُ ٱللهُ عُثْمَانَ أَنْكُرُوا مِنْ آمْرِهِ مَا تَدْ رَأْوًا أَنْظُمْ مِنْهُ أَضْعَافًا وَإِنْ

كَأَنَّهَا فِي الضَّعِي نَخْلُ مُوَارِّيرُ مَقَدْ عَلِمْتُ وَعِلْمُ ٱلْمُرُو يَنْفَعُهُ أَنَّ ٱنْطِلَاقِي إِلَى ٱلْجَبَّاجِ تَغْرِيرُ مُسْتَخْفِبًا صُحُفًا تَدْمَي طَوَامِعُهَا

رَبِي أَتَيْثُكُ يَا حَجَّاجُ مُعْتَذِرًا إِذًا فَلَا تُبِلَتْ تِلْكَ ٱلْمَعَاذِيرُ وَإِنْ ظَهَرْتُ لِحَجَّاج لِيَقْتُلَنِي وَإِنْ ظَهَرْتُ لِحَجَّاج لِيَقْتُلَنِي إِنِّي لَأَخْمَقُ مَنْ تُخْدَي بِهِ ٱلْعِيرُ

ثُمَّ لَحِقَ بِعَوْمِهِ فِي تَادِيهِمْ فَلَمْ يَرَلْ مَعُهُمْ مَتَّى فَلَكُ وَمُعَلَكُ وَمُعَمَّرُ الْمُعُهُمْ مَتَّى فَلَكَ وَمُعَمِّرُ الْمُعَيِّدِ وَأَلَحَ عَلَيْهِ بِالْمُغْتِيقِ وَصَيَّرَ عَلَي رُمَاتِهَا رَجُلاً مِنْ خَتْعَمْ فَجَعَلَ يَرْمِي الْبَيْتَ وَصَيَّرَ عَلَي رُمَاتِهَا رَجُلاً مِنْ خَتْعَمْ فَجَعَلَ يَرْمِي الْبَيْتَ وَصَيَّرَ عَلَي رُمَاتِهَا رَجُلاً مِنْ خَتْعَمْ فَجَعَلَ يَرْمِي الْبَيْتَ وَصَيَّرَ عَلَي رُمَاتِهَا رَجُلاً مِنْ خَتْعَمْ فَجَعَلَ يَرْمِي الْبَيْتَ الرَجِنَ وَقُو يَقُولُ الرَجِنَ الرَجِنَ الرَجِنَ

خَطَّارَة مِثْلُ ٱلْفَنِيقِ ٱلْهُزْبِدِ فَرْمِي بِهَا عُوَّادَ فَدَا ٱلْمُسَجِّدِ وَقَدْ كَانَ رُمَاة ٱلْمُعْجَنِيقِ يَعُولُونَ مِثْلَ فَلْذَا فِي حِصَارٍ حُصَيِّنِ بْنِ نُهَيْرٍ أَيَّامَ يَزِيدَ بْنِ مُعْوِيَة ' وَقَالَ حُصَيِّنِ بْنِ نُهَيْرٍ أَيَّامَ يَزِيدَ بْنِ مُعْوِيَة ' وَقَالَ بِهُيْشٍ كُمَدْرِ ٱلْفِيلِ لَيْسَ بِذِي زَأْسِ فَإِلاّ تَرَحْنَا مِنْ تَقِيفٍ وَمُلْكِهَا [لَئِبْنَا] لِالْتَامِ ٱلسَّبَاسِبِ وَٱلنَّحْسِ قَاحَ ٱلشَّعْرُ وَكَلَبَهُ لِيَقْتُلَهُ فَهُرَرَ حَتَّى لَجَ

فَبَلَغَ ٱلْحِبَّاجَ ٱلشِّعْرُ وَطَلَبَهُ لِيَعْتَلُهُ نَهُرَبَ حَتَّى لَكِوْنَ بِدِمَثْقَ وَضَرَبَ عَلَى تَبْرِمَرُوانَ بْنِٱلْمُكُمْ خَيْبَةً مُسْتَجِيرًا بِهِ نَدَعَا بِهِ مَبِّدُ ٱلْمَلِكِ فَلَهَا مَارَبَيْنَ يَدَيْهِ أَنْشُدُهُ الْبَسِيطَ

إِنِّ أَنُّودُ بِقَبْرِ لَسُنَ مُخْفِرَةُ وَالْمِنْ الْمُخْفِرَةُ وَلَا أَنُودُ بِقَبْرِ بَعْدَ مَرْوَانَا

نَعَالَ مَبِدُ الْمَلِكِ وَأَنَا لَا أَمِيدُ بِدِ أَصَدًا بَعْدَكَ وَأَمَرَ كَاتِبَهُ أَنْ يَكْشُبُ لَهُ إِلَي ٱلْجَالِحِ بِأَنْ يُسْكِ مَنْهُ وَيُعْلِمَهُ كَاتِبَهُ أَنْ يَكُشُبُ لَهُ إِلَي ٱلْجَالِحِ بِأَنْ يُسْكِ مَنْهُ وَيُعْلِمَهُ أَنَّهُ عَدْ إِلَيَّ فَلَمَّا خَرِجَ أَمْرُو أَنَّهُ عَدْ الْمَاكِ أَنْ يَكْشُبُ إِلَيْهِ إِنِي قَدْ صَرَفْتُ إِلَيْكَ ٱلْاَثْنَيْبِلَ مَبْدُ الْمَلِكِ أَنْ يَكُشُبُ إِلَيْهِ إِنِي قَدْ صَرَفْتُ إِلَيْكَ ٱلْالْتُنَا فَرَي فَاللَّهُ عَلَى مُنْهُ وَ ٱلرَّالِي مُوفَّقَ لِلمَعْوَابِ فَالْمَا فَي مَنْهُ وَ ٱلرَّالِي مُوفَّقَ لِلمَعْوَابِ فَاللَّهُ عَلَى مُنْ فَرَقُ اللَّهُ الْمَاكِ بَعْ مَنْهُ وَلَا الْمَاكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَاكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الهَلِكِ لِلْعَبَّاجِ أَنْعَلْ ذَلِكَ وَآجَتَنِبِ ٱلْمَرَمَ وَآثَرُلِ الطَّائِفَ فَمَ الْمَرَّمِ وَآثَرُلِ الطَّائِفِ فَمَ النَّهُ لُتَبَ الْمُعْدِ الْمَلِكِ السَّارِ الْحَبَّاجُ مَتَّى تَدَعِ آبْنَ الْوُبَيْرِ وَتَكُفَّ عَنْهُ وَلاَ ثَأَمُّ وَرَجَّهِ النَّلِكِ النَّكِ مَتَى تَدَعِ آبْنَ الْوُبَيْرِ وَتَكُفَّ عَنْهُ وَلاَ ثَأَمُنُ وَرَجَّهِ وَمُسَادَمَتِهِ يَكُثُو عَدُدُهُ وَعُدُدُهُ وَسِلَاحُهُ فَأَفَّرِ اللَّهُ فِي وَمُسَادِمَتِهِ يَكُثُو عَدُدُهُ وَعُدُدُهُ وَسِلَاحُهُ فَأَفَّرِ اللَّهُ فِي وَمُسَادِمَةِ وَكُتَبَ إليهِ آنْعَلْ مَا تَرَى فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي وَمُسَادِهُ وَمُسَاحِة وَكُتَبَ إليهِ آنْعَلْ مَا تَرَى فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَمُنَاجَزَتِهِ وَكُتَبَ إليهِ آنْعَلْ مَا تَرَى فَالْمَرَ أَنْعَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ وَمُنَاجَزَتِهِ وَكُتَبَ إليهِ آنْعَلْ مَا تَرَى فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لَعَمَّرُ أَبِي الْحَبَّلِجِ لَوْجِغْتُ مَا أَرِّف مِنَ ٱلْأَمْرِ مَا ٱلْغِيتُ تَعْدُلْنِي نَغْسِي فَلُمْ أَرَ جَيْشًا مِثْلَنَا غَيْرُ مَا حُرْسِ وُلُمْ أَرْ جَيْشًا مِثْلَنَا غَيْرُ مَا حُرْسِ خَرَجْنَا لِليَّتِ ٱللهِ نَرْمِي سُتُ ورَوُ وَأَحْبَارُهُ زَفْنَ ٱلْوُلَافِدِ فِي ٱلْغُرْسِ وَأَحْبَارُهُ زَفْنَ ٱلْوَلَافِدِ فِي ٱلْغُرْسِ وَأَحْبَارُهُ زَفْنَ ٱلْوَلَافِدِ فِي ٱلْغُرْسِ

وَكُانَ طَارِنٌ حَسَنَ ٱلْعَفُو وَٱلتَّقِيَّةِ لَهُ رِفْقُ وَقَالَ الوَاتِدِيُّ لَيًّا تَتَلَ عَبَّدُ الْعَلِي مُصْعَبَ بْيَ الزَّبْيْرِ وَأَنَّب الكُونَةَ وَيُّكَهُ مِنْهَا ٱلْخُبَّاجَ بْنَ يُوسُفَ إِلَى عَبْدِ ٱللهِ بْيَ الزُّبِيْرِ نِي أُلْفَيْنَ وَيُقالُ فِي ثُلْثَةِ آلَانِ وَيُقَالُ فِي خُسْةِ آلَانٍ مِنْ أَمْلِ الشامِ وَذَٰلِكَ نِي سَنَةِ ٱثْنَتَيْنِي وَسَبْعِينَ فَلَمِد يَعْرِضْ لِلْمُدِينَةِ وَلا ظريقِهَا وَسَارَ عَلَى الرُّبُذَةِ حَتَّى أَتَّى ٱلطَّائِفَ فَكَانَ يَبْعَثُ الْمُعُوثَ إِلَى عَرَّفَةَ وَيَبْعَثُ أَبِي الزِّيْرِ إِلَيْهِ أَنْعَالِمُهُ فَيُقْتَتِلُونَ فَنَاكَ فَكُلُّ ذَلِكَ [يَنْتَهِي إِلَي أَنَّ] تُعْزَوَ خَيْلُ أَبْنِ الزُبَيْرِ وَتَرْجِعَ خَيْلُ الْحُجَّاجِ إِلَى الطَّائِفِ عَ وَقَالَ عَوَانَتُ بَنُ الْمُكُم وَخَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بَنْ مَرْوَانَ ٱلْكُوفَة حِيَ تَتَكُرُ مُسْعَبًا نَأْتَا مَ بِهَا أَيَّامًا ثُمَّ وَجَّهَ جَيْشًا إِلَى آبْنِ الزُبَيْرِ وَفُو بِمِكَّةَ وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ ٱلْحَبَّاجَ بِن يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ فَأَمُّنَّ أَكْلَيْهِ ٱلْهَيَّثُمُ بَنُ ٱلْاسْوَدِ النَّخَعِيُّ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْصِ طَذَا ٱلْغُلَامَ التَّقَفِي ۖ بِٱلْكَعْبَةِ وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يُنَفِّرُ أَطْيَارُوا وَلَا يَهْتِكَ أَشْتَارُهَا وَلاَيْرُهِي أَجَّافِا وَأَنْ يَأْخُذَ عَلَي آبْيِ الزُبَيْرِ بِشِعَابِهَا وَبِعِبَاجِهَا وَأَنْفَاقِهَا حَتَّى يَمُونَ نِيهَا جُوعًا أَوْ كُنِّرْجَ عَنْهَا تَخْلُوعًا نَقَالَ عَبْدُ

مَعَ جَابِرِ نَلَمَّنَا قُنِيلَ أَبُوبَكُرِ بنِي أَبِي قَيْسِ كُنَبَ آبَنُ الزُبُيْرِ إِلَى ٱلْعَادِمِ مِنَ البَصْرَةِ يَاثُمُونُ أَنَّ خَنْرُجَ فِي أَصْحَابِهِ فَيَكُفَّى طَارِقًا 'وَبَلْغَ طَارِقًا الخَبَرُ فَمَارَ نَوْ الْمَدِينَةِ فَٱلْتَقَيّانِي مَوْضِع يُعْرَفُ بِشَبَّكَتَ فَقُنْتِلَ البَكْرِيُّ وَتُتِلَ أَصْعَابُهُ تَتْلَا ذَرِيعًا نَطَلَبَ مُدْبِرُفِمْ وَأَجْهَزَ عَلَي جَرِيحِهِمْ وَلَمْ يَسْتَبْقِ أَسِيرَهُمْ وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ إِلَّا المَشْرِينُ نَلَيَّا بَلَغَ آبَنَ الزُّبُيْرِ مَقْتَلُهُ كَتَبَ إِلَّ عَامِلِهِ عَلَى الْمُدِينَةِ يَأْمُرُهُ أَنَّ يَفْرِضَ لِأَنْفَيْ رَجُلِ مِن أَعْلِ المَدِينَةِ وَمَا وَالْاعَا لِيَكُونُوا رَدًّا لَهَا نَفَرَضَ الْفَرْضَ وَلَمْ يَأْتِهِ مَالٌ نَبَطَلَ نَسُمِّي ذَلِكُ ٱلْفَرْضُ فَرْضَ الرِّيْجِ وَ قَالَ الْوَاتِدِيُّ وَيُقَالُ أَنَّ مِلْدَا الفَرْضَ كَانَ فِي وَلَايَةِ آبنِ حاطِبٍ ' وَرَجَّةَ طَارِقٌ إِلَي وَادِي الْغُرِي فَكَانَ سَيَّارُتُهُ نِيمًا بَيْنَ الْهُدِينَةِ وَوَادِي الفُرِي وَأَيْلَةَ وَكَانَ عَامِلْ آبْنِ الزُبَيْرِ مُقِيمًا بِٱلْهُدِينَةِ وَقُرُلُ آبَىٰ الزُبَيْرِ جَابِرُبْنَ ٱلْأَسْوَدِ وَوَلَّي فِصَغَرْسَنُةِ سَبْعِينَ طَلْفَةَ أَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَوْنِ ٱلَّذِي يُعْرَفُ بِطَكْحَةِ ٱلنَّدَى لَلَمْ يَزَلْ عَلَى الْهَدِينَةِ حَتَّى أَخْرَجَهُ طَارِقُ بْنُ عَنْرُو وُتَدْ تَدِمَهَا يُرِيدُ ٱلْحِتَاجَ والْحِتَاجُ مِلْكَةً آبْنِ أَبِي تَبَسِ فِي سِتِّمِ انَةٍ وَأَرْبِعِينَ فَأَرْسَلَ الْيَخْيَبُرُ فَوْجَدُوا أَبَا الْقَمْقَامِ وَمَنَّ مَعَهُ وَفُوقَ وَفُمْ الْمَهْسُ مِائَةٍ فَوْجَدُوا أَبَا الْقَمْقَامِ وَمَنَّ مَعَهُ وَفُق وَفُمْ الْمَهْسُ مِائَةٍ الَّذِينَ تَتَالُوا سُلَبُهُنَ الزُرقِيَّ مُقِيمِينَ بِغَدَكَ يَعْسِغُونَ النَّاسَ وَيَا خُدُونَ المُوالَهُمُدُ فَقَاتَلُوفُمْ وَأَنْهَزَمَ أَصْحَابُ أَبِي النَّاسَ وَيَا خُدُونَ المُوالَهُمُدُ فَقَاتَلُوفُمْ وَأَنْهَزَمَ أَصْحَابُ أَبِي النَّاسَ وَيَا خُدُونَ المُوالَهُمُدُ فَقَاتَلُوفُمْ وَأَنْهَزَمَ أَصْحَابُ أَبِي النَّاسَ وَيَا خُدُونَ المُؤْفُونَ رَجُعُلًا السَّرِي فَقَتَلَهُمْ أَبُو الْفُرْصَةُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُو

وَلَوْ تَكُلَّمْنَ ذَمَنْنَ طَارِقًا وَٱلْدَّعْرُ ثَلْ أَتَرَعَبْدًا آبِغَا

وَأَمْرَهُ أَنْ يَنْزِلَ بَيْنَ أَيْلُهُ وَوَادِي ٱلْفُرَى فَيَمْنَهُ عُمَّالُ آبِ الْرُبَيْرِ مِنَ ٱلإنْبَشَارِ وَمَحْفَظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشامِ وَبِسُكَ الزُبَيْرِ مِنَ ٱلإنْبَشَارِ وَمَحْفَظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشامِ وَبِسُكَ خَلَلاً الْمُعْرَلَةُ فَاتَّتَتَلُوا فَالْمَيْرِ فَلَا اللهُ اللهِ بَكْرٍ خَيْلاً فَاتَتَتَلُوا فَالْمَيْرِ فَلَا أَلْ إِلَيْ إِلَيْ اللهِ بَكْرٍ فِي ٱلْمُعْرَكَةِ وَالْمِيبَ مِنْ المُحَالِهِ النَّهُ مِنْ المُعَالِهِ النَّهُ مِنْ الْمُعَالِهِ النَّهُ مِنْ الْمُعَلِيةِ اللهُ اللهُ

فَلَمْ يُتَّغَلَّفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَكَانَ ٱلَّذِي يُمَلِّي بِٱلنَّاسِ بَعْدَ لَهُ عَبْدُ الرَحْلُنِ بَنْ سَعِيدِ القَرْظِ ثُمَّ عَادَ الحَارِثُ بَنْ حَاطِب إِلَى ٱلْمُدِينَةِ وَوَجَّهُ آبَىٰ الزّبير سُلَيْلَى بْنَ خَالِدِ الزّرَقِيّ مِنَ ٱلْاَنْصَارِ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا وَجَدُّهُ مِثَّى شَهَدَ الْعَقَبَةَ إلى الخارث وأَمْرَهُ بِتَوْلِيُتِدِخْيْبُرَ وَنَدَكَ نَفُرَجُ سُلَيِّنَيُ فَنَزَلَ لِيعَنَلِهِ وَبَعَثَ عَبْدُ الْمَلِكِ آبْنَ الْحَارِثِ بْنَ ٱلْحُكُم وَهُوَ الثَّبْتُ فِي أَرْبَعَنَهُ آلَانِ إِلَي ٱلْمُتِدِينَةِ فَلَمَّنَّا نَزُلَ أُوَّلَ عَمَلَ آبْيِ الزُبِيْرِمِتَا يَلِي الشامَر قَرَبَ عُمَّنَالُهُ وَسَارَ عَبَّدُ الْمُلِكِ حَتَّى نَزَلُ وَادِي ٱلْقُرَى وَوَجَّهَ مِنْهَا خَيْلًا عَلَيْهَا أَبُو ٱلْفَدُقامِ إِلَى سُلَبُهُنَ بْنَ خَالِدٍ نُوَجَدُونُ قَدْ فَرَبَ فَطَلَبُوهُ حَتَّى لَجِعْوُهُ فَقَتَلُولُهُ وَمَنْ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الْمُلِكِ آغْتُمَ وَقَالَ قَتَلُوا رَجُلًا مُسْلِمًا مُعْرِمًا صَالِحًا بِغَيْرِ ذَنْبِ وَدُخُلِ عَلَيْهِ تَبِيصَة بنُ ذُويَب بن حَالَحَلَة بَى عَهْرِو ٱلْخُزَامِيُّ وَكَانَ يَتَوَلِّي خَاتِمَ عَبْدِ الْهَلِكِ وَرَوْحُ أُبِّنُ زِنَّبَاعِ الْجُذَامِيُّ نَنعَاهُ النَّهِمَا نُأْرْتَاعَا لِذَٰلِكَ وَتُرْجَّمَا عَلَيْهِ وَعَزَلُ آبَنُ الزُّبَيِّرِ آبَنَ حَاطِبِ الجُنَعِيَّ وَوَلَّى مَكَانَهُ جَابِرَ بْنَ ٱلْأَسُودِ بْنَ عَوْفٍ الزَّفْرِيِّ نَوْجَهُ جَأَبِرُ أَبْنَا بَكْرِ

## عَقَدْنَا بَيْعَةً لَا إِنْمَ فِيهَا سَيَخْوِي فَنْرُعَا أَمْلُ الشَّأَامِ

المُنرُ عُبِّدِ اللهِ بْنِ الزَّبِيْرِ

قَالَ ٱلْوَاقِدِيُّ وَغَيْرُو لَمَّا بُويِهَ عَبْدُ المَلِكِ وَعُوبِ الشَّامِ بَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ غُرْوَةً بَنَّ أُنُيُّنِ نِي سِتَّةِ آلَافٍ مِنْ أَقُل الشامِ وَأُمْرَهُ أَنْ لَا يَنْزِلَ عَلَى أَخَدٍ وَلَا يَدْخُلُ ٱلْمَدِينَةَ وَأَنْ يُعَسِّكِرُ بِٱلْعَرْضَةِ نَعْعَلَ وَكَانَ عامِلَ عَبْدِ اللَّهِ بِي الزُّبَيْرِ عَلَى الهُدِينَةِ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبِ بْي الْحَارِثِ بْنَ مَعْمَرِ الْجُمَحِينُ وَكَّاهُ إِيَّامَا بَعْدَ عَزْلِهِ مُغَوِّمَ النَّاقَةِ لِتَشَا وُمِ الناس بِتَعُوبِم الناقَةِ وَعَلَا ؛ السِّعْرِ فِي وَلَا يُتِهِ حَتَّى بَلَغَ مُدُّ النِّبِيِّ مَعَى دُرْفَيْنِ نَهَرَبَ الْحَارِثُ وَكَانَ آبَيْ أَنْيَفِ مِنْ خُلُ نَيْصَلِّي ٱلْجُمْعَةَ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَي مُعَسْكُرُهِ فَأَقَامَ وَأُصَّعَابُهُ شَهْرًا لا يَبْعَثُ إِلَيْهِمِ آبْنُ الزُّبِيّرِ أَحَدًا وَلَدّ يَلْقُوّا كُنْدًا فَكَتَبَ عَبْدُ الْهَلِكِ إِلَى آبْنَ أَنُيْفٍ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْقَفُولِ الشامر

فِي الشَّرَطِ أَيَّا مُنتَعَبِ قَالُوا وَلَمَّا أَرَادَ عبد المُلِكِ غُومَ إِلَى الشامر خَطَبَ النَّاسَ فَعَظَّمَ عَلَيْهِمْ حَقَّ الشُلطان وَتَالَ لَهُمْ فَوَ ظِلَّ اللهِ فَ ٱلْأَوْضِ وَحَثَّهُمْ عَلَي الطَّاعَةِ وُٱلْجُمَاعَةِ وَذَكُرُ آبَرْ الزُّبَيْرِ وَخِا ة يُزيلُ وغيرة م أبيع ٱلله لهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ خَلِيفًا النُّدُى صَفْحَتَهُ وَآسَى أَنْصَارُهُ بِنَفْسِهِ أُخْرَمَ ثُمَّ أَعْلَمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ وَلَى مِصْرَفُهُ أمرة بالإحسان إلي سِنَّدَّة عَلَى أَمْلِ الْعُصِيَّة وَالَّهِ مُ بِالسَّمْمِ وَالطَّاعَةِ لَهُ وَأَنْ يُحْسِنُوا مُوَازَرَ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهُ بْنِ خَالِدِ بْنِ الَّهِيدِ

يَوْمًا ثُمَّ عَزَلَهُ وَوَلِّي بِشْرًا [وَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ لَهُمَّ إِنِّي تَدْ آثُرُنُّكُمْ بِهِ } وَأَمْرُنُّهُ بِٱلْإِحْسَانِ إِلَى مُحْسِنِكُمْ وَٱلْلِينِ لِأَقْلِ ٱلطَّاعَةِ وَٱلسِّدَّةِ عَلَى أَعْلِ الْمَعْصِيّةِ وَٱلرّيبَةِ مِنْكُمْ فَأَسْمَعُوا لَهُ وَالْطِيعُوا وَأَحْسِنُوا مُكَانِفَتَهُ وَمُعَاوِنَتَهُ وَوَلَّى مُحَمَّدُ بْنَ غُمَيْرِ فَمَذَانَ وَحَوْشَبَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ رُويْم الرَّيَّ وَبَعْضُهُمْ يَعُولُ وَلَي يَزِيدَ بْنَ رُوْيْمِ الرَّيِّ وَذَٰلِكُ وَفَمْ لِأَنَّ يَزِيدُ قُتِلَ قَبْلَ مَقْتَلِ الزَّبِيْدِ بْيَعَلِيِّ ٱلْخَارِجِيّ وَخُرُوج تَطَرُتِّ وَذَٰلِكَ تَبْلَ تَتَّلِمُصْعَبٍ ۚ وَتَأْلِ بُعْضُهُمْ ۗ وَلِّي ٱلزُّبَيِّدِيَّ قَمَدَانَ وَٱلرَّيَّ لَعَمَّدَ بْنَ عُمَيْرِ وَفُو أَشْبَهُ وَزَقَ ٱلَّهُ مَّالُ وَلَمْ يَفِ لِأَحُدِ وَعْدَهُ وِلَا يَهُ إِصْبَهَانَ وَقَالَ الْمَدَائِنِيُ لَجُاءً عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ بْنِ أُسَدٍ إِلَي عَلِيّ بْن عَبْدِ اللّهِ بْنِ العَبَّاسِ وَلَجُنا ۗ إِليَّهِ أَيْضًا بَحْرُ أَبِّنْ مَعْيُوفٍ الْهَمْدَ أَنِيُّ وَلَجَأَ ٱلْهُٰذَيْلُ بِنْ زُفَرَ بْنَ الخارِدِ وَعَمْرُو بْنُ يُزِيدَ بْيُ ٱلْكُمْ إِلَيْ خَالِدِ بْنِ يُزِيدُ البي مُعْوِيَةً نَآمَنَهُمْ عَبْدُ الْهَلِكِ بَيْ مَرْوَانَ عَدَّثَني لْحَمَّلُ بِنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِينُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَنَا يُونَسُ بَنُ أَبِيَ الْحِمَّةُ ثَنَا يُونَسُ بَنُ أَبِي إِسْحُقَ قَالٌ كُنْتُ أَنَا وَٱلْأَسُّوُدُ بِنُ يُزِيدَ ٱبْنِ دَوْمَلَةَ فُو يَعْنِي عَرَبِيَّةً وَتَقَدَّمَ رُجُلُ مِنْ عَدُوانَ نَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ

عَذِيرُ ٱلْحَيِّ مِنْ عَدْ وَا نَ كَانُوا حَيَّةَ ٱلْأَزُّ ضِ بَغَي بَعْضُهُمُ بَعْضًا فَلَمْ يُرْعُوا عَلَي بَعْضِ وَمِنْهُمْ كَانَتِ السَّادَا تُ وَٱلْمُوفُونَ بِٱلْقَرْضِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ إِنهِ فَقَالَ لَا أَذَرِي فَقَالَ سَعِيدُ بَنُ خَالِدٍ ٱلْجَدَلِيَّ

وَمِنْهُمْ حَكَمْ يَقَضِي فَلَا يُنْقَضُ مَا يُقْضِي وَمِنْهُمْ حَكَمْ يَقْضِي وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيزُ آلَّسَحِجَ بِآلَشُنَةِ وَٱلْفَرْضِ فَعَالَ لِلرَّجُلِ لِهِي طَنَا قَالَ لَا أَذْرِي قَالَ سَعِيثُ مُولِا بَنْ فَعَالَ لِلرَّجُلِ لِهِي قَالَ لَا أَذْرِي قَالَ سَعِيثُ مُولِا بَنْ فَعَالَ لِلرَّجُلِ لِهَ عَظَاوْلُكَ قَالَ سَعِيثُ مِالَةً وَقَالَ الْمَعْيِدِ فِي سَبِّعِ مِائَةً وَقَالَ لِلرَّجُلِ لَكُمْ عَظَاوْلُكَ قَالَ سَعِيثُ مِائَةً وَقَالُ الرَّجُلِ لَكُمْ عَظَاوُلُكَ قَالَ سَعِيثُ مِائَةً وَقَالَ لِسَعِيدٍ فِي سَبِّعِ مِائَةً وَالآخُلُ لِسَعِيدٍ فَي سَبِّعِ مِائَةً وَالآخُلُ لِسَعِيدٍ فَعَمَارَ فَ سَبِعِ مِائَةً وَالآخُلُ الرَّجُلُ لَكُونَةً الْرَحِيلُ لِيشْرِ آجَعْكُلُهُ فِي عَبْدُ اللَّهِ وَالآخُلُ اللَّهُ وَالْكُونَةَ الْرَحِيلُ لِيشْرِ آجَعْكُلُهُ فِي عَبْدُ اللّهِ قَالَ لِيشْرِ آجَعْكُلُهُ فِي عَبْدُ اللّهِ قَالَ وَوَلَى عَبْدُ اللّهِ قَالَ لَهِ مَائِهِ وَالآخُلُ اللّهِ قَالَ وَوَلَى عَبْدُ اللّهُ وَالْكُونَةَ الْرُحِينَ قَالَ وَوَلَى عَبْدُ اللّهِ قَالَ وَوَلَى عَبْدُ اللّهِ قَالُ وَوَلَى عَبْدُ الْهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَوَلَى عَبْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعْلُهُ وَلَا لَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَكَّا فَلَا يَبْقَيَنَ آمْرُو ۚ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يُولِغَنَّى دَمَهُ المَدَائِنِ قَالَ دَعَا عَبْنُ المَلِكُ بِالنَّخَيْلَةِ إِلَى الْبَيْعَة الْجُنَاءُتُ تَنْسَاعَةُ نَرَأَي قِلْلَتَهَا نَقالَ يَامَعْشَرَ تَضَاعَةً كَيْفَ سَلِمْتُمْ مِنْ مُفَرِّمُ وَلَيْنِكُمْ فَقَالَ عَبْنُ ٱللهِ بْنُ يَعْلَى النَّهْدِيُّ نَحْنُ أَعَرُّ مِنْهُمٌ وأَمَّنَهُ قَالَ بِهِنَّ قَالَ بهَنْ مَعَكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ جَاءً تُ مَذْجٍ وَفَهْدَالُ نَقَالَ مَا أَرِي لِأَخْتِهِ مَهُ عَاوُلا بِٱلْكُوفَةِ شَيْئًا ثُمَّ جَانَتْ جُعْفِيٌّ فَلَمَّا رَآفُمْ قَالَ يَا مَعْشَرَجُعْفِيّ ٱسْتَهَلْتُم عَلَي أَبْنِ أَخِيكُم وَدَارُيْتُمُوهُ يَعْنِي بَعْرَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ تَالَوْا نَعَمُ قَالَ فَأَتُونِي بِهِ قَالُوا وَقُو آمِنُ قَالَ وَشُنْرُطُونَ أَيْضًا فَعَالُوا إِنَّا وَٱللَّهِ مَا نَشْتَرِطْ جَهْلًا بِحَقَّكَ تُنْسَعَنَّبُ عُلَيْكَ تُسْعَقْبَ ٱلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِيدِ قَالَ أَمَا و لَنِعْمَ ٱلْحَقُّ أَنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَغُرْسَانًا فِي ٱلْجَاعِلِيَّةِ المنالم نعَمْ فَهُوَ آمِنَ فَبَاءُوا بعنقالَ لَهُ وَكَانَ يُكْنَى أَبَا أَيُّوبَ بِأَيِّ وَجْهِ تَلْقَى رَبُّكَ وَتُدْخَلَعْتَنِي قَالَ بِاللَّهِ عِنْهُ ٱلَّذِي خَلْقَ فَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ لِللَّهِ دُرُّهُ أَيُّ

إِعْمَلُ عَلَيْ مَهَلٍ فَإِنَّكَ مَيِّتُ وَاكْدَحٌ لِنَفْسِكَ أَيْتُهَا ٱلْإِنْسَانَ وَاكْدَحٌ لِنَفْسِكَ أَيْتُهَا ٱلْإِنْسَانَ فَكَأَنَّمَا قَدْ كَانَ لَمْ يَكُ إِذْ مَضَي وَكَأُنَّمَا فُوَ كَائِنَ قَدْ كَانَ وَكَائِنَ قَدْ كَانَ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ أَمْرَ فَأَتَّخِيْنَ الطَّعَامُ وَوُضِعَت المُوَائِدُ فَجَاءً عَمْرُو بْنُ خُرَيْثِ يَتَرَأْبَلُ فِي مِشْيَتِ ٥ فَأَسْتُكْ نَاهُ وَسَأَلُهُ عَنْ اطْيَبِ الطَّعَامِ فَأَجْابُهُ بِهَا ذُكُرْنَا وَانَّ الطُّعَامَ كَانَ بِٱلْخُورْنَقِ قَالَ فَلَهًا أَكُلَّ عبد المَلِكِ وَأَكْلَ النَّاسُ أَتَبُلَ يَطُوفَ وَبِسَّأَلُ عَمْرًا عَى ٱلْخُورْنَقِ وَعَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْابْنُنِيَةِ فَيُخْبُرُهُ بِذَٰلِكَ ثُمَّ ٱنْشَكَ وَوَلَّى عَبْدُ الْمَلِكِ ٱلْحَبَّاجَ بْنَ يُوسْفَ لَمُارِيدَةً عَبْدِ ٱللهِ بْيِ الزُّبُيْرِ وَأَنْفَذَهُ مِنَ ٱلْكُوفَةِ ` وَقَالَ ٱبْنُ ٱلْكُلِّبِي وَٱلَّهَيْثُمُ وَعَيْرُهُمَا لَمَّا دَخَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ ٱلْكُونَةَ قَصَدَ إِلَى ٱلْسَعِدِ فَخَطَبَ خُطْبَةً ذَكْرُ فِيهَا صُنْهُ اللهِ لَهُ وَوَعَدَ ٱلْمُحْسِنَ وَتَوَعَّدَ ٱلنَّسِيءَ وَقَالَ إِنَّ الْجَامِعَةَ ٱلَّتِي وْضِعَتْ فِيعْنُقِ عَبْرِو بْن سَعِيدٍ عِنْدِي وَٱللَّهِ لَا أَضَعُهَا فِي عُنُقِ رَجُلِ فَأَنَّزِعُهَا إِلَّا صَعْدًا لَا أَنْكُهَا مَنْهُ

عَبْرُو تَأْذَنُ لِخَاصَّتِكَ أَمَّد تَجْعَلُهُ إِذْنًا عَالَمًا فَأَذِرِي لِلنَّاسِ وَوُضِعَتِ ٱلْمَوَايِدُ فَأَكُلُ عَبِّدُ الْمَلِكُ وَأَكُلُوا وَيُقَالُ إِنَّ عَبّْدَ الْمَلِكِ أَجْلَسَ عَمِّرًا مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَة نَقَالَ أَيُّ التَّعَامِ الْحَبُ إِلَيْكَ وَأَطْيَبْ عِنْدُكَ فَقَالَ عَنَاقُ حَمْرًا الْ قَدُّ الْجِيدَ تَبْلِيحُهَا وَأُخْكِمَ نُضْجُهَا فَقَالَ مَبْدُ الْكِلِكِ مَا صَنَعْتَ يَا ابْنَاسِعِيدِ يَرْحَمْكَ ٱللهُ شَيْئًا فَأَيْنَ أَنْتَ عَيْ عُمْرُوس رَاضِهِ قَدُ الْجِيدَ سَمْطُهُ وَالْجِيدَ شَيَّهُ إِذَا ٱخْتَكَجُنَّتَ مِنْهُ مُضْوًا تَبَعَكَ العُضْوُ ٱلَّذِي يَلِيهِ فَالْمَاّ فَرَغُوا مِن طَعَامِهِمْ أُقَبَّلَ عَبَّدُ الْمَلِكِ يَدُورُ فِي الْقَصّر وَمَعَهُ عَمْرُو بْنُ خُرُيْتِ وَجَعَلَ سَنَالُهُ عَمَّا احْدَتْ فِيهُ رَجُلُ رَجُلٌ وَبَسْأَلُهُ أَيْضًا عَبَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِ مِنْ فُصُور الْكُونَةِ نَيْتُولُ مِنْ الفِلانِ وَمِنْ الْفِلانِ وَالْمَدْتُ مِنْ الْفِلانِ وَالْمَدْتُ مِنْ الْ فُلانٌ وَجَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُنْشِدُ

فَكُلُّ جَدِيدِ يَا أُمَيْمَ إِلَى بِلِيَّ وَكُلُّ أَمْرِئٍ يَوْمًا يَصِيرُ إِلَى كَانْ ثُمَّ ٱسْتَلْقِيَ عَلَى فُرُشِهِ وَأَنْشَدَ

فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ بَعْدَ قَتْلِ الْمُصْعَبِ أَرْبَعَ عَشْرَةً سَنَـةً وِقَالَ أَبُو ٱلْيُقْظَانِ عَاشَ عَبْدُ الْمَلِكِ بَعْدَ تَتَلِ ٱلْمُصْعَبِ رُّبُهُ عَشْرَةً سَنَهُ \* المُدَائِنِيُّ عَنْ سَلَّهَ بْرِي أرب وَعَوَانَةَ إِنَّ عَبَّدُ الْمُلِكِ قَدِمَ الْكُوفَةَ حِينَ تُنِتَلَ الْمُسْعَبُ فَقَالَ لِلْهُيِّثُمَ بْنُ ٱلْأَشْوَدِ كَيّْفَ رَأَيْتَ صُنَّمَ ٱللَّهِ قَالَ صَنَمَ بِأَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا فَخَفِّفِ ٱلْوَظَاءُ وَأَفِلْ التَثْرِيبَ نَوَاللهِ مَا نِيلَ فَضْلِ قُطُ إِلَّا بِعَفُو وَصُبْر وَآخْتِهالِ وَشَدِّ رَجُل مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَأَنْشَكَ الْمُ الرَجِزُّ الله أَعْطَاك ٱلَّتِيمَا نَوْتَهَا وَقَدْ أَرُادَ الْمُلْحِدُونَ عَوْثَهَا عَنْكَ وَيَا إِنَّ اللَّهُ إِلَّا سُوِّقَهَا إِلَيْكَ حَتَّى قُلَّدُوكَ طَوْتَهَا وُحَمَّلُوكَ ثِقْلَهَا وَأُوْتَهَا

قَالَ وَفَيَّا أَ عَمْرُو بَنُ صَرِيَّتِ وَكَانَ خَلِيفَةَ مُصْعَبِ عَلَى الْكُونَةِ حِينَ شَخَصَ إِلَى مَسْرِكِي وَكَانَ مَائِلًا إِلَى عَبْدِ الْكُونَةِ حِينَ شَخَصَ إِلَى مَسْرِكِي وَكَانَ مَائِلًا إِلَى عَبْدِ الْكُونَةِ حِينَ الْتَلِكِ طَعَامًا الْمَلِكِ وَقَدْ كَاتَبُهُ فِيهَنَ كَاتَبُهُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ طَعَامًا لَلهُ لَمَلِكِ وَقَدْ لَا لَهُ مَنْ النَّخَيْلَةِ نَقَالَ لَهُ لَمَ لَكَ الْمَلِكِ تَصْرَ الكُونَةِ مِنَ النَّخَيْلَةِ نَقَالَ لَهُ لَمَ لَكُونَةً مِنَ النَّخَيْلَةِ نَقَالَ لَهُ

نُوَاجِي الشَّامِ فَأَخَذَتْهُ عَاتِكَةً بِنْتُ يَزِيلَ بْي مُعَوِيَّةً وَفِي أُمُّ يَزْيِدَ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَغَسَلَتْهُ وَطَيَّبَتْهُ وَدَفَنَتُهُ وَقَالَتٌ أَمَا رَضِيتُمْ بِأَنْ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ حَتَّى تَطُوفُوا بِــهِ وَتُنْصُبُونُ فِي النَّدُنِ طَدًا بَغْيٌ \* قَالُوا وَكَانَ مُحَمَّدُ بَنْ مَرْوَانَ أَخَذَ جارِيَةً لِإِبْرَامِيمَ بْنِ ٱلْأَشْتَرِ كُرْدِيَّةً فَوَاتَّعَهَا فَوَلَّدَتْ عَلَى فِرَاشِهِ مَرْوَانَ بْنَ مُحَتَّدِ ٱلْجَعْدِيُّ فَلِذَلِكَ قِيلَ لِمُرْوَانَ أَبْنُ أَمَّةِ النَّخَةِ النَّخَةِ وَحَدَّثَنَى عَبَّاسُ بْنُ عِشَامِ الكُلِّيِّ عِي أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَأَبِي مِخْنَفٍ إِنَّ مُضْعَبَ أَبَّى الَّزُبَيْرِ تُتِلِّ فِي سَنَةِ آتَنْنَتُينَ وَسَبْعِينَ فَشَمَّتَ عَبُّكُ المُلكِ إِلَى الكُوفَةِ وَجَعَلَ عَلَى شُرَطِهِ قَطَلَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَبْنَ ٱلْخُصَيْنِ الْحَارِثِيَّ فَكَانَ قَائِمًا بِأَمْرِهَا ثُمَّ وَلَّهُاعَبْدُ الْهُلِكِ بِشَرَبْنَ مَرْوَانَ وَوَلِّي خَالِدُ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْن خَالِد أَبِّي أَبِيدِ الْبَصْرَةَ وَكَانَ تَطَلُّ عُتَّهَانِيًّا لَمْ يَهِلْ إِلَى عَبْدِ الْمُلِكِ الْحَدَّ مِثْلَهُ وَمَضَى عَبْدُ الْمُلِكِ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ إِنَّهُ جَهَةُ ٱلْعِرُافَيْنِ لِبِشْرِفَا نَيَ ٱلْبُصْرَةَ فَأَنَّامَ بِهِا ٱرْبِعَهَ أَشَّهُرٍ وَيُقَالُ سِتَّةَ أَشْهُر وَفُو عَلِيلٌ وَمَاتَ فَوَلَّى عَبْدُ ٱلْمُلِكِدُّ الْحِبَّاجَ الْعِرَاقَ وَمَاتَ عَبْدُ الْمُلِكِ فِي سَنَةٍ سِيَّ وَمُمَانِينَ

مَعَ عَبْدِ الْمُلِكِ وَآبْنُ الزُبُيْرِ حَيُّ وَلَمْ يَدْخُلِ ٱلْهُذَيْلُ فِي الشَّرْطِ قَلَتْنَا سَارَ عَبَّدُ الْمَلِكِ إِلَى مُصْعَبِ سَارَ الْهُذَيِّلْ بِنْ يُ زُفَرَ مَعَهُ ثُمَّ لَحُوَّلَ إِلَى مُصْعَبُ وَقَاتَلَ مِعَ إِبْرُوبِهُ بِي ٱلْأَشْتَرَ يَوْمَ دُجَيْلِ فَلَمَتَا تُتِلَ إِبْرَاهِيمُ ٱسْتَخَعْنَى بِٱلْكُوفَةِ فِي فَوْمِهِ تُدُّرَّ إِنَّ زُفَرَ طَلَبَ لَهُ ٱلْأَمَّانَ فَآمَنَهُ عَبْنُ الْمَلِكُ وَبَايَعَهُ وَيُقَالُ إِنَّهُ قَدَرَ مُلَيِّهِ بِغَيْرِ أَمَانٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمُلِكِ مَا ظَنُكَ بِي قَالَ طَنِّي أَنَّكَ قَاتِلِي قَالَ ثَعَدٌ أُكُذَبُ ٱللهُ ظَلَّكَ بَرْ قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ وَكَانَ مِجْتُهُ لِشَجَاعَتِهِ \* قَالُوا وَبُوبِهِ عَبَّدُ الْمَلِكِ بِدَيْرِ ٱلْجَاثَلِينِ وَدُفِنتَ جُنَّةُ مُعْتَبٍ عُنَاكَ نَقْبُرُهُ مَعْرُوفٌ بِمُسْكِى بِقُرْبِ أَوَّانَا وَبِقُرْبِ مَوْضِهِ عَسْكُره وُوَقَّعَتِه بِخَرِبَةِ مُصْعَب رَبِصَحْرَاء مُصَعَب وَرَعَهُوا أَنَّهَا لَا تُنبِّتُ شَيْعًا \* وَيَعَثَ عَبَّدُ الْمَلِكِ بِرَأْسِ مُسْعَبِ إِلَى الكُونَةِ وحَمَلَهُ مَعَهُ ثُمَّ بَعَثَ بِـه إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمِصْرَ فَلَمَّا رَآهُ وَتُدْخَدَّ السَّيْفُ أَنْفَهُ فَالَ رَجِمَكُ ٱللَّهُ أَمَا واللهِ لَقُدْ لُنَّتَ مِنْ أَسْسَدِهِمْ خَلْقًا وَأَشَدِهِم بَانْسًا وَأَسْخَاصُم نَفْسًا ثُمَّ رُدَّ رَأْسَهُ إِلَيْ الشَّام نَنْصِبَ بِدِسَتْقَ وَأَرَادُوا أَنْ يَطُونُوا بِهِ فِي الخفيف

مُسْعَبِ فَإِنَّا لَا نَتَّهِمُكَ فَأَنشَكَةُ رَجِم ٱللهُ مُسْعَبًا إِنَّهُ عَا ضَجَوَادًا وَكَانَ فِينَا كَرِيهَا طَلَبَ النُلْكَ ثُمَّ مَاتَ نَقِيدًا لَمَّ يُعِشْ يَاخِلًا وُلَامَذْ مُهمَا لَمَّ يُعِشْ يَاخِلًا وُلَامَذْ مُهمَا

وَلُوْ كَانَ صُلْبَ ٱلْعُهِدِ أَوْ ذَا حَفِيظَةٍ

رُبِي مَا رُأْتِي فِي ٱلْمُؤْتِ عِيسَ بْنُ مُعْمَعِب

وُلِنَّبْتُ أَنَّ ٱلْبَيْتَ إِيلَ فِي حَوْشَبِ بِي يَزِيدُ بَعْدَ مُلْذِ وَ وَلَنْبِ بِي يَزِيدُ بَعْدَ مُلْذِ و

وَلُوْ كَانَ شَرَّا صَّوْشَبُ ذَا حَفِيظُ ۚ فِي وَلَوْ كَانَ شَرَّا صَّوْشَبُ ذَا حَفِيظُ ۚ فِي وَلَى مَا رَأْف فِي ٱلْمُوْتِ مِيسَي بْنَى مُصْعَب وَثَالُوا تَالَ مَوَانَة ۖ ٱشْتَرَظَ زُفَرُ فِي صَلْحِهِ الَّنَ كَا يُقَاتِلَ

وَلَكِنَّ عَلَي نَيَّنَاضِ بَكْرِ بْنِي وَلِيلٍ سَأَتْنِي وَخَيْرُ ٱلْقَوْلِ مَا لَمُ يُكُذَّب الحَدُّدُ بْنَ عُبْرِ بْنَ عُطَارِدُ يُنْدَرِ بْنَ ۚ ٱلْأُنْدُودِ بْنَ ٱلْهَيْشَمِ النَّخَعِيُّ ' وَيُعْنِي بِغَيَّكُ رِوكُرْمُهُ بْنَ رَبُعِيِّ مِنْ بَنِي نَيْمِ اللهِ بْن تُعْلَبَهُ بْرْ. ويعنى بعيسى عيسى بن مصعب وَبِبَخْرِ بَحْرَ بْنَ مُبَشِّرِ ٱلْيَرْبُوعِيَّ مِنْ بَنِي تَمِيمُ وَقَالَ أَبُو السَقّام مِن وَلَدِ عَبِيرُهُ بْنُ طَارِقِ ٱلْيُرَبُّوعِيُّ قُوَّالُ مُعْرُوفِ وَفَعَّالُهُ عَقَّارُ مَثْنَى أَتَّهَاتِ الرِّبَاعُ وَتَالَ الْمُنَا أَيْنِ كُلَّ أَبُو الْعَبَّاسَ ٱلْأَعْنَى يَقَّبُو آلَ الزُّبَيْر وَمُنْتُحُ مُصْعَبًا مِنْ بَيْنِهِمْ وَيَمَنْتُ بَنِي أَمُيَّةً وَكُلَّانَ عُثْمَانِيًّا نَعَالَ لَهُ مَبِّدُ الْمِلْكُ أَنْشِعْرِنَ شِعْرُكَ فِي

وَفَرْخَ عُهَيْرِينَ مَنَاحِ مُؤَلِّب وَمَا كَانَ عَتَّابٌ لَهُ بِمُنَامِ وَلا قُطَنَ وَلا أَبَّنَّهُ لَا يُنَاعِمًا فَتُبَّا لِسَعِي ٱلْخَارِثِيّ أَ وضاربه فخر ويميسي ذمامة وَأُدْبُرُ عُنْهُ أَلْمًا قُ أَبِّي القَبُعْتُرَي فَهَا كَانَ بِٱلْحَامِي وَلَا بِالْمُنْدَيِّبِ وُلا ٱلْعَتَكِيُّ إِذْ أَمَالَ لَوَالَهُ لَى بِهِ عَنْهُ إِلَيْ شُرِّ مُوْكِب آخِرُ الدُّفر مرّعِ وُلا نِعْلُ دُاوُدُ ٱلْقُلِيلِ وَفَاؤُهُ فَقَدُ ظُرِّ مُحْمُولًا عَلَى شَرِّ مُرْكَب

أَخْذَ ٱلْأَشِرِ ٱلْبَطِر وَإِنْ تُدْبِرْ عَنِي لَا أَبْكِ عَلَيْهَا بُكَاء ٱلْخَرَقِ الْعَبِرِثُمَّ نَزَلُ وَهُو يَقُولُ خُذيني فِجُرِّيني صُبَاعَ وَأَنْشِري الخيم أمري لم يَشْهَدِ ٱلْيُوْمَ نَاصِرُة فَالُوا وَتَمَثَّرا عَبَّدُ اللَّهِ حِينَ قُتِلَ مُصَّعَبُّ لَقَدٌ عَجِبْتُ وَمَا بِالدَّعْرِ مِنْ عَجَب أُنَّى تُتِلْتَ وَأُنَّتُ ٱلْمَازِمُ ٱلْبُطُلُ وَقَالَ عَبِّدُ الْمُلِكِ إِنَّ عَبَّدُ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيِّرِ لَوْ كَانَ خَلِيغَةً كَمَا يَقُولُ لَأَرَجَ فَآسَى بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُغَرِّرٌ ذَنْبُهُ فِي الْحَرَمِ نُمَّ قَالَ لِللهِ دُرُّ كُ يَا مُفْعَثِ مَا كَانَ أَسْخَى نَفْسَكُ بِنَفْسِكَ وَقَالَ أَعْشَى فَهْدَانَ وَقُوعَبُدُ الرَّحْنُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نِظامٍ قَصِيدَةً طَويلَةً أُوَّلُهَا أَلَا مَنْ لِهُمَّ آخِرَ اللَّيْلِ مُنْصِبِ وأمر جُلِيلِ فادح لِي سُنَيْب أَلَا مُهْلَةُ آللهِ ٱلَّذِي عَزَّ جَارُهُ عَلَى ٱلْغَادِرِينَ ٱلنَّاكِثِينَ بِنُصْعَب جَزِي اللَّهُ حَبَّارًا فُناكَ مُلامَةً

إِلَّا وَإِنَّهُ لَمْ يَذِلَّ آمَرُورٌ كَانَ مَعَهُ ٱلْخُقُّ وَإِنَّ كُنَّ فَرِدًا وَلَمْ يَعِزُ أَخَذُ مِنْ أَوْلِيَاءُ ٱلْبَاطِلِ وَلَوْ كُلِّنَ النَّاسُ مَعُهُ طُرًّا إِنَّهُ أَتَانَا خَبَرُينَ ٱلْعِرَاقِ حَزَنَنَا وَسَاءًا وَأَرْتَنَا وَسُرَّنَا أَتَانَا تَتُلُمُ صَعَبِ بْنِ الزُبُيْرِ رَجِهُ اللهُ فَأَلَّمَا ٱلَّذِي حَزَنْنَا مِنْ ذَٰلِكَ فِإِنَّ لِفِرَانَ ٱلْحَمِيمِ أَوْعَةً لِجِدُهَا حَمِيمُهُ عِنْدُ لَلْمُسِبَةِ ثُمَّ يَرْعَوِي بَعْدَ الرَاثِي وَالدِّينِ وَإِلْحِي والتَّعْيَ إِلْ بَعِيلِ الصَّبْرِ وُكْرِيمِ ٱلْعَزَاءِ وَأَمَّا ٱلَّذِي سَرَّنَا مِنْ ذَٰلِكَ نَقَدٌ عَلَمْنَا أَنَّ قَتْلَهُ خَهَادَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ جَاعِلُ لَنَا وَلَهُ خِيرَةً إِنَّ أَمَّلَ الْعِرَاقِ أَمَّلُ الْغَدِّرِ وَالنِّفَاقِ أَسَّلَمُوهُ وَبَاعُوهُ بِأَتَلَ نَهُنَ وَأَخَسِهِ نَقُتِلَ وَإِنْ تُتِلَ فَهَدٌ فَقَدْ قُتِلَ أَبُولُا وَعَتُهُ وَفَهَا مِنَ ٱلْخِيَارِ الطَّالِحِينَ إِنَّا واللهِ مَا غَنُونُ حَعَبًا ما نَهُوتُ إِلَّا تَتَلَّا مُغْصِبًا قَعْصًا بِأَطْرَافِ ٱلْأَسِنَةِ وَظَبَاقِ الشِّيُوفِ لَيْسَ لَمُا يَهُوتُ بَنُو مَرَّوَانَ فِي جَالِهِم فَوْاللَّهِ مَا تُتِلَمِنَّهُمْ رَجُلٌ قُطَّ فِ جَامِلِيَّةٍ وَلا إِمَّالامِ وَلَئِي أَبْتُلِيتُ بمُصِيبَةِ مُصْعَبِ لُقَدُ أَبْتُلِيتُ تَبْلَهُ إِلْمُصِيبَةِ بِإِمَامِ عُثْمَانَ أَبْنَ عَفَانَ إِلَّا وَاتَّمَا الدُّنْيَا عَارِيَّةٌ مِي المُلِكِ الْجَبَّارُ ٱلَّذِي لاَ يَزُولُ مُلَكُهُ وَلا يَبِيلُ سُلطانُهُ فَإِنْ تُقْبِلْ عَلَى آخُلُقُا

شَكِيمَتِهِ مَا ظُهِمَ فِيهِمَا عَلَى أَنَّ مُصْعَبًا كَانَ شَجَاعًا أَبِيًّا لَتَكُ ٱفْظَيْنَاهُ أَمَانًا لَوْ تَبَلَهُ لَوَفَيْنَا لَهُ بِهِ وَلَٰكِنَّهُ آثَرَ ٱلْمُوْتُ صَابِرًا عَلَى ٱلْحَيَالَةُ \* وَحَدَّثَنَى ٱلْحِرْمَارِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدِ عَنْ أَبِي عَهُو بْنِ ٱلْعَلَاءِ قَالَ ذَكْرَ رَجُلُ مُضْعَبًا عِنْكَ عَبْدِ الْمُلِكِ فَوَقَعَ فَيه وَصَغَّرَ شَأْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ الْمُلَك أَسْكُتْ فَإِنَّ مَنْ صَغَّرَ مَقْتُولًا صَغَّرَ قَاتِلُهُ \* حَدَّثَني عَبَّاسُ بْنُ مِشَامِ الكُلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوَانَةً عَنْ رَجُل مِنْ أَمُّل مِكَّةَ قَالٌ لَهَا أَنَّى عَبْدُ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مَقْتَلُ أَخِيد مُصْعَبِ اَضْرَبَ عَنْ ذِكْرِهِ أَيَّامًا ثُمَّ تَحُدَّتَ بِهُ ٱلْإُمَا يُمكَّةً فِي الطَّرُقِ ثُمَّ صَعِدَ ٱلْمُنْبَرَ فَجُلُسَ عُلَيْهِ مَلَيًّا لا يَتَّكُلُّمُ وَإِذَا ٱلْكَأْبَةُ بَادِيَةً فِي وَجْهِهِ وَجَبِينَهُ يُرْشَحُ عَرَقًا قَالَ فَقُلَّتُ لِمَاحِب لِي أَلَا تَرَاهُ بَهَابُ ٱلْمُنْظَرَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَخُطِيبِ جَرِيءٌ فَهَا تَظُنُّهُ تَهَيَّتَ قَالَ أُرَّاهُ يُرِيدُ ذِكْرُ مُضْعَب سَيِّكُ ٱلْعَرَبِ فَهُوَ يَقْطُو دُرُّهُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهُ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْخُلُقِ وَٱلْأَكُونِ وَمُلَّكُ اللَّهُ نَيْنَا وَٱلْآخِرَة يُؤْتِي ٱلْمُثْلُكَ مَنْ يَشَا ﴿ وَيَنْزِعُ ٱلْمُثْلَكَ مِتَىٰ يَشَا ﴿ وَيُعِزُّ مَنْ يَشَارُ وَيُدِلُّ مَرْيَشَارُ بِيكِهِ ٱلْخَيْرُ وَقُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

قَتَلَ عَبْدُ الهَلِكِ مُصْعَبًا نَزُلُ النِّخْيِلَةَ أَرْبُعِينَ لَيْلَةً وَوَجَّهَ وَوَلِي بِشُرًا الكُوفَةَ وَوَجَّهَ الْخَجَّةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بِي الرَّبِيْرِ وَوَلِي بِشُرًا الكُوفَةَ وَوَجَّهَ وَوَلِي خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بِي خَالِدِ بِي الْبَيْدِ اللهِ مَنْ وَوَجَّهَ اللهِ بَي الْبَيْدِ اللهِ بِي الْبَيْرَةَ وَوَجَّهَ فَوَرَّمَ فَقَدِمَ البَصْرَةَ فِي ثَلَاثٍ فَوَجَّهَ عَبْدُ الهَلِكِ مُهَرَ بْنَ عَبْدُ اللهِ بِي مَعْهَرٍ إِلْ أَبِي فَوَرَجَّهَ مَعَهُ آبَى عِضَاهٍ اللهِ بِي مَعْهَرٍ إِلْ أَبِي فَنَا اللهِ بِي مَعْهَرٍ إِلْي أَبِي فَكُونَ مُنْ فَقَتُلُ أَبَا فَدُيْكِ وَوَجَّهَ مَعَهُ آبَى عِضَاهٍ اللهِ عَنْ مَنْ وَالْمُرْتُ وَلَا مُنْ مُنْ وَاللهِ بِي مَعْهَرٍ إِلْي اللهِ مِي مَعْهَرٍ إِلْي أَبِي اللهِ مِي مَعْهَرٍ إِلْي أَبِي مِنْ مَعْهُم وَوَجَّهَ مَعْهُ آبَى وَوَجَهَ مَعْهُ آبَى وَوَجَهَ مَعْهُ آبَى وَوَجَهَ مَعْهُ آبَى وَقَالُ الْعُجَابُ وَلَا مُنْ مُنْ وَاللهِ مِنْ مُعْهُم لِي اللهِ مِنْ مُعْهُم لِي اللهِ مِنْ مُعْهُم لِي الْفَيْحُ إِلْكِ بِشْرِ بِي مَرْوَانَ فَقَالُ الْعُجَابُ اللهِ اللهِ مِنْ مُعْهُم لِي الْعَلْمُ وَالْحَالَ الْعُجَابُ الْعُلْمُ وَالْمَ فَقَالُ الْعُجَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مِنَ ٱلْمُرُورِيِّينَ يُوْمُرُ ٱلْعُشِّكُرِ وَقْعُ آمْرِئِ لَيْسَ لُوَتْعِ ٱلْأَمْوَرِ

يُغْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَيْرُ اللَّيْنِيْ وَكُنَانَ وُجِهَ إِلَى خَبْهِ فَلُمْ وَمِثْمَ خَالِدُ أَخَاهُ أَمُيَّةً وَمِثْمَ خَالِدُ أَخَاهُ أَمُيَّةً وَوَجَّهَ خَالِدُ أَخَاهُ أَمُيَّةً وَوَجَّهَ مَبْدُ الْمُلِكِ إِبْرَاهِيمَ غَرْجِيَ اليَهَامَةِ أَبِيرًا عَلَيْهَا فَوَرَجَّهَ مَبْدُ الْمُلِكِ إِبْرَاهِيمَ غَرْجِيَ اليَهَامَةِ أَبِيرًا عَلَيْهَا فَخَرَجَ عَلَيْهِ نَوْحُ بْنُ فُمِيرُقَ وَكُانَ مَعَهُ مِنْ أَقْلِ الشَّامِ لِخُورِي الْمُنَالِينِي قَالَ وَقَالَ مَبْدُ الْمُلِكِ لِللهِ أَلْفَ فَقَتَلَهُم مُن الْمُلِكِ لِللهِ أَلْفَ فَقَتَلَهُم مُن الْمُلِكِ لِللهِ مُنْفَاقُ أَنْ وَلَهُ شَجَاعَة أَنْ الْمُلِكِ لِللهِ مُضْعَبُ لُو لَكُن لِأَخِيهِ سَعَنَاؤُنُهُ وَلَهُ شَجَاعَة أَنْجِيهِ وَشِدَّةً أَنْهِ وَشِدَّةً أَنْهِ وَشِدَّةً أَنْهِ وَشِدَةً أَنْهِ وَشِدَةً أَنْهُ وَلَهُ شَجَاعَة أَنْجُواعَة أَنْجُهِ وَشِدَّةً أَنْهِ وَشِدَّةً أَنْهُ وَلَهُ مُعَاعَة أَنْجُواعَة أَنْجُواعِهُ وَشِدَّةً أَنْهُ الْمُلِكِ لِللهِ اللهُ الْمُلْكِ اللهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَبُو نُعَيَّمُ ٱلْغَضْلُ بِّنُ ذُكِينِ فَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبيّرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكِ ٱلْعَالِمِرِيُ فَالَ إِنِّي لُوَاقِفَ إِلَى أَلْعَالِمِ فَيُ جَنْبِ مُسْعَبِ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِ كُتابًا مِنْ تُبَائِي فَقُلْتُ فْذَا كِتَابُ عَنْد ٱلْمُلِكِ نَقَالَ أَصْنَهُ مَا شِئْتَ وَأَخَلَ رَجُلُ مِنْ أَخْلِ الشَّامِ جَارِيَّةً لَهُ فَصَاحَتْ وَا ذُلَّاهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِا وَأَنْعَرَضَ عَنْهَا ' وَقَالَ أَبُو نَعَيْم وَقُتِلَ مُصْعَبُ آبَيْ وقال الهَيْنَمُ عَي عَبَّاسِ اسْتَأْمُرَ بَر زِيَادُ بَيْ عَبْرِو الْعَتَكِيُّ لِإِسْمُ عِيلَ بْنَ طَلْحَةَ وَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَكُونُو شُرَّ ٱلْمُتْعَبِ عَنِّي فَآمَنَهُ فَكُنَا فَصَاحَ بِهِ وَكِانَ زِيادٌ ضَخْمًا فَأَتْنَاهُ وَكَانَ إِسْلِعِيلُ نَجِيفًا فَضَرَبَ بيدى إلى بنطقته وكانت مناطِقهم حواش مخشه في قَاتَتُكُعُهُ مِنْ سَرْجِهِ فَقَالَ أَنشُدُكَ اللَّهَ أَبَا ٱلْمُعْبَرَةِ فَإِنَّ فَنَا لَيْسَ بِوَفَاءٍ لِمُضْعَبِ نَقَالَ زِيادٌ فَذَا وَاللَّهِ أَحَبُ وَقَالَ خَرَجَ لِمُنْذُ ٱللَّهُ بَنِي زيادِ بْن ظَبْيَانَ وَدَاوْدُ بْنُ قِعْزُمِ الْقَيْسِيّ وَبِسْطَامُ آبِنُ مُعْقَلَةً بِي فُنِيرَةَ الشَّيْبِ انِي وَعُمَرُ بِي فَبَيْعَةً إلى عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بِرَأْسِ إِبْرُهِيمَ بَنِ ٱلْأَشْتَرُ \* وَقَالَ ٱلْهَيْتُمُ لَكَتَا أُسِيرُ المُوْمِنِينَ قَالَ أَسَلَكُوا غَيْرَ فَنِ وِ الطَّرِيقِ قَالُوا عُمَيْرُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ قُبْحَ اللَّهُ عُمَيْرًا لِصَّ ثُوَّبِ يُنَازِعْ عَلَيْهِ أُعَرَّ عِنْدَهُ مِنْ نَفْسِمِ وَدِينِهِ قَالُوا فَشَبِيبٌ قَالَ إِنَّ لِلْحُرُورِيَّةِ ظَرِيقًا قَالُوا فَهَيٌّ قَالَ مُضْعَبُّ كَانَتْ عِنْدَةُ عَقِيلَتًا قُرْيُشِ سُكَيْنَةُ بِنْنُ النَّيْنِي وَعَايِشَةً بِنَّتْ طَلَّمَةَ ثُمَّ مُو آكَّفُرُ الناسِ مَالَا جَعَلْتُ لَهُ الأَمَّانَ وَضَيِنْتُ لَهُ أَنَّ أُوْلِيَهُ العِراقَ وَعَلِمَ أَنَّى سَأَفًى لِصَدَاقَةِ كَانَتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَبِّي وَحَمِيَ أَنْفًا وَقَاتُلَ حَتَّى قُتِكُ فَقَالَ رَجُلُ كَانَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ قَالَ ذَاكَ نَبْلُ أَنْ يَظُلُبُ ٱلْمُرُوءَ وَأَمَّا مُذْ طَلَّبُهَا فَلُو ظَنَّ أَنَّ ٱلْمَاءُ يَنْقُصُ مُرُوءَتَهُ مَا ذَاقَهُ ۚ وَقَالَ ٱلْمُعَالِيٰ ۚ أَنَّى عَبْدُ ٱلْمُلِكِ بِجِيعَةِ مُسْعَبِ فَجُعَلَ عَبْدُ الْمُلِكِ يَنْظُرُ إلى جَسَلِ و وَيُقُولُ مَتَى تَغَذُ و النِّسَاءُ مِثْلَكَ عَلَى تَعَافُل مِنْهُ وَكَانَتُ عَلَى رَأْسِهِ جَارِيَةٌ تَذُبُّ عَنْهُ فَبَدًا لَهَا ذَكْرُهُ وَأَوَّلُ مَا يَعْظُمُ مِنَ ٱلْمُيِّنِينَ وَيُسْتَمِيلُ جُرَّدَانُهُ فَعَالَتٌ يَا سَيِّدي مَا أَنْلُظَ أَيُوْرَ ٱلْمُنَافِقِينَ فَعَالَ أَغْرُبِي \* حَدَّثَني أَبُو بَكُرِ الاثَّيَنُ قَالَ حَدَّثَنَا

مُأْوَى الفَّرِيكِ إِذَا السِّنونَ تَتَابَعَتْ وَنَتِي الطِّعَانِ عَشِيَّة ٱلْعِصْوَاد وَآلَئِيْلُ سَاطِعَةُ الغُبَارِ كُسَانُهَا قَصَبُ تُخَرَّقُ أَوْ رُعِيلُ جَسُرُادِ وفالْوا لَتَا أُخْبِرُ أَبْنُ خازم بمسير مُصْعَب يُرِيدُ مَبْنَ المُلِكِ قَالَ أَمْعَهُ عُمْرُ بَنْ عَبُيْدِ اللّهِ بْنِي مَعْمَرُ قَالُولَ لَا آسْتَعْمَلَهُ عَلَى نَارِسَ تَالَ أَفَهَا النَّهَلَّبُ مَالُوا لاَأَسْتَعْلَدُ عَلَى ٱلْمُؤْصِلِ قَالِ أَفَهَعَهُ مُبَّادُ بنَّ الْمُعُنِّينِ قَالُوا لَا أَسْتَغُلُّفَهُ عَلَى البِصْرَةِ قَالَ وَأَنَّا إِخْرَاسَانَ ني فيريني ضباع وأنشري فم آمري لم يشهد اليوم ناسرة وَقَالُ أَبْنُ الكُلِّيقَ لَمَّنَّا أَنْفِيرَ بِأَنَّ آبْنَ عَايُبَانِ عَنْ مُصْعَبِ [قال] فَكُوْ بِهِمَا حَلَتْ زِخَا ٱلدِّبِ بَرْكُهَا لَقَامًا وَلُوْ كَانَ الْفِيامُ عَلَى رَجُّل وَحَدُّ نَنِي الْعُمْرِيُّ عَي الْهَيْثُمُ بْنِ مَدِنٍّ مِنْ عَوَانَهُ قَالَ تَالَ عَبْثُ الْمَلِكُ يَوْمًا لِجُلَسًّا يُهِ مَنْ أَشَدُّ الناسِ قَالُوا

وَمُحَةً لَ بْنَ غُمَيْر بْي عُطَارِدَ \* قَالَ وَقَالَ عُرُونَةً بْنُ مُعْمَدُ يُسِرُ فُوْعَتْ عَيْنَهُ عَلَيْ فَعَالَ يًا غُرُونً كُيْفَ صَنْعَ الْحُسَيْنِ فَأَخْبَرْتُهُ بِإِبَائِهِ النَّزُولَ عَلَى عُكُم آبْنِ زِيَادٍ وَعَزْمِهِ عَلَى الْحُرْبِ نَقَالَ الطَوْبَلَ إِنَّ ٱلْأُنِي بِالطَّنِ مِنْ آلِ فَاشِمٍ إِنَّ ٱلْأَنْ اللَّالَةُ اللَّهِ النَّالُّ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي اللللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُول

وَالْبِيِّتُ لِسُلَيْلَى بْنِ تَتَةَ " قَالَ وَقَالَ ثَيْسَى بْنِي أَلَّا أَقُلُ البَعْرُةِ وَيُحَكُّمُ لَا تُدْخِلُوا أَقُلُ الشَّامِ عَلَيْكُ مَنَازِلُكُمْ آرْفَعُومُ عَنْ دَارِكُمْ فَوَأَلَتْمِ لَقَدْ رَأَيْتُ سَيِّدَ آخُلُ الشام عَلَى بَابِ الْخَلِيغَةِ يَغْرَجُ بِأَنَّ أَرْسَلَهُ فِي حَاجَةٍ وَلَفَدُ رَأَيْتُنَا فِي الصَّوَايِفِ وَأَنَّ زَادَ أَحَدِنَا عَلَى عِدَّةِ أَجْمَالِ وَأَنَّ الْمُدَفِّعُ لَيَغْزُو عَلَى فَرَسِمِ وَزَادُهُ خَلْفَهُ صَّالً وَٱلْتَعَي الغَوْمُ نَقُبُولُ مُسْلِمٌ بْنُ مَهُو الْبَامِلِيتُ وَتُرِلُ بَحْوُ بْنُ مُبُشِّرِ أَحُدِ بَنِي ثَعْلَبَةً بَنِي يَرْبُوع LISI

مَ لَيَّ ٱلْإِلْدُ عَلَيْكَ يَا بِّنَ مُبَشِّرٍ إِمَّا ثَوَيْتَ بِعُلْتَتَى ٱلْأَجْنَادِ

كُأُغُرُ يُتَّخِذُ الشُّيُوفَ شَرَادِفًا يَمْفِي بِرَايَتِهِ كَمُشِّي ٱلْأَنَّكَبُ عُمُرًا ثِ مُغْمِثِي الرَّدِي مُتَهَيِّم يُدْعَى إِذَا مَا الْحَيْسُ أَحْسَى أَذْمُهُ وَاذَا تُكُونُ عَظِيمَةٌ لَمْ يُنْدَب وَالْيِ آنِي مَرْوَانَ ٱلْأَغَرَ فَكُمَّتُ نَفْسَى فِدَاوُكَ يَوْمَ ذَٰلِكَ مِرْ نَتَيَّ يكفي بمشهده ممنور الغيت

الهُدَائِنِيُّ قَالَ سَارُ مُفَّعَبُ وَحَوَّلَهُ نَفَرَ يَسِيرُ وَتَدْخَذَلَهُ الْهُدَائِنِيُّ وَمَدَ حَجَّارُ بَسْنَ الْمُلِكِ إِبَّافُمْ وَمَدَ حَجَّارُ بَسْنَ أَمِّهُ الْمُلِكِ إِبَّافُمْ وَمَدَ حَجَّارُ بِسْنَ أَمْ الْمُلِكِ إِبَّافُمْ وَمَدَ حَجَّارُ بِسْنَ أَمْ الْمُلِكِ إِبَّافُمْ وَمَدَ حَجَّارُ بِسْنَ أَمْ الْمُعَلِينَ مِن الْقَبْقُرَبِ وَمَعَدَ اللهِ اللهِ الْمُارِثِيَّ وَمُحَمَّدَ وَمَعَدَ اللهِ اللهِ الْمُحَلِّينَ وَمُحَمَّدَ أَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِثِيَّ وَمُحَمَّدَ أَنْ عَبْدِ اللهِ المُحَلِّينِ وَمَعَدُ بَن قَيْسٍ وَرَحْرُ بْنَ قَيْسٍ أَنْ عَبْدِ الرَّحْلُ فِي الرَحْمُ فِي الرَحْمُ فِي الْمُحَدِّدُ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

تَعَلَّمْ أَنَّ أَكْثَرُمَنْ تُنَاجِي وَإِنَّ أَذَّنَيْتَهُمٌّ فَهُمُ ٱلْاَعَادِي وَقَالَ ٱلْأَقْيَشْرِهُ فِي أَبْيَاتٍ لَهُ وَيُقَالُ ٱبْنُي الزَّبِيرِ مَن كَانَ أَمْسَى خَائِنًا لِأَبْسِرِهِ فهتا خان إبرويث فالخرب مضعبا وَقَالَ مُوسَى شَهُوَاتِ قَدْ مَضَى مُضْعَبُ فَوَلَّى حَبِيدًا وَآبْنُ مُرْوَانَ آمِنُ حَبِيثُ سَازًا مُصْعَبُ كَانَ مِنْكُ أُوْرِي زِنَادًا حِينَ يَغْشَى ٱلْقَبَا بِلُ ٱلْأَ وَقَالَ سَالِمُ بَنْ وَإِلْصَةً الْأَسْتَدِيُّ الكامل أَبْلِوْ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ رِسَالَةً لَيْسَ النبلد كَالْجُوادِ المُسْهِب لَا تَجْعَلَى مُؤَتَّنًا ذَا سُرَّةٍ صحَّمًا سُرَادِقَهُ وَطِيُّ الْمُرِّكُب يَغْدُو إِذَا مَا ٱلْحُرْبُ ٱطَّفِي نَارَهُا ۗ ويروم مزفقًا عظيم المولي

وَقَالَ مَرْفَتُهُ بَنِي شَرِيكِ أَخَدُ بَنِي قَيْسِ بْرِ تَعْلَيْهَ الْسِيمَ عَالِينَ مَوَانَ أَقْمَى آلَفُ نَاظِرُهُ ولا اثنات زينات ولا نفاك مروّان خرقًا مُاجِدًا بَطُلَا عَنْ وَكُولُ الْمُعَالِقِيا مِعَالِمُ خَيِّلْتُمْ فَمُلْتُهُ كُلُّ نَعْضِلْتُهُ إِنَّ ٱلْكَرِيمَ إِذَا حَمَّلُتَهُ ٱخْتَمَالًا وَقَالَ الْمُعَارِثُ بِي خَالِدٍ الْمُغْزُومِيُّ عَلَّدُ صَبُرْتُمْ بَنِي السَّوْدَاءِ فتي تموتوا لكا مانت بنو يعْنِي آبْنَ خَالِدِ بْنِ أُسِيدٍ \* وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ السَدُوسِيُّ مِنْ أَعْلِ البَصْرَةِ شَحَدِّرُ مُصَعَبًا عَدْرَ أَضَلِ ٱلْكُونَةِ

أَبْلِغُ مُصْعَبًا عَنِي رَسُولَا وَلَنْ تَلْغَي النَّصِيحَ بِكُلِّ وَادِ لَقَدُ أُوْرَتُ ٱلْمِعْرَيْنِ مُزْنًا وَذِلَّهُ تَتِيلُ مِدَيْرِ ٱلْمُعَاثَلِيقِ مُقِيمُ فَمَا قَاتَلَتْ فِٱللهِ بَكْرُبِّنُ وَأَيْلٍ وَلاَ صَبْرَتْ مِنْدَ اللِّقَاءُ تَمِيمُ

وَقَالَ أَيْضًا

حَمَّيَ أَنْفَهُ أَنْ يَقْبَلُ الضَّيْمَ مُصْعَبُ
فَمَاتَ كُرِيمًا لَمْ نُذُ مَّدَ خَلَائِفُهُ
وَلَوْ شَاءَ أَعْلَى الضَّيْمَ مَنْ رَامِ فَضَمَهُ
فَعَاشَ مَلُومًا فِي الرِجَالِ طَرَائِفَهُ
وُلْكِنْ مَضِي وَاللَّمُونَ مُنَّ رَخَالَهُ
فَوَلَّي كُرِيمًا لَمْ تَنَلَّهُ مِقَطَّهُ
فَوَلَّي كُرِيمًا لَمْ تَنَلَّهُ مِقَطَّهُ
وَلَمْ يَكُهُ وَغَلَلَ تَظَيِيهِ نَمَا رِقُهُ

وَلْمَنْ قَتَلْنَا آبَى ٱلْمُوارِتِ مُصْعَبًا

أَخَا أَسَدٍ وَٱلْمُنْ جَجِى ٱلْيَمَانِيَا
وَمُرَّتْ مُقَابُ آلْمُونِ فَصَنَّا بِمُسْلِم
فَاتَّونَ لَهُ ظُفْرًا فَاضَّبَهَ ثَلُويتا

وَلِعَدِيّ بِي الرَقاعِ

يَعْنِي مُسْلِمَ بِنَ عَبْرِو البَامِلِيَّ وَ قَصِيدَتُهُ النِّي يَقُولُ فِيهَا قَصِيدَتُهُ النِّي يَقُولُ فِيهَا

لَعَهْرِي لَقَدْ أَضْحَرَتْ خَيْلُنَا بِأَكْنَافِ دِجْلَةَ لِلْمُضْعَبِ إِذَا شِئْتَ نَازُلْتُ مُسْتَقَيْدِمًا إِلَى ٱلْهُوْتِ كَالْجُهُلِ ٱلْاَجْرَبِ الْكَ ٱلْهُوْتِ كَالْجُهُلِ ٱلْاَجْرَبِ فَهَنْ يَكُ مِنْنَا يَكُنْ آمِنًا فَهَنْ يَكُ مِنْنَا يَكُنْ آمِنًا

وَمَنْ يَكُ مِنْ غَيْرِنَا يَهُرْبِ

وَفَالُ ٱبْنُ قَيْسِ الرُّقَيَّاتِ

الطويل

مَاتَ فِي لِلْكَ السَّنَةِ \* وَقُتِلَ بَعْرُ بْنُ البُرِّبُوعِيُّ وَشَدَّ رَجُلُ عَلَى مُسْلِم بْن عَبْرو فَطَعَنَهُ فَأَذْرُاهُ عَنْ فَرَسِهِ فَلَرَّ بِهِ رَجُ نَعَالَ فَذَا صَنِيعَة مِنْ صَنَايِم بَنِي أَمُنَيَّةً فَقُتِلَ تَحُنَّ وقالُ عَوَانَةً لَهُ مِنْهُ ٱلْأَمَّانُ وَفَهَ مُثَّقَلٌ نَقَالَ يَامُسُلَّهُ للَّهُ يَزِيدُ بْنِ مُعَوِيَةً عِنْدُكُ وَالْوَا فيختك نسيت سَأَنِكِي وَإِنْ لَمْ تَبْكِ فِتْبَانِ مَ مرة الحرب يه في الوغا من تهيّنا أُنُونَ ٱلْحَيِّ عَيْظَانَ قَبْلُهُ وَأَنَّفَ بِرُآرَ تَكُ أَبَّانَ فَأُوعَبَا فَيْنَ يَكُ أَمْسَى خَائِنًا لِأَمْسِرِةِ فَهُمَا خَانَ إِبْرَامِيمُ فِي ٱلْهُوْتِ مُضْعَبَا

تَقَدَّمْ يَا أَبَا أُسِيدٍ إِلَى مَاؤُلا أَلْاتُنْيَرَى قَالَ مَا نَتَأَخَّرُ إِلَيْهِ ٱلْنَيْنَى ثُمَّ قَالَ لِلْغَضْبَانِ بْيِٱلْقَبَعْثَرِي تَقَدَّمْ يَا أَبًا ٱلسُّمَرِّطِ فَقَالَ مَا أَرَّي ذَٰلِكَ فَٱلْتَغَنِّ إِلَّي تَعْلَى بَنِ عَبِّدِ ٱلْتَهِ ٱلْخَارِثِيِّ وَفُو عَلَي مَذْجِجٍ وَأُسَدٍ فَقَالَ تَقَدُّمْ نَقَالَ أَأَشَفِكُ دِمَا مَذْجِ فِي نَبَرِ شَيْ ، نَقَالُ أَنِّ لَكُمْ ثُرُةً أَثْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَلَمَتًا بَرَزَ تَالَ زِيادُ بَنُ مَرْو العَتَكِيُّ لِعَبِّدِ الْمُلِكِّ يَا أَمْبِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَبَا الْعَجِيْر آبْنَ إِسْهُ عِيلَ بْنِ طَلْحَةَ بْنِي عُبَيْدِ اللَّهِ كُنَّانَ لِي صَدِيقًا وَتَدْ خِفْتُ أَنْ يُقْتَلُ فَآمِنْهُ قَالَ فُو آمِنٌ وَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ فَأَعْظَى مُصْعَبًا ٱلَّهُمَانَ فَأَبْنَاءُ وَرُمِي مُسْعَبُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فَأُنْفِي وَقَاتَلُ آبْنُهُ مِيسَى عَلَيْ تُتلَ وَقَتَلَ آبَنُ ظَبْيَانَ مُصْعَبًا وَيُقالُ خَرَبَهُ عُلَامِرُ لَهُ عَلَى جَبِينِهِ وَأَعْتَوْرَهُ الناسُ فَقُتِلَ وَوَقَفَ أَبْدِنَ طُبِّيَانَ تَأْخَتَرُ وَأَنْهُ وَأَتَى بِهِ عَبْدَ ٱلْمُلْكِ فَالُولِ وَتُتِلَ مَعْيَى بْنُ جَعْدَةً فَأَتِي مَبْدُ اللَّكِ بِرَأْسِهِ نَقَالَ مَا لِلآلِ جَعَّدَةَ وَآلِ الرُّبُنَيْرِ \* وَتُتِلَ عَبْدُ اللّهِ الرُّبُنَيْرِ \* وَتُتِلَ عَبْدُ اللّهِ الْمُنَاذِحُ وَيُقَالُ لَمْ يُقْتَلُ وَلُكِنَّا أَنْ

لَهُيْثُمُ بْنُ عَدِيّ كُنَّبَ عَبْدُ الْمُلِكِ إِلَى إِبْرُمِيمَ بُو. شُتُرُ وَعُو مَوَ مُصْعَب كِتابًا فَأَتَى بِهِ الْمُسْعَبَ قَبْلً أَنْ يَقْرَأُو فَلَهَا قَرَاكُ قَالَ لَهُ يَا أَبَّا النَّعْلِي أَتُدرِي مَا فِيهِ قَالَ لَا قَالَ يَعْرَضُ عَلَيْكَ مَا سَقَتْ دِجْلَةٌ أَوْ مَا سَقَى الغُرُاتُ فَإِنَّ أَبَيْتَ جَمَعَهُمَا لَكَ وَإِنَّ أَبَيْتَ جَمَعَهُمَا لَكَ وَإِنَّ اللهُ اللَّهُ الرُّغَبُ فِيهِ فَعَالَ إِبْرَافِيمُ مَا كُنَّتُ لِأَتَقَلَّكُ الغَدْرُ والخِيَانَةَ وَمَا عَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَخَدِ بِآيَسَ منه منى وَمَا تَكَ أَخَدًا مِنْ مَعَكَ إِلَّا وَقَدْ كُتَبَ إلَيْهِ فَأَبْعَتْ إِلَيْهِمْ فَعَنَرِبْ أَعْنَافَهُم وَاللَّا فَأُوْقِرُفُ حَدِيدًا ثُمَّ ٱلْقِهِمْ فِ أَبْيَضِ كِسْرَبُ وَوُكِيْلْ بِهِمْ حَفَظَةً فَإِنْ ظُفِرتَ عَفَوْتَ أَوُّ عَافَبْتَ قَالَ يَا أَبَا النَّعْلَى إِنِّي انْخَافُ فِي طَنَا الْعَالَةَ وَوُاللَّهِ لَوْلَمْ أَجِدٌ إِلَّهُ النَّمَالَ لَعَامَلُتُ به أَمْلُ الشَّامِ \* قَالَ نَلَمْنَا آلَسْطُفَّ الناسُ مَالَ عَتَابُ بْنُ وَرْقَاءُ فَذَقَبَ وَكَانَ عَلَى خَيْلِ أَفَا ٱلْكُونَة وَجَعَلَ إِنْرَاهِيمْ يَعُولُ لِرَبُّ لِرَبُّ لِرَبُّلِ تَعَدَّمْ فَيَتَلْتُوي عَلَيْهِ نَيْتُقَدُّهُ مُو نَيْقَاتِلُ نَلَمْ يَزَلْ يَمْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى تُتِلُ ثُمَّ تَقَدُّم مُمَّعَبُ فَنَدَلَهُ النَّاسُ فَعَالَ لَحَبَّارِ بِي أُنْعِبَرَ

نُعَاطِي ٱلْمُنْكُوكَ ٱلْحُقَّ مَا تَسَطُوا لَنَا

وَلَيْسَ عَلَيْنَا قَتْلُهُمْ بِعُحَرُّمِ

فَسَعِتَ مَبْنُ المَلِكِ فَكَانَ أَبْنُ ظُلْبِيَانَ يَغُولُ لَقَدُ فَمَهُنْ أَنْ الْمُلِكِ وَفُو سَابِدُ فَأَكُونَ قَمَّمَنْ أَنْ أَضْرِبَ رَأْسَ عَبْدٍ المُلِكِ وَفُو سَابِدُ فَأَكُونَ قَدْ قَتَلْتُ مَلِكِي الْعَرَبِ وَأَرْحَتْ الناسَ مِنْهُمَا وَقَالَ عَدْ قَتَلْتُ مَلِكِي الْعَرَبِ وَأَرْحَتْ الناسَ مِنْهُمَا وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَقَدَ عَمَهُتُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ الْمَلِكِ لَقَدَ عَمَهُتُ أَنْ أَنْ أَنْ الْمَاسِ بِأَنْ عَلَى الناسِ بِأَنْ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ وَقَالَ قَدْ تَتَلَّتُ أَنْ النَّاسِ بِأَنْ عَلَى الناسِ بِأَنْ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ النَّاسِ بِأَنْ عَلَى النَّاسِ فَا النَّاسِ وَقَالَ وَقَالَ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ وَقَالَ النَّاسِ وَقَالَ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ وَقَالَ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ وَقَالَ النَّاسِ اللَّهُ الْمَاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ النَّاسِ اللَّهُ الْمَاسِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمَاسِ اللَّهُ الْمَاسِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمَاسِ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْمُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُلُكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُلُكُ الْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُ الْمُلْعُلِلْكُلُلِلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُلُلُكُ الْمُلْكُلُلُكُ الْم

وَمُدَجِّج كُرِةِ ٱلْكُمَّاةُ بِزَالَهُ

كُلُّ مُهْمِي قَرَبًا وَلَا مُسْتَسْلِم طَدًا وَٱللهِ ٱلَّذِي لَا يَجِيبُنَا إِلَى أَمَانِنَا وَلَا يَصْدِفُ عَنَّا وَدَخُلَ مُصْعَبُ سُرَادِقَهُ فَيُقَالُ إِنَّهُ تَخَنَّطُ فَرَقِي السَّوادَ حَتَّى سَقَطَ وَخَرَجَ نَقَاتَلَ وَأَتَالُهُ عَبُيَّدُ اللَّهِ بَنَ زيادِ بن ظَبْيَانَ فَدَعَاهُ إِلَى المُبَارِزَةِ فَقَالَ لَهُ يَا كُلُّتُ أَغْرُبْ أَرُبْظُلِي يُبَارِزُ مِثْلَكَ لَعَمْرِي لَقَدٌ أَلْجَانَى التَّعْرُ إِلَى مُبَارُزَتِكَ وَشَدَّ عَلَيْهُ مُصْعَبُ فَضَرَبَهُ عَلَىٰ البيضة فهُشَهَهَا وَجُرْحَهُ فَرَجَعٍ عُبِيْدُ اللهِ فَعَصَبَ رُأْسَهُ وَأُنِّي عَبْدُ اللهِ بَنْ إِي فروة مُصْعَبًا وَكَانَ كَاتِبَهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِنَ أَكَ قَدْ تُرَكِّكُ النَاسُ وَفَذَا الرَّجُ لُ يَعْنِي عَبْدَ الْمُلِكِ مُسْتَدِيمُ لَكَ لَعَلَّكَ تَعْبَلُ

يَعْنِي عَبْدَ ٱللهِ أَخَالاً فَعَالَ يَأْبَنَ عَمْ إِنَّ القَوْمَ خَاذِلُوكَ فَأَنِي عَلَيْهِ مَا عَرَضَ وَجَعَلَ يَقُولُ الطويلَ خَاذِلُوكَ فَأَنِي عَلَيْهِ مَا عَرَضَ وَجَعَلَ يَقُولُ الطويلَ الطويلَ إِنَّ ٱللهُ لِيَ بِأَلْظَفِّ مِنْ آلِ عَاشِمٍ مِنْ اللهِ عَاشِمِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ ال

تَأْسَوُ فَسُنُوا لِلْكِرَامِ ٱلتَّأْسِيا

وُٱلشِّعْرُ لِأَبْنَ قَتَّةً \* وَدَعَا مُحَدُّ عِيسَى بْنِ مُصْعَبِ فِعَالَ لَهُ مُعْتَبُ أَنْظُرٌ مَا يُرِيلُ عَتَكُ فَكَ نَا نَعَالَ إِنِّي لَكُمْ نَاصِحٌ وَلَكَ وَلِأَبِيكَ ٱلاَمَّانُ وِنَاشَلَهُ فَرَجَعَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ لَهُ فَقَالَ إِنِّي أُظُرِيُّ الْغَوْمُ سَبَغُوا نَإِنْ أَعْبَبُتَ أَنْ تَأْتِيهُمْ ثَأَفَعُلْ فَقَالَ لَا نَحُكِ اللَّهُ عَرْيْشَ بِأَنَّى خَنَا لَتُكَ وَرَغِبْتُ بِنَفْسِمِ عَنْكَ قَالَ فَتَقَدُّمْ حَتَّى أَحْتَمِينَكَ فَتَقَدُّمْ وَالنَّي مَعَدُ فَقُتِلْ وَتُتَلُّوا ۗ وَنَظَرُ مُسْعَبُ إِلَى مَتَّابِ بِي وَرُقا ا نَقَالَ لا يَبْعَد النَّ الْاَثْنَةِ فَقَدْ كَانَ حَذَّ زِيْكُ وَرُكَ النام منعبًا وَفَنَا لُوهُ حَتَّى بَعْيَ فَي سَبْعَةِ نَفْر وَجَاءُ رَجُلُ مِنْ أَقِلِ الشَّامِ الْحَتَّرُ كُلُّ بِيمَى بِي مُسْعَبِ نشد عليه منعب نفتله وشدته الثار تانفها عَنْدُ ثُمَّ جَاءُ إِلَى مِرْفَقَةِ دِينَاحٍ لَمُلْمَعُ كُلُّهُمَّا ثُمَّ فَالْدَ

عُدْرَة يُقَالُ لَهُ عُبَيْلٌ بَيْ مَيْسَرَةً وَأَحْتَ وَأَسْعَ أَلْسَطْ وَأَتَّى بِهِ عَبِّدَ الْمُلِكِ وَأَخْرَقَ جُثَّتُهُ مُوَالِيحُمَيْنِ بِّي نَهْبَيْرٌ وقالَ عَوَانَةٌ لَتَّا وَأَنْعَ فَحُبَّدُ بِّنَّ مَرْوَانَ آبُونَ الأَشْتَر قالَ أَبْنُ الأَشْتَر لِاصْحَابِهِ كَلْ تَنْعَبُرِفُوا مَتَّى يَنْعَرَفَ أَفُّلُ الشَّامِ عَنْكُمْ نَقْنَالَ عُتَّابُ بَى وَرْقَاءُ وَلِدَ لَا نَنْفَرِفُ قُانْفَرُفَ فَٱنْفَرَفَ فَٱنْفَرَفَ فَٱنْفَرَفَ الناس حَتَّى أَنْوُا مُعْتَعَبًا وَصَبَرَ أَبْرُاعِبِمْ بَيْ الْأَشْتُر حَتَّى قُتِلَ فَلَمَّنَا أَصِّبَرَ نَحَتَدُ بِنُ مُرُّوانَ وَجُّهُ إِلَي عَسْكُر مُعْتَعَبِ رَجُلًا وَقَالَ أَنْظُرٌ كُنِّفَ ثَرَافَعٌ ثَلَاثُ يَعْرِفَ ٱلطَّرِيقَ فَدَلَّهُ عَلَيْهِ ابرقِيمْ بَيْ عَزِيزِ الْكِنَانِيُّ فَأَتَّى الْعَسْكُرَ ثُمَّ ٱنْعَرَفَ فَقَالَ رَأَيْنَهُمْ مُنْكُسِرِينَ وقاتل مَعَ مُعْتَبِ شُعَيْبُ بْنُ رَبِيهِ بْنَ حُشَيْشَ العَنْبُرِيُّ " تَالُوا وَأَصْبَحُ الْمُعَبُّ الْكُنَّا مِن مُحَتَّكُ اللَّهِ الْمُعَبِّدُ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ وَدَنَا مِنْهُ حَتَّى الْتَقَوَّا نَتَرُكَ قَرْمٌ بِي أَصَّاب اسْتَعَبَّ سُعَبًا وَأَتَوًا مُحَدًّا فَدَنَا مُحِدَّدُ مِن النَّفِعَبِ وَنَاذَالُا أَنَا أَبَيْ عَيْكُ مِينَ بَنْ مَرُولَ مَا تَأْوِيلُكُ أَمَانَ أَبِي المؤمنين نَقَدُ بَنَالَهُ لَكَ نَعَالَ أَمِيرُ النَّوْمِنِينَ بِكُلَّ الْمُرُ مُضْعَبِ بْنِ الزَّبْيْرِ فِي أَيّامِرِ عَبْدِ الْمِلِكِ وَمَقْتَلِهِ

[ فَوَجّه مُصْعَبُ إِلَيْ إِرْمِيمَ بِنِ ٱلْأَشْتَرِ عَتّابَ بِنَ وَوَعَدَهُ وَرَعَدَهُ وَرَعَدَهُ الرِياجِيّ وَكُانَ قَدْ بايعَ عَبْدَ المُلِكِ وَوَعَدَهُ أَنَّ لَهُ الْمُرْعِبَ فَقَهُ أَمْرُهُ وَقَالُ أَنَّ لَهُ المُصْعَبَ فَلَمّنَا رَآلَهُ إِرْمِيمُ غَيّهُ أَمْرُهُ وَقَالُ إِنَّ لَهُ اللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَدْسَالُلْتُهُ أَنْ لاينِيْنِ إِنَّا لِللّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَدْسَالُلْتُهُ أَنْ لاينِيْنِ إِنْ قَدْسَالُلْتُهُ أَنْ لاينِيْنِ إِنْ قَدْسَالُلْتُهُ أَنْ لاينِيْنِ إِنْ قَدْسَالُلْتُهُ أَنْ الْأَشْتَرِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْلُ آبَنَ الْأَشْتَرِ مَوْلًا إِنَّ اللّهُ اللّهُ وَفَيْ إِنْ اللّهُ اللّهُ وَقَدْلُ آبَى اللّهُ اللّهُ وَفَيْ وَمِنْ وَمُنْ وَكُولُ وَمِنْ وَمُونَا وَمِنْ مِنْ عَتّابٍ وَمُونَ وَمُونَ وَمُنْ وَكُولُ اللّهُ مُنْ وَمُنْ وَقَالُ اللّهُ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنَا اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَلِي اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مَنْ مُنْ مُنْ وَلِي مُولِي وَمُنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَلَا مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللّهُ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَالْمُنْ الللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَلَا مُنْ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللّ



الجزوالحادي عشر من ناريخ مصنف مجهول مصنف مجهول وقو لعله كتاب انساب الاشراف واخبارهم للشيخ الامام اي الحسن احمد بن يحيي المنام اي الحسن احمد بن يحيي ابن جابر بن داو دالبلاذري البغدادي رحمه البغدادي رحمه

بهطبعة يولس آبل في مدينة غريفزولد المثانة السيحية



Buch- und Steindruckerei von Julius Abel in Greifswald.





LArab.

208495

Title Anonyme Arabische Chronik

Author Ahlwardt, Wilhelm (ed.)

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

